

الممنوع من الحيرف بين مَذاهِبُ النَّهُ النَّهُ أَوْ الواقِع اللَّغوي

الدكتورابيل بَدبع يَعِقُوبْ

*وَلِازُ الْجِ*لِيثِ لِي بتيروت جَمَيْع للحقوق تَحَفُّ فوظَّة لِدَا ولِلِحِيْلُ الطبعَة الأولحث الكامر ١٩٩٢م

### المقدمة

الإنسان هـو الكائن الوحيث الذي يعطسي الموجودات أسماء لذلك فإن للغة من الأهمية ما يمادل خلق العالم (١٠).

سئل كونفوشيوس (٢) منذ ألفين وخمسمئة سنة تقريبًا: ماذا تفعل لو وُلِيت الحكم ؟ فأجاب: لو أتبع لي أن أحكم لبدأت بإصلاح اللغة (٢). لقد اعتبر حكيم الصين، عن حقّ، أن اللغة وعاء الفكر، وأنّ على من يريد إصلاح الفكر أن يبدأ بإصلاح لغة الفكر. فمصلح اللغة، أو ميسرها، لا يقلّ شأنًا عن المصلح الاجتماعيّ، لبس لأن الإصلاح اللغويّ يستتبع إصلاحًا فكريًّا وحسب، بل أيضاً لأنَّ مَنْ يوفّر على كل تلميذ ساعة واحدة مما ينفقه في تعلّم مادة ما يوفّر على الأمة في الجيل الواحد أعمارًا وأعمارًا.

من هذه الزاوية انطلقت في دراستي نحو دعوات الاصلاح اللغوي متمنياً أن يحذو حذوي بعض الباحثين، فنخلص بعد البحث الدقيق إلى وضع أسس لدعوة إصلاحية تشمل نواحي اللغة كافة من نحو، وصرف، وخط، وإملاء، وأدب، وبلاغة. ومجال الاصلاح رحب في اللغة العربية، خاصة بعد أن وضحت معالمه بفعل ما شهدنا في العصر، من طرح لمشاكل اللغة،

 <sup>(</sup>١) هذا القول للويس لاڤيل، وقد أخذناه من عامر رشيد السامرائي: آراه في العربية،
 (مكتبة التهضة، بغداد، ط١، ١٩٦١م) ص٠٠.

 <sup>(</sup>٢) فيلسوف صيني (نحر ٤٧٩ - ٤٥١ ق.م.) أسس مذهبًا فلسفيًا أدبيًا لا يقرّ بالله، وإنّما يدعر إلى حياة عائلية واجتماعية مثلى. (فردينان توتل: المنجد في الأعلام. ص ٢٠١).

 <sup>(</sup>٣) عن المجنيدي خليفة: نحو عربية أفضل (دار مكتبة الحياة، بيروت، لاط، لات)
 ص١٩٠٠.

ومن اقتراحات، بالتالي، لمعالجتها. فقد وجدت اللغة العربية نفسها، في مطلع عصر النهضة، متخلّفة بفعل تخلّف أهلها، وعاجزة أمام ما استجدّ من مفاهيم ومعان. وتنبّه العاملون في حقلها لخطورة الموقف فتنادوا إلى الإصلاح، وأخذوا يطرحون الكثير من القضايا التي من أبرزها:

١ - ثنائية اللغة (الفصحى والعامية) والدعوة إلى تبني العامية في كتاباتنا الأدبية وغيرها.

٢ - ازدواجية الثقافة العربية والإنكليزية، أو العربية والفرنسية، والدعوة إلى تدريس كافة العلوم باللّغة العربية.

٣ - الدعوة إلى استبدال الحرف اللآتينيّ بالحرف العربيّ.

٤ ـ الدعوة إلى تبسيط النحو العربيّ.

٥ ـ الدعوة إلى تبسيط الإملاء العربي.

٦ - الدعوة إلى تطوير مفردات اللّغة العربيّة عن طريق الاشتقاق والنحت والنعريب والمجاز، وذلك بهدف إيجاد المصطلحات العلميّة العربيّة مقابل المصطلحات الأجنبيّة في مختلف العلوم.

٧ - الدعوة إلى التجديد في الأدب ودمج علوم العربية بعضها ببعض.

٨ - الدعوة إلى الأخذ بمبادئ، علم التربية الحديث في تدريس اللّغة...

وكانت الدعوة إلى تبسيط النحو العربيّ أهمّ هذه الدعوات جميعًا الأسباب عدّة، منها:

أ - صعوبة النحو العربي كما وضعه النحاة؛ وبخاصة بالنسبة إلى متعلّمي العربية في العصر الحديث.

ب - كثرة المطالبين بتبسيط النحو العربي، ويخاصة في العصر الحديث،
 وعدم الوصول إلى التبسيط المرجور.

ج \_ كشف مخاطر بعض الدعوات (الدعوة إلى العامّية، والدعوة إلى تبنّي الحرف اللاّتينيّ) وخفوت أصوات أصحابها، ما ساعد على إفساح المجال للدعوة إلى تبسيط النحو.

د ـ نجاح بعض الدعوات كليًّا أو جزئيًّا (الدعوة إلى التعريب، الدعوة إلى وضع المصطلحات العلمية الأجنبية) إلى وضع المصطلحات العلمية العربية المقابلة للمصطلحات العلمية الأجنبية) ما شجع أصحاب الدعوات الإصلاحية اللّغويّة، وبخاصة دعوة تبسيط النحو العربيّ.

وبسبب هذا كلّه، ونظرًا إلى ما عانيت في تعلّم النحو عندما كنت على مقاعد الدراسة، وفي تعليمه عندما كنت مدرّسًا في بعض المدارس الرسمية، اتجهت في دراساتي العليا نحو دعوات تبسيط اللغة العربية بعامة، وتبسيط النحو العربي بخاصة، فكتبت بحثًا بعنوان: «آراء إبراهيم مصطفى(۱) في تبسيط النحو العربيّ ، فلت على أساسه شهادة الماجستير في اللغة العربية(۱)، وبحثًا آخر بعنوان: «آراء أنيس فريحة(۱) في تبسيط اللغة العربية وأساليب تدريسها (دراسة مقارنة وتقويم) « خوّلني الحصول على شهادة الدكتوراه (الحلقة الثالثة)(۱). بعد ذلك قمت بندريس النحو العربي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الفرع الثالث) في الجامعة اللبنانية، وكان باب الممنوع من المصرف من الأبواب النحوية التي أدرّسها لطلاّب السنة الثالثة في قسم اللغة العربية، فوجدت بعد سبع سنوات من التدريس أنّ طلاّبي لا يصلون إلى العربية، فوجدت بعد سبع سنوات من التدريس أنّ طلاّبي لا يصلون إلى

 <sup>(</sup>١) لغوي مصري (١٨٨٨ - ١٩٦٢م) وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وصاحب مدرسة في النحو. له: وإحياء النحو، ووإعراب القرآن للزجاج.

<sup>(</sup>٢) من كليَّةُ الآداب والعلوم الإنسانيَّة (الغرع الثاني) في الجامعة اللبنانيَّة، سنة ١٩٧٨م.

 <sup>(</sup>٣) أديب ولغوي لبنائي (١٩٠٢م - ٠٠٠) كان أستاذ اللغات السامية في الجامعة الأميركية بيروت. له: «تبسيط اللغة العربية على أسس جديدة»، و«محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها»، و«أسماء الأشهر العربية وتفسير معانيها».

 <sup>(</sup>٤) من كلُّبة الآداب والعلوم الإنسائية فرع الآداب العربية في جامعة القديس يوسف في بيروت، مئة ١٩٨٠م.

الإحاطة بمسائل هذا الباب النحويّ، على الرغم من أسابيع طوال أمضيها في شرحه، ومن تبسيط أسلوبي في التدريس، وتمهّلي في الشرح، وذلك لكثرة التعليلات النحويّة في هذا الباب وصعوبتها، ولكثرة التفريعات، واختلاف الآراء واللهجات بالنسبة إلى مسائله.

وه الممنوع من العبرف، هو الممنوع من التنوين، أو الممنوع من نوع منه هو تنوين الأمكنية، أو الممنوع من التنوين والجرّ بالكسرة، على اختلاف النحاة في ذلك كما سنفصله في الفصل الأوّل من كتابنا هذا. وما أقصده بده الواقع اللغوي، المادّة اللغوية المسموعة من العرب، أي ما وصلنا من لغة العرب دون غيره، أي دون تخيّل ما لم يرد عن العرب وإعطاء الأحكام بشأته كما فعل النحاة العرب عندما قنّنوا النحو العربيّ، ودون تعليل هذا والواقع، بتعليلات خارجة عن نطاق اللغة نفسها كما فعل النحاة العرب أيضاً.

أمّا اختياري والممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي و عنوانًا للبحث، فيعود إلى أسباب عدة: أوّلها الدلالة، بشكل مباش، على الهوة الكبيرة التي تفصل بين مذاهب النحاة في الممنوع من الصرف والواقع اللغوي فيه، وبشكل غير مباشر على أنّ صعوبة باب الممنوع من الصرف إنّما تأتّت من هذه المذاهب لا من الواقع اللغويّ. وثانيها الرغبة في استكمال أبحاثي في تبسيط اللغة العربية بشكل عام، والنحو العربيّ بشكل خاص. وثالثها إرادة التخلّص من مقولة والعلّة النحويّة، في الباب النحويّ الوحيد الذي ما زال يُدرّس على أساسها، وذلك أنّ النحاة المحدثين أدركوا، عن حقّ، بطلان نظرية التعليل النحويّ، وعدم جدواه على الأقلّ أدركوا، عن حقّ، بطلان نظرية التعليل النحويّ، وعدم جدواه على الأقلّ بالنسبة إلى طلاب العربية قبل العرحلة الجامعيّة، فحذفوا كلّ ما يتعلّق بها من كتب القواعد التي تدرّس في الصفوف الابتدائيّة، والمتوسّطة، والثانويّة، من كتب القواعد التي تدرّس في الصفوف الابتدائيّة، والمتوسّطة، والثانويّة، واستنوا باب الممنوع من الصرف من هذا الحذف، وكأنّهم أرادوا الإبقاء على نموذج من التعليل النحوي، تمامًا كما يفعل بعض المعتنين بشؤون على نموذج من التعليل النحوي، تمامًا كما يفعل بعض المعتنين بشؤون

الحيوان بالنسبة إلى الحيوانات التي تكاد تنقرض ورابع هذه الأسباب يعود إلى رغبتي الشديدة في كتابة هذا البحث علني أستطيع تبسيط هذا الباب النحوي، فأقدمه لطلاب العربية سهلا مبسطاً خالبًا من تعليلات النحاة الفلسفية، واختلافاتهم الجدلية التي لا تصوّب تعبيرًا ولا تخطىء آخر، فأكون قد قدمت خدمة صغيرة للغني وطلابها على حدَّ سواء هذا بالإضافة الى أنَّ موضوع ما ينصرف وما لا ينصرف حظي، وما زال يحظى، بعناية النحويين جميعًا مذ ألقوا كتبًا في النحو، والباحث لا يجد كتابًا في النحو إلا وباب ما ينصرف وما لا ينصرف ينتظم منه صفحات تقل أو تكثر تبعًا لاهتمام المؤلف بهذا الباب، بل إننا نرى أنَّ بعضهم قد اهتم به اهتمامًا بالغًا حتى أفرده بكتاب مستقل كما فعل أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بنعلب<sup>(۱)</sup> (٢٠٠هه/١٦م - ٢٩١هه/١٩م) بكتابه وما يحري وما لا يجري وما لا يجري وما لا يجري وما لا يجري وما الا يجري وما المؤلف.

وفي دراسة اللغة منهجان رئيسان: أوّلهما المنهج الوصفيّ التقريريّ الذي لا يعلّل الظواهر اللغويّة، بل يقف منها موقف العالم البيولوجيّ الذي يصف الجسم الإنسانيّ، وهذا لا يقول: يجب أن يكون العضو الفلانيّ بهذا الموضع، أو بهذا الحجم، أو بهذا الوزن، أو بهذا الشكل... بل يكتفي بالوصف الموضوعي. وثانيهما المنهج التعليليّ الذي لا يكتفي بوصف.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن يحيى بن زيد الشبياني (۱۰۰هـ/۸۱۱م ـ ۲۹۱هـ/۹۰۱م) إمام الكوفتين في النحو واللغة. كان راوية للشعر، محدثًا، مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة، ثقة حجة. وقد ومات ببغداد، له والفصيح، ووقواعد الشعر، وومجالس ثعلب، (الزركلي: الأعلام ۲۱۷۷۱).

 <sup>(</sup>٢) لا نعلم عن هذا الكتاب شيئًا إلّا ما ذكره النديم في كتابه الفهرست (دار العسيرة،
 بيروت، ط٣، ١٩٨٨) ج٢ء ص ٨١.

 <sup>(</sup>٣) عو إبراهيم بن السري بن سهل (٣٤١هـ/٨٥٥م ـ ٣١١هـ/٩٢٣م) عالم باللغة والنحو.
 ولد ومات في بغداد. له: «الاشتقال»، ودإعسراب القبرآن، ودفعلت وأفعلت،
 (الزركلي: الأعلام ٢٠/١).

النفواهر اللغوية بل يغوص في أسبابها وعللها ليستخرج تفسيرًا لغويًّا أو منطقيًا يكمن خلف هذه الظواهر، ويكون سبب وجودها. والقضية الرئيسة التي يختلف المنهجان بشأنها هي مسألة تعليل الظاهرة اللغويّة، فبينما يقول المنهج الوصفيّ التقريريّ: إنّنا لا نعرف السبب، أو العلّة، لأنّ اللغة تحدّرت إلينا من عصور سحيقة في القدم، وكلّ رأي في تعليل الظواهر اللغويّة لا يخرج عن كونه رأيًا، أو حدسًا، أو تخمينًا، وعندما ندخل نطاق الحدس والتحمين نخرج عن نطاق العلم الذي هو موضوعيّ، يحاول المنهج التعليليّ الفلسفيّ معرفة طلّة الظواهر اللغويّة. وقد أخذ النحاة العرب القدامي بالمنهج الثاني، وكان معظمهم فقهاه، ومناطقة، ومفتتنين بالمنطق الأرسطيّ، بالمنهج الثاني، وكان معظمهم فقهاه، ومناطقة، ومفتتنين بالمنطق الأرسطيّ، بالمنهج الثاني، وكان معظمهم فقهاه، ومناطقة، ومفتتنين بالمنطق الأرسطيّ، فأكثروا من التعليل، وبالغوا فيه، حتى أضحى كلامهم النحويّ أقرب إلى المفحو نفسه.

أمّا المنهج الذي أخذتُ به في كتابي هذا، فقد اقتضاء عنوان البحث وطبيعة الدراسة، فمذاهب النحاة المختلفة نشأت بفعل المنهج التعليليّ، أمّا عرض والواقع اللغويّ، كما حدّدناه فلا يكون إلّا على أساس المنهج الوصفيّ.

وهكذا جمعت بين المنهجين دون أن آخذ إلا بالثاني، وقد أتاح لي هذا الجمع أن أقارن بينهما، فتبيّن لي فساد التعليلات النحويّة بشكل عام، وتعليلات الممنوع من الصرف بشكل خاص، كما خلصت إلى نتيجة مهمة مفادها أنّ صعوبة النحو العربيّ عامّة وصعوبة باب الممنوع من الصرف خاصة، إنّما كانتا بفعل مذهب النحاة الفلسفيّ التعليليّ، لا من نحو اللغة العربية نفسها، وأنه لو أعدنا تقعيد نَحْو العربية على أساس المنهج الوصفيّ التقريريّ لا على أساس المنهج التعليليّ الفلسفيّ الذي قُعَد النحو على أساسه، لسهلناه كثيرًا، ولقضينا على النفور الذي نلاحظه عند طلابنا عندما يدرسونه.

وكان من الطبيعي أن أبدأ بحثي بفصل أعرَّف فيه التنوين والصرف

والممنوع من الصرف الأنتقل بعده مباشرة، وفي فصل تال ، إلى عرض التعليل بعامة ، وعلل المعنوع من الصرف بخاصة ، وهذه العلل هي التي على أساسها تناول النحاة باب الممنوع من الصرف، فقسّموه، وفرّعوه، وفلسفوه، ومقدوه. ثم عرضت في فصول أربعة مستقلة وبشكل مفعل، كلًّا من الجمع المماثل لِد و مَفاعِل و و مَفاعيل و والملحق به ، والمنتهي بألث التأنيث، والوصف الممنوع من الصرف، والعلم الممنوع من الصرف. وخصّصت الفصل السابع لمحكم الممنوع من الصرف إذا صُغّر أو خَفَّف، والغصل الثامن لحكمه إذا كان منقوصًا، والغصل التاسع تصرف الممنوع من الصرف ومنع المصروف من الصرف في الشعر العربيّ، واللهجات العربيّة المتعددة، ومذاهب النحاة المختلفة. وختمت بحثى بفصل عرضت فيه دعوات تبسيط باب الممنوع من الصرف، وبخاتمة أوجزت فيها خلاصة البحث ونتائجه. وألحقت بذلك كلَّه ملحقًا تضمَّن فصولًا من كتب نحويَّة قديمة (١) في باب الممنوع من الصرف، وبخمسة فهارس فنيّة تناولت الآيات القرآنية، والشواهد الشعريّة، والأعلام، والمصادر والمراجع، والمحتويات. وهكذا جاءت فصول بحثي مبنيّة في أساس تقسيمها، لا على أساس التعليل النحوي الذي على أساسه قسم النحاة الممنوع من الصرف إلى ممنوع لعلّة واحدة وممنوع لعلَّتين اثنتين، بل على استقلاليَّة كلِّ فصل، بما يتضمَّنه، عن غيره من الفصول. وقد جاء تسلسل هذه الفصول بشكل يأخذ بعضها برقاب بعضها الآخر، كلُّ ذلك في استقلاليَّة ذاتيَّة، وارتباط عضويٌّ ضمن وحدة تكاملية شاملة.

وأكثر اعتمادي كان على المصادر النحويّة القديمة (٢) لا على المراجع النحويّة الحديثة، لأنّ الأولى هي الأساس، وإليها يرجع الباحثون ومعدّر

 <sup>(</sup>١) هي والكتاب، لسيبويه، وه ما ينصرف وما لا ينصرف، للزجاج، وه المقتضب، للمبرد
وه شرح المفصل، لابن يعيش، وه شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري.

كتب النحو الحديثة. ولم أرجع في بحثي إلى كلّ المصادر النحوية القديمة لسببين: أولهما أنّ الرجوع إليها جميعًا يقتضي سوات طوال نظرًا إلى كثرة هذه المصادر، وثانيهما أنّ بعضها يغني عن البعض الآخر، فمعظم المصادر النحوية تكرّر ما جاء في المصادر السابقة لها إلّا في بعض الأمور المتعلّقة بالتعليلات، والمعوامل، والمذاهب، وبعض التفصيلات والأحكام. وهذا التكرير لا عيب فيه إذ اللغة واحدة، وطواهرها هي هي لم تتغير عبر القرون العلوال، والمنهج الذي أحذ به النحاة كان واحدًا على العموم. واعتمدت بشكل أساسي على المصادر الخمسة التائية:

- ١ الكتاب لسيبويه (١).
- ٢ المقتصب للمبرد(١)
- ٣ ـ ما ينصرف وما لا ينصرف للرجاج
  - ٤ شرح المفصل البن يعيش<sup>(۱)</sup>.
- ٥ شرح التصريح على التوضيح للشيخ حالد بن عبدالله الأرهريّ(١).

الماني في شرح حروف المعاني، الأحمد العالقي، ودشرح الل عقيل على ألفية الل عائدة الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله على الله عقيل، ودأوضح المسالك إلى ألفية الله عالم عالم عقيل على الله على

 <sup>(</sup>١) هو عمرو بن عثمان بن قبير (١٤٨هـ/٧٦٥م ـ ١٨٠هـ/٧٩٦م) إدام البحاة وأوّل من سقط علم البحو وقد في إحدى قرى شيرار، وقدم البصرة، فلزم الحليل بن أحمد الفر هيدي، فعاقه إله والكتاب، في البحو والزركلي الأعلام ٨١/٥)

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن يويد بن عبد الأكبر (٢١٠هـ/٨٢٦م ـ ٢٨٦هـ/٨٩٩م) إمام العربة بعداد في رمنه وأحد أثمة الأدب والأحدار موقده بالنصرة ووفاته بعداد به والكامل، ووالمدكّر والمؤلّث، ووالمقتصب، (الردكلي الأعلام ١٤٤/٧)

 <sup>(</sup>٣) هو بعيش بن علي بن بعيش (٥٥٣هـ/١٦١م ـ ٦٤٣هـ/١٢٤٥م) من كنار العدماء
بالعربية مولده ووفاته بحبب له وشرح المعميل، ووشرح التصريف الملوكي،
(الرركلي الأعلام ٢٠٦/٨)

<sup>(1)</sup> هو خالد من عبدالله بن أبي بكر (١٤٣٨هـ/١٤٣١م ـ ١٠٩هـ/١٤٩٩م) بحوي من أهل مصر بشأ وعاش بالقاهرة, له والمقدمة الأرهرية في علم العربية ب ووالتصريح بمصمون التوضيح بي ووالألعار البحوية ، (الرركلي الأعلام ٢٩٧/٢)

أمَّا اعتمادي والكتاب، نسيبويه فسنه أنَّ هذا المصدر النحويَّ هو أهمَّ المصادر النحوية جميعًا، نظرًا إلى أنَّه أوَّل كتاب نحويٌّ وصل إلينا، وإلى أنَّ مؤلَّفه يعتبر، بحقَّ، مؤسَّس النحو العربيّ، ولذلك يرجع إليه الباحثون النحويون في أبحاثهم، أما كتباب والمقتضب وللمسرّد، فيسافس كتباب سينويه من ناحية القِدَم والأهميّة والشهرة بخاصة أنّه ترأس المدرسة البصريّة بعد سيبويه. وأمَّا المصدر الثالث وما ينصرف وما لا ينصرف، للزجَّاج، متعود أهميّته إلى سببين رئيسين: أوّلهما أهميّة صاحمه الدي تزعّم المدرسة البصريّة بعد المرّد، وثانيهما أنّ صاحبه أفرده لباب الممنوع من الصرف، وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا مفردًا لهدا الباب. وأمّا اعتمادي على وشرح المفصَّل؛ لابن يعيش فيعود إلى أنَّ هذا الكتاب يمثّل طائفة من المصنَّفات النحويَّة التي قامت على أساس شرح ما سبقها من مؤلَّفات والتعليق عليها، وهو أضخم المصنَّفات النحويَّة على الإطلاق فضلًا عن أنَّ الكتاب الدي شرحه وهو المفصل للرمخشري يمثل المدرسة البغداديّة الني جمعت سِن المدرستين البصرية والكوفية من طريق اختيار ما تراه صوابًا من آرائهما. وأمّا المصدر الأخير وشرح التصريح على التوصيح؛ للشيخ حالد الأزهري، فيمثّل خير تمثيل كتب النحاة المتأخّرين الذين تحصّلت لديهم آراء مختلف المدارس النحوية، كما يمثّل السهج التعليليّ في ذروته، هذا بالإصافة إلى كونه شرحًا وافيًا لِــ وأوضح المسالك لألفية ابن مالك ۽ لاس هشام، ولا يحقى ما لألفيَّة ابن مالك وكتاب وأوصح المسالك، من أهميّة بيس الكتب البحويَّة التراثيَّة. كدلك اعتمدت على مرجع نحوي واحد هو كتاب ه النحو الواهي، لعباس حسن، وهو أشهر الكتب البحويّة الحديثة، وأهمّها، نظرًا إلى الجهد الكبير الذي بدله صاحبه في إعداده جامعًا فيه كلّ ما استطاع الوقوف عليه من مذاهب بحويّة مختلفة، وخصائص اللهجات العربيّة المتعدّدة، وجرئيّات المسألة النحويّة الواحدة، ومحاولًا التبسيط في عرض الأحكام النحويَّة وتقسيمها كلَّما أمكنه ذلك، منتقدًا التعليل النحويُّ في غير مكان من كتابه، ولكن دون أن يتخلّص منه في باب الممنوع من الصرف لا

في العرض ولا في التقسيم.

وقد حاولت جهدي في هذا البحث أن يكون أملوبي فيه سيطاً غاية البساطة، وذلك سواء في استخدام الجمل والتعابير، أم في التبويب والتقسيم وعرض الأحكام، وقد اعتمدت هذه البساطة ليس لأنها من أهم خصائصي النفسية وحسب، والأسلوب هو الرجل «Le style c'est l'homme» كما يقول الأديب الفرنسي جورج بوفون Georges Buffon)، بل لكيلا أضيف إلى معونة الموضوع صعونة أخرى في أملوب معالجته، ولكي يسجم، أيضاً، مع غاية البحث التي هي التسبيط في الأساس.

<sup>(</sup>۱) Georges Buffon Discours sur le style p. .7 (۱) وجورج بوقول أديب فرسي (۱۷۰۸م ـ ۱۷۸۸م) خصص حاله للتاريخ الطبعي له دلاحورج بوقول أديب فرسي دلام منحم في ستة وثلاثي مجلّدًا، قصى في تأليفه بحو خصيل سنة، وL'hetoire Naturelle (جوستاف لانسول تاريخ الأدب العربسي، ج٢، ص ۱۰۸ ـ ۱۰۸)

# الفصك الأوك

# التنوين والصرف والمنوع من الصرف

١ \_ تعريف التنوين:

التنوين ونون ساكنة(١) زائدة تلحق آخر الأسماء(٢) لفظًا لا خطًّا(٢) ولا

<sup>(</sup>۱) إدا جاء بعد النبوين حرف ساكن، حرّك التنوين بالكبر أو بالصفة، بحو وصاح العملم قائلاً اسبهوا جيدًا و أخراً هكذا وصاح العملم قائل انتبهوا جيدًا و الكمر أكثر لأنه الأصل في التحلّص من التقاء الساكنين. أمّا إذا كان بعد النبوين حرف ساكن بعده حرف مصموم ترومًا (أي ليس حركة إعراب)، فالصم أحس لتقل الانتقال من الكسر إلى العملم في النبطق، بحو و هذا كتاب ،درس فيه و ومن العرب من يحدف التنوين، بدون تبوين ومنه قواءة من قرأ ﴿ قُلْ هو اللهُ أحدُ اللهُ العملم ﴾ (الإحلاص ١-٢) بدون تبوين و أحدى، ومنه قول عبدالله بن الربعرى (من الكامل) عبدرو الدي هشم القريد بقسوم و وجبال مكسة أنت ول عجباف ديوانه (تحقيق يحيي الجبوري، مؤسّة الربالة، بيروت، ص١٩٨١م) من ٥٠٠ والسرد المقتصب (نحقيق محمد عبد الخالق عصيمة بشر لجنة إحياء النواث الإسلامي و المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ورادة الأوقاف في جمهورية مصر العربية، القاهرة، لاط، ١٩٧٩هـ وابن يعيش شرح المعصل (عالم الكنب، بيروت ومكنة المنبي، القاهرة، لاط، لات) ١٩٢٢/٢ وأحمد المالقي، رصف الساني في شرح حروف المعاني (تحقيق أحمد محمد الحراط، مطبوعات مجمع اللمة العربية شرح حروف المعاني (تحقيق أحمد محمد الحراط، مطبوعات مجمع اللمة العربية بدمتي، لاط، ١٣٩٩هـ) من ٣٥٠

<sup>(</sup>٢) لا بدحق التنوين، إلَّا الأسماء، فهو لدلك، علامة من علاماتها

<sup>(</sup>٣) لا تُكتب بون التنوين في الكتابة الإملائلة، وإنَّمَا تُكتب في الكتابة العروصيَّة

وقفًا ء<sup>(١)</sup>، أو هو دنون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لغير توكيد ء<sup>(١)</sup>، محور دحضر ريدً مع جَوارِ إلى بيتنا، فصافحت كلاً منهم،

### ٢ ـ نوعا التوين:

التنويل لوعان أصيل، وغير أصيل

أ \_ التنويس الأصيل: هو ، حسب النحاة ، أربعة أقسام (٣):

١ ـ تبوين الأمكنية، أو تنويس الصوف، أو تنويس التمكيس، وهو والذي يلحق آخر الأسماء المعربة المسطرفة ليدل على خفتها(٤)، وعلى أنها أمكن(٤) وأقوى في الاسمية من غيرها و٤).

فهو، إذن، لا يدخل إلّا الأسماء غير الممنوعة من الصرف. وقد سمّي و متنوين الأمكنيّة ، أو و متنوين التمكين ، لأنّه يدلّ على تمكّن الاسم الدي يدحله في الاسمية (٧)، وابتعاده من شبه الفعل والحرف اللذين لا ينوّنان،

 <sup>(</sup>١) عبد الوقف يُلفظ بالنول ألفاً، بحو واشتريتُ كتابًا، وقد أحدت هذا التعريف على عباس حس البحو الواهي (دار الممارف بمصر، ط١، ١٩٧٩م) ٢٧/١

<sup>(</sup>٣) مجمع اللمة العربيّة المعجم الوسيط (مطابع دار المعارف بمصر، ط ٢ ، ١٩٧٢) (يون)

<sup>(</sup>٣) سبوية الكتاب (تحقيق هند السلام هارون الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢، ١٩٩٧) سبوية العامة للكتاب، ط٢، ١٩٩٧ - ٢٠٩/ واس يعيش شرح المعصل (٢٩/٩) وأحمد المنافقي رصف المسابي في شرح حروف المعاني هن ٣٤٣ - ٣٥٧، واقحس المرادي المجنى الداني في حروف المعاني (محقيق فحر الدين قناوة ومحمد مديم فاصل دار الأفاق المجديدة، بيروت، ط٢، ١٩٨٣م) عن ١٤٤ - ١٥٠، واس هشام معني اللب عن كنب الأفاريب (تحقيق مازن المنارك ومحمد علي حمدالة مراجعة سعيد الأفعاني دار الفكر، (دمشق)، ط٢، لات) ٢٥٥/١ - ٣٧٩، وعناس حس النحو الوقفي ٢٧٠/١ - ٤٢

 <sup>(</sup>٤) سيشرح مسألة النحقة في الفصل الثاني من كتابنا هذا

<sup>(</sup>٥) وأشكَّر و أصل تعصيل من العمل الثلاثيّ و شكَّن مكانَّةً و، ومعناه البلوع العابة في التمكّن

<sup>(</sup>٦) عباس حسن البخو الوافي ٢٧/١

<sup>(</sup>٧) المواد بالتمكّن في الأسماء تعاقب التعريف والشكير بالعلامة عديه، وأمّا ما لا تمكّن له =

وإدا لم ينوَّل الاسم أصبح شبيها لهما وإلَّ نُوَل ابتعد من شبههما، وكال وأكثر تمكّناً وفي الاسميّة، لذلك تسمّى الأسماء الممنوعة من الصرفِ أسماء منمكّنة تمكّنا غير أمكن في الاسميّة، وتسمّى الأسماء المعبروفة أسماء متمكّنة تمكّنا أمكر في الاسميّة.

٣ - تنويس التنكير: هو الذي يلحق الأسماء المعرفة ليجعلها نكرات، محو: وشاهدت يزيد ويزيدا آخره، فدويزيده الأول معرفة ومعروف، أمّا الثاني فنكرة. وهدا التوين يدخل الأسماء المعربة (١) كما مُثّل، والأسماء المبنية، محو وعثرويه، ووخالويه، ووسيبويه، في لغة من يبي هذه الأسماء، وأسماء الأقعال، نحو: وصنه، ووإيه، وأسماء الأصوات، نحو: وعلق على فاسم فعل الأمر وصنة، مثلا، بالتسكير يعني طلب الكف عن حديث معين والسكوت عنه، وبالتوين وصنه يعني طلب السكوت عن أيّ حديث معين والسكوت عنه عن الموضوعات لا في موضوع معين، حديث، أي طلب السكوت في جميع الموضوعات لا في موضوع معين، واسم فعل الأمر وإيه، بالكسر يعني ظلب الاستزادة من حديث معين، وإذا قلت لصديقك مثلا، وهو يتكلم معك على موضوع معين: وإيه، لكان فإذا قلت لصديقك مثلا، وهو يتكلم معك على موضوع معين: وإيه، لكان قصدك طلب الإستزادة من أمّا إذا قلت له: وإيه، بالكسر والتنوين، فإنّ المقصود طلب الاستزادة من أمّا إذا قلت سواء أكان ما أنتما فيه أم عيره واسم صوت الغراب وغاق، وحديث سواء أكان ما أنتما فيه أم عيره واسم صوت الغراب وغاق، وحديث سواء أكان ما أنتما فيه أم عيره واسم صوت الغراب وغاق، وحديث سواء أكان ما أنتما فيه أم عيره واسم صوت الغراب وغاق، وحديث سواء أكان ما أنتما فيه أم عيره واسم صوت الغراب وغاق، وحديث سواء أكان ما أنتما فيه أم عيره واسم صوت الغراب وعني و وحديث سواء أكان ما أنتما فيه أم عيره واسم صوت الغراب وغاق، وحديث سواء أكان ما أنتما فيه أم عيره واسم صوت الغراب وغاق، وحديث سواء أكان ما أنتما فيه أم عيره واسم صوت الغراب وغاق، والسم صوت الغراب وغاق، والمي ميرة والمي ميرة والمي ميرة والمي ميرة والمي ميرة والمي وحديث ميرة والميرة والميرة

فلا تتعرف بكرية ، ولا تسكّر معرفته ، فكلمة ، معلّم ، ود أسد ، مسمكّنان بتعاقب السكير والتعريف عديهما ، بحو ، دمعلّم ، المعلّم ، ود أسد ، الأسد ، وأمّا ، وريد ، وه أحمد ، وبحوهما من الأعلام فسمكّنان لأنهما قد يسكّرون ، إذا نُسيا ، وأمّا ، دا ، وبحوه فعير مسمكّن ، لألك لا تقول ، الهدان ، وأمّا ، كنف ، وبحوها ، فإنهما غير منمكّنه لأنها بكره لا تنفرّف ( بن بعش شرح المفصل ٨٠/٣)

<sup>(</sup>١) الأسماء المعربة هي التي تتعبر حركة أواخرها حسب وظلمتها هي الحملة، أو بحسب العوامل المؤثرة فيها، بحو كلمة ومعلم، في وجاء معلم، وهشاهدت معلما، وومردت بمعلم، ويقابلها الأسماء المسبية وهي التي لا تتعبر حركة أواخرها مهما احتلمت العوامل المؤثرة فيها، بحو كلمة وهذا، في قولك وبجح هذا الطالب، وأحت هذا الطالب، وومردت بهذا الطالب،

بالكسر من دون تنوين يعني صياحًا خاصًا معيّنًا فيه تنغيم، أو حرن، أو تقطيع، أمّا بالكسر والتنوين: وعاق ، فيعني مجرّد الصياح

٣ ـ تسوين العوض، أو تنويل التعويض، وهو الذي يكون عوضاً من٠

- \_ حرف، نحو · وجاء قاض ، (الأصل: جاء قاضي)
- كلمة، وهو ما يلحق وكلّ و و بعض وما في حكمهما عوضًا مما
   يضافان إليه، نحو و حصر المعلّمون فصافحت كلّ منهم، أي: كلّ معلّم مسهم، فالتنوين في كلمة وكلّا، عوض من كلمة ومعلّم».
- جملة محدودة، وهو ما يلحق وإذ ، عوصًا من جملة تكون بعدها،
   نحو: وزرتك في المساء وكنت حينئذ خارج البيت، أي: حين إذ زرتك،
   فالتنوين في وحينئد، عوض من جملة وزرتك.

2 - تنوين المقابلة، وهو الدي يلحق جمع المؤنّث السائم ليكون مقابل النون في جمع المذكر السالم، نحو: ومررت بتلميذات مجتهدات و والدي استند إليه النحاة للقول بهدا النوع من التنوين ملاحظتهم أنّ التنوين لا يكون إلّا في احر الاسم، وهو يدلّ على أنّه، أي الاسم، قد تمّ صوغه واستكمل حروفه، ولكن عند جمعه جمع مدكّر سالم، يختفي التنوين، وتحلّ محلّه بون في آخر الجمع فقال النحاة إنّ نون جمع المذكّر السالم تأتي بدلًا من التنوين هي مفرده. ولما كانت هذه النون غير موجودة، إلّا في جمع المدكّر السالم وملحقه دون جمع المؤنّث وملحقه، وكلاهما جمع سلامة، قالوا بزيادة التنوين في جمع المؤنّث السالم مقابلًا للون في حمع المدكر السالم أنانين في جمع المدكر السالم أنانين في جمع المؤنّث السالم مقابلًا للون في حمع المدكر السالم أنانين في جمع المؤنّث السالم مقابلًا للون في حمع المدكر السالم أنانين في جمع المؤنّث السالم مقابلًا للون في حمع المدكر السالم أنانين في جمع المؤنّث السالم مقابلًا للون في حمع المدكر السالم أنانين في جمع المؤنّث السالم أنانية النون في حمع المدكر السالم أنانية النون في حمع المؤنّث السالم أنانية المؤنّث السالم أنانية المؤنّث السالم أنانية المدكر السالم أنانية المدكر السالم أنانية المؤنّث السالم أنانية المؤنّث السالم أنانية المؤنّث السالم أنانية المدكر السالم أنانية المؤنّث المؤنّة المؤنّث المؤنّث المؤنّة ا

<sup>1) -</sup> صاس حسن البحو الوافي ٢/١٤ - ٤٢

ب - التنوين غير الأصيل: هو أنواع، منها.

١ - تنويس الترنّم، وهو، عند التميميين، زيادة بون في آحر القافية المطلقة، أي: المتحرّكة، نحو إنشادهم قول جرير(۱) (من الوافر): أُقِلْسي اللّموم عماذِلَ وَالعنسابَسنُ وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ: لَقَدْ أَصَاتَسنْ (١) وَعُاية هذا التنوين، عندهم، التمييز بين الشعر والنثر.

٢ - التنوين الغالي: وهو الذي يلحق أواخر القوافي المقيدة، أي: الساكنة الروي نحو قول رؤبة (٢) (من الرجز).

وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقَ خَاوِي المُخْتَرَقِسُ مُشْتَهِ الْأَعْلاَمِ لَمَّاعِ الحَفَقِسَ (1) وَقَاتِم الْأَعْلاَم لَمَّاعِ الحَفَقِسَ (1) وسمّي هذا النوع من التبويل وغالبًا ، لتجاوزه حدّ الوزن، وفائدته التفريق بين الوقف والوصل.

<sup>(</sup>١) هو حرير بن عطبة من حديمة اليربوعي (٢٨هـ/ ١٥٠م ـ ١١٠هـ/٢٢٨م) أشعر أهل عصره وقد ومات هي البمامة وعاش عمره يناصل شعراء رمنه ويساجلهم، فلم يشب أمامه عير الفوردق والأخطل وهو من أعرل البامن شعراً (الوركلي الأعلام (دار العلم بلملايس، بيروت، ط٦، ١٩٨٤) ٢١٩/٢)

<sup>(</sup>٣) ديواله (دار صادر، بيروت، لاط، لات) ص ٥٥، وسيبويه الكتاب ٢٠٠٨، ٢٠٠٥، والمسرد المقتصب ٢٠٠١، وابل جني الحصائص (بحق محمد علي النجار دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات) ١٧١/١، وابل الأساري الإنصاف في مسائل الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات) ١٧١/١، وابل الأساري الإنصاف في مسائل الحلاف بيل المحوييل المصرييل والكوفييل (دار الفكر، (بيروت، لاط، لات) 100/٢، وأحمد المالقي رصف الماني في شرح حروف المعاني في مل ٢٠٨٠، وابل هشام معني الديب ٢٠٨/١٠

 <sup>(</sup>٣) هو رؤبه بن عندالله العجاج بن رؤبة التعيمي (٠٠٠ ـ ١٤٥هـ/٧٦٢م) راجر من العصحاء المشهورين أخد عنه أهل اللعه، وكانوا يحتجون بشعره، ويقونون بإمامته في اللعة له ديوان رجر ( الرركلي الأعلام ٣٤/٣)

<sup>(</sup>٤) ديوانه (جمع وليم بن الورد دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ٢٢، ١٩٨٠م) ص ١٠٤٠ وسيبوية المكتاب ٢١٠/٤٠، وابن جي المحصائص ٢٢٨/١، وأحمد المالقي رصف المساني في شرح حروف المعاني ص ٢٦، ٣٥٣، والحس المرادي الجي الداني في حروف المعاني ص ١٤٧، ٣٥٣، والحس المرادي المجني عن ١٤٧٠٠

٣ ـ تنوين الحكاية، وذلك كأن تسمّي فتاة وبدراء. ثم تحكي اللفظ
 المسمّى به، فتقول: وجاءت بدراء

غ = تنويل الشذوذ، نحو قرل بعضهم. وهؤلاء، في وهؤلاء، (١).

تنوين المصرورة، وهو الذي يلحق الكلمات الممنوعة من المصرف،
 ودلك للضرورة الشعريّة، نحو تنوين وفاطمة وهي قول الفرزدق<sup>(۲)</sup> (مسن البسيط):

هَٰذَا أَنَّنُ فَاطِمَةٍ إِنَّ كُنْتَ جَاهِلَـهُ ﴿ بِجَـدَّهُ ٱلْبِيَـاءُ اللَّهِ قَـدْ خُتِمُوا(٢)

أو للتناسب في أواخر الكلمات المتجاورة، لأنّ لهذا التناسب إيقاعًا عديًا على الأذن، وأثرًا في تقوية المعنى وتمكينه في نفس السامع والقارىء معًا، ومن أمثلته تنوين وسلاسلًا، في قراءة الآية: ﴿إِمّا اعتدنا للكافرين سلاسلًا وأغلالًا وسعيرًا ﴾(٤).

# ٣ ـ تعريف الصرف، والممنوع من الصرف:

أ ـ في اللعة: جاء في ولسان العرب؛ والصرف ردّ الشيء عن وجهه، مرزّة يُصرّوه صرفًا فانصرف، وصارّف بفسه عن الشيء: صرفها عنه. وقوله تعالى. ﴿ثُمّ انصرفوا﴾ (٥) أي: رجعوا عن المكان الذي استمعوا عنه وصرّفنا الآبات أي: بيّناها. وتصريف الآيات تبيينها والصرف: أن تصرف

<sup>(</sup>١) الحسن المرادي، الجني الداني في حروف المعاني اص ١٤٩

ب ) هو همام بن عالب بن صعصعه النميني (- • ب ١١٠هـ/٧٢٨م) شاعر أمويً من النبلاء من أهن النصرة، عطيم الأثر في اللعة كان يقال دولا شعر الفوردق ندهب ثلث اللعة (الروكلي الأعلام ١٣/٨)

<sup>(</sup>٣) دبوانه (دار صادر، بيروت، لاط، لات) ١٧٨/٢

<sup>(</sup>٤) الإسان ٤ عراً المدنبان والكنائي وأبو بكر ورويس من طريق أبي الطب علام بن شبود وهشام من طريق الحلواني والشدائي عن الداخوني بالتنوين ( بن الجرزي النشر في الفراءات العشر (دار الكتاب العربي، بيروت، الأحد، الآت) ٣٩٤/٢

<sup>(</sup>٥) البوية ١٢٧

إنسانًا عن وجه يويده إلى مصرف غير ذلك... والصرف التقلّب والحيلة. يقال: فلان يَصْرِف ويَتَصَرَّف ويصطرف لعباله، أي: يكتسب لهم... وصرَّف الحديث: تزيينه والزيادة فيه... والصريف صوت الأنساب والأبواب. وَصَرَف الإنسان والبعير نابه وبنابه يصرف صريفًا حرقه فسمعت له صوتًا... والعبرف الخالص من كلّ شيء الله.

س ـ في الاصطلاح الصرفي: أعطي الصرف تعريفات عدة، منها: والعلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية، وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعراباً ولا بناة ه(٢)، أو هو وعلم تُعرف به أبنية الكلام واشتقاقه ه(٢)، أو هو دعلم يبحث في اللفظ المعرد من حيث بناؤه ووزنه وما طرأ على هيكله من نقصان أو زيادة ه(٤) وقد كانت مسائل هذا العلم في بداءة وضعه مختلطة بمسائل المحو.

ومن النحاة من يطلق المصطلح والنحو ، مريدًا به والنحو ، وه الصرف ، ممّا ، كما فعل عثمان من عمر المعروف بابن الحاجب<sup>(ه)</sup> في مؤلَّفه ، كتاب الكافية في النحو » ، وعباس حس<sup>(۱)</sup> في كتابه والنحو الوافي ،

ج ـ في الإصطلاح النحوي: لم يتَّفق النحاة على تحديد واحد

<sup>(</sup>١) ابن منظور النبان العرب (دار صادر، بيروت، لاحد، لات) عادة (صرف)

<sup>(</sup>٢) عنده الواجحي النطبيق الصرفي (دار النهصة العربيّة، بيروت، لاعد، ١٩٧٣) ص٧

<sup>(</sup>٣) مجمع النعة العربية المعجم الوسنط (صوف)

 <sup>(1)</sup> محمد سمير مجيب المدي معجم المصطلحات المحوية والصرفية (مؤسسة الرسافة)
 بيروت، ودار العرقان، عمان، إلا ط، إلات) ص ١٢٥

 <sup>(</sup>٥) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يوسن (٥٥٠هـ/ ١١٧٤م - ١٤٦هـ/١٢٤٩م) فقية مالكي من كناز العلماء بالعربيّة كرديّ الأصن ولد في أسنا (من صعيد مصر)، وبشأ بالقاهرة، وسكن دمشق، ومات بالإسكندريّة، من كتبه والكنافسة، ووالشنافيمه (الزركلي، الأعلام ٢١١/٤)

 <sup>(</sup>٦) نعوي مصري مُحدث، كان عصواً في مجمع النعة العربة بالقاهرة، ورئيس قسم النحو
 والصرف والعروض في جامعه القاهرة من مؤلّماته والنحو الواهي، وواللعة بين القديم
 والجديد،

للصرف، وذلك الأنّهم اختلفوا في تحديد دائرته على ثلاثة مداهب.

١ - مذهب يقول إنّ الصرف هو تنوين والأمكنية ، فالممنوع من العبرف، عنده، هو الدي لا يدخله تنوين الأمكنية، وهو، تبعاً لذلك، يمتنع جرّه بالكسرة، فيجرّ بالفتحة نيابة عنها، بشرط آلا يكون مصافًا، ولا مقترنًا بوأله، فإن أضيف، أو اقترن بوأل، وجب جرّه بالكسرة، ولكنّه يبقى غير منصرف، نحو: ونظرت إلى الرجل الأسمر وأسمركم، وحجة هؤلاء أنّ الجرّ لا يبعد الاسم عن شبه الفعل أن لأنّه نظير الجزم في الأمعال وقلا يمنع الذي لا ينصرف ما في الفعل نطيره (أ). وكذلك يبقى غير منصرف، إذا دخل عليه تنوين التنكير، نحو ومررت بيريد ويريد أخره، أو تنوين العوص، نحو: وسررت بأغان شعبية ه، فيبقى غير منصرف.

٢ ــ مدهب يقول إنّ منع الصرف هو دمنع الاسم الجرّ والتنوين دفعة
 واحدة، وليس أحدهما تابعًا للأخر ه<sup>(١)</sup>.

وبرأي هذا العربق أنّ الاسم الممنوع من الصرف ينصرف إذا اقترن بدوأل و كان مضافًا وجُرّ بالكسرة في بحود و نظرت إلى الرجل الأسمر وأسمركم و ذلك بخلاف المدهب الأوّل ويعلّل هؤلاء بأنّ الألف واللام دخلتاه قزال شه الفعل، لأنّهما لا تدخلان على الفعل، وكذلك الإضافة تزيله عن شبه الفعل لأنّ الفعل لا يضاف و(1).

 <sup>(1)</sup> لا يدخل التنويل الأفعال، فهو خاص بالأسماء، ويقول البحاة إلى الأسماء تعتبع من الصرف إذا كانت شبيهة بالفعل، وسمعمل الكلام على هذه المسألة في الفصل النالي

<sup>(</sup>۲) بن يعيش شرح المعصل ٥٨/١

<sup>(</sup>٣) اس معيش شرح المعصَّل ٥٨/١، وراجع المبرد المقتصب ٣٠٩/٣

 <sup>(</sup>٤) الزجّاج ما ينصرف وما لا ينصرف (تحق هذي محمود قراعة عشر لجنه إحماء البرث الإسلامي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة في الجمهوريّة العربيّة المتّحدة، القاهرة، لا ط، ١٩٧١م) من ٦

٣ مدهب يقول إن الصرف هو التنوين مطلقاً، سواء أكان تنوين وأمكنية كما هي تنوين ومعلم، في قولك: وجاء معلم، ودشاهدت معلماً، وومررت معلم، أم تنوين تنكير كما في تنوين كلمة ويريد، الثانية هي قولك: وجاء يزيد ويريد آخر، ووشاهدت يزيد ويزيدا آخر، وومررت بيريد ويزيدا آخر، أم تنوين عوض، نحو تنوين وثوان، في قولك: وأعجمتي ثوان شاهدتك فيها و(١).

والملاحظ أنّ الاختلاف بيس هـده المـداهـب الثلاثـة هـــو اختلاف اصطلاحيّ شكليّ معنى أنّه لا يصحّح عبارة أو يخطّى، أخرى.

وسواء أكان الصرف هو التنوين بالإطلاق أو نوعًا من أنواعه الأربعة ، فلا بدّ أنّه أخد معناه الاصطلاحيّ من أحد معاني الجدر وصرف و أو أحد مشتقّانه كما هي الحال دائمًا في المصطلحات النحويّة ، والبلاغيّة ، والصرفيّة ، والأدبيّة ، وعيرها ، واختلف البحاة في المعنى الذي اشتقّ منه ، فقال فريق (۱) : إنّه مشتقّ من والفيّرف ، وهو الخالص من اللبن الأنّ المنصرف خالص من شبه الععل والحرف . وقال آخرون (۱) إنّه مشتقّ من والفيريف ، وهو تنوين أو نوع منه ، صوت والفيريف ، وهو والمعنوع من الصرف في الآخر وقال فريق ثالث (٤) : إنّه من والانصراف ، فالمعنوع من الصرف رجع عن الاسمية ، وأقبل على شبه الفعل ، فمتع ممّا يمنع منه ، أي من التنوين والحرّ ، أو هو مشتقّ من والانصراف والذي بمعنى الإقبال إلى الشيء و(٥) ، فالمنصرف هو المقبل إلى جهات الحركات .

<sup>(</sup>١) هذا المدهب قال به كبار بجاة العرب كما سبين بعد قلين

 <sup>(</sup>٢) الأرهري شرح التصريح على التوصيح (دار إحده الكتب العربية (القاهرة)، لاط،
 لات) ٢٠٩/٢، وصاس حسى البحو الواهي ٢٠١/٤، الهامش

 <sup>(</sup>٣) الأرهري شرح التصريح على النوصيح ٢٠٩/٢، وعماس حسن البحو الواهي ٢٠١/٤
 الهامش

 <sup>(</sup>٤) الأرهري شرح التصريح على النوصيح ٢٠٩/٧) وعناس حسى النحو الواهي ٢٠١/٤
 الهامش

 <sup>(</sup>٥) يلاحظ، هذه التعشف في ربط المعنى الاصطلاحي لكلمة والصرف؛ بالمعنى اللعوي،

ومهما يكن المعمى اللعويّ الذي أخذ مه الصرف معناه الاصطلاحي، فإنّ المصطلح والممنوع من الصرف، عامض بالنسبة إلى متعلّمي العربية ومعلّميها على السواء، وبعيد بمعناه عمّا يفهمونه من الصرف والانصراف، يدلّك على ذلك أنّك إذا سألتهم عن سبب تسمية الممنوع من الصرف بهذا الاسم، أو عن معنى الصرف النّفوي أو الاصطلاحيّ، فإنّ الكثرة الساحقة منهم لن تعرف الجواب الصحيح، سواء أكان الطلاب في الجامعات أم في المدارس المتوسّطة (التكميليّة).

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعصهم ويستي الصرف، إحراءً، وباب وما لا يصرف، وباب ما لا يجري، أي: ما لا يجري على ما له في الأصل من دحول الحركات الثلاث، التي هي حركات الإعراب، والتنوين عليه (۱). ونرى أنّ والإجراء، كـ والصرف، مصطلح غامض بالنسبة إلى الطلاب في كافة مستوياتهم، وبعيد عما يفهمونه من والجري، ووالإحراء،

وعليه، نقترح استبدال المصطلع والممنوع من التنبويسن و سالمصطلع والممنوع من التنبويسن و سالمصطلع والممنوع من الصرف و معتبرين التنوين بأنواعه الأربعة (۱) صرفًا وهذا الاقتراح يساير المذهب القائل إنّ الصرف هو التنوين مطلقًا. وقد قال به كمار علماء النحو (۱)، وخاصة ابن مالك (۱) الذي يقول في ألفيته، (من الرجر):

علو كان والصرف، مأخوذًا من والأنصر ف، تبعني والرجوع، لكان التنصرف هو
 الذي رجع عن الأسمية وأقبل على شه الفعل لا التنبوع من الصرف

<sup>(</sup>١) المبرد المقتصب ٢٠٩/٣، وهباس حس النحو الوافي ٢٠٠/٤، الهامش

 <sup>(</sup>٣) هي تنوير الأمكنية، وتنوير التنكير، وتنوير المقابلة، وتنوير العوص

<sup>(</sup>٣) كسبويه، والسرد، والرجاج، واس مالك، واس هشام، واس معرور (راجع على التوالي سيبويه الكتاب ١٩٨/٣، والمبرد المقتصب ٢٠٩/٣، والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١؛ وابي مالك الألفية (دار الإيمان، دمشق لاط، لات) ص٥، واس هشام أوضع المسالك إلى ألفية ابي مالك (دار الجبل، بيروت، ط٥، ١٩٧٩م) 118/٤، والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٠٠/٢)

<sup>=</sup> هو محمد بن حبدالله الطائي (١٠٠هـ/١٢٠٣م - ١٧٢هـ/١٣٧٤م) أحد الأثمه في

ويدكر ان مالك نصه أنه لاعتباره التوينات الخاصة بالاسم صرفاً عدّل عن تعريف الاسم بالتوين إلى تعريفه بالصوف (٢). ويدعم اقتراحنا أن تنوين التنكير الدي قال به بعض النحاة في نحو ويزيده في قولنا: ومررت بيريد ويريد آخره عدّه كبار النحاة تنوين صرف (٢)، والاختلاف بين اعتباره تنوين تنكير أو تنوين صرف احتلاف اصطلاحي شكلي كما سبق القول لا يصخح عبارة أو يخطىء أخرى وأمّا تبوين المقابلة الذي يلحق آخر جمع المؤنّث السالم ليكون مقابلًا للنون في جمع المذكّر السالم، والذي قال به بعض المحاة (٤)، فلا سبب له إلّا نعلق العرب، وولو صبح أن النون في جمع المدكر السالم بدل التبوين في مفرده، لكان من الغريب وجودها في جمع المدكر السالم الذي لا تنوين في مفرده، لكان من الغريب وجودها في جمع والأحمدين ه، ووالعمرين ه، وواليزيدين ه، ووالأعصلين وأشباهها، فإن مفردها، وهو: وأحمده، ودعمره، وويزيد ، ووأفصل، لا يدخله التبوين، لأنه ممنوع من الصرف، ولكان من العريب، أيضًا، احتباح جمع المؤثث إلى المقابل، وهو التبوين، مع أنّ مفرده يخلو في كثير من الأحوال

علوم العربية وقد في جنال في الأندنس، واستقل إلى دمشق، وتوفي فيها من مؤلفاته
 و الألفية في وو تسهيل الفوائد عن ووالامنة الأفعال في (الوركلي الأعلام ٢٣٣٣)

 <sup>(</sup>١) س مالك الأنفية ص ٥٥، وابي عقيل شرح ابن عقيل على ألعة اس مالك (محق محبي الدين حمد الحميد المكمة النجارية الكرى معصر، (القاهرة)، ط١١٤،١٤٤م)

<sup>(</sup>٢) عن الأرهري شوح التصريح على التوصيح ٢١٠/٢

 <sup>(</sup>۳) راجع سيبونه الأكتاب ۱۹۸/۳، والميزد المانتهت ۱۹۱۹، ۱۹۱۹ والرجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص ۳۰ - ۳۸

<sup>(</sup>٤) كأحمد المالقي، والحس المرادي، وابي هشام راجع على التوالي أحمد المالقي رصف المماني في شرح حروف المعاني ص ٣٤٥، والحس المرادي الجي الداني في حروف المعاني ص ١٤٥، والرحمة اللهيب ١٩٧٦/١. وقد رفعن عباس حسن هذا النوع مي الشوين (راجع كتابه النحو الوافي ٢/١٤، الهامش)

من التنوين وكفاطمة و، ووزينب على عكس جمع المدكر السالم، فإنّ مفرده يكثر فيه التنويس و(١).

والمدهب الذي يعرّف الممنوع من التنوين بأنّه الاسم الدي لا يدخله التنوين، فهو يجرّ تبعاً لذلك، بالفتحة عوضاً من الكسرة إذا لم يكن مصافاً ولا معرّفاً به دأله، فيبقى ممنوعاً من الصرف إن جرّ بالكسرة في حال إضافته أو اتصاله به أله، نحو: ومررت بمساجد القرية والكنائس، هذا المذهب هو الأقرب إلى الواقع اللغويّ بدليل أنّ الكسر يعود في حال الفرورة الشعريّة مع التنوين تابعاً له مع أنّه لا حاجة داعية إلى إعادة الكسر إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحده، فلو كان الكسر قد حُدف مع التنوين لمنع العمرف، لما رأيناه يعود بلا ضرورة إليه، إذ مع الضرورة لا يُرتكب إلّا قدر الحاجة (). ومن شواهد جرّ الممنوع من الصرف بالكسر والتنوين في الفرورة الشعريّة قول امرىء القيس ("): (من الطويل)

وَيَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُسَيْزَةٍ ﴿ فَقَالَتْ لِكَ الوَيْلاَتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي (١)

<sup>(</sup>١) عناس حس اللحو الوافي ٢/١٤ الهامش

 <sup>(</sup>۲) الأسترابادي شرح كتاب الكافعة في المنحو (دار الكتب العلمية، بيروت، ط۲، ۲۱/۱م) ۲۱/۱۹

 <sup>(</sup>٣) هو امرؤ القبس بن حجر بن الحدارث الكندي (بحدو ١٣٠ق هـ / بحدو ١٩٥٩م بحدو ٨٠٥ق هـ / بحدو ١٤٥٥م) أشهر شعراء العرب مولده بنجد، ووقاته بأنقرة وكان أبوه منك أحد وحطفان وأمه أحت المهلهل الشاعر نقّب بده المملك الممليل، وبدوري القروح، (الزركلي الأعلام ١١/٢ ـ ١٢)

<sup>(</sup>٤) ديوانه (صط وتصحيح مصطفى عد الشامي دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٣م) من ١١٢، وابن هشام: معني الليب ٢٧٩/١، وابن عصمور صرائر الشعر (بحق إبراهيم محمد، دار الأبدلس، بيروت، لاط، لات) ص١٢٣ والعيبي شرح شواهد شروح الألفية (مطبوع بهامش حرابة الأدب لدمدادي، بولاى، لاط، ١٢٩٩هـ) ٢٧٤/٤ والجدر الهودج، وعبيرة لقب صاحبة الشاعر وليك الويلات دعاء عب ومرجعي تاركي أمشي مترجكة. والشاهد فيه قونه وعبيرة، حيث صرفه وهو مصوع من المصرف للصرورة الشعرية، فنونه وجره بالكسر وراجع المريد من الشواهد على جره.

## ٤ - حكم الممنوع من الصرف:

يُعرب الممنوع من الصرف بحسب موقعه في الجملة، وهو يوفع نفسة طاهرة من دون تنوين إذا لم يكن اسمًا منقوصًا، ولا منهيًا بالألف المقصورة، نحو. و نجع أحمد في الامتحان»، وبصمة مقدرة إذا كان اسمًا منقوصًا، نحو. و سرّتني ثوان شاهدتك فيها و(1)، أو اسمًا منهيًا بالألف المقصورة، بحو: وحضرت منتهى إلى الجامعة و(1). ويُبصب بمتحة ظاهرة من دون تنوين إذا لم يكن منتهيًا بالألف المقصورة، بحو: وعرفت دواعي الحيو، فسهت أحمد إليها، وبمتحة مقدرة إذا كمان منتهيًا بالألف المقصورة، بحو: وشاهدتُ امرأةٌ حبلي و(1). ويُجر بفتحة ظاهرة من دون تنوين عوضًا من الكسرة إذا لم يكن اسمًا منقوصًا، ولا منتهيًا بالألف المقصورة، بحو: ومردت بأحمد وسعادً وبفتحة مقدرة عوصًا من الكسرة إذا كان اسمًا منقوصًا، ولا منتهيًا بالألف المقصورة، بحو: ومردت بأحمد وسعادً و وفتحة مقدرة عوصًا من الكسرة إذا كان السم المتعورة، نحو: ومردت بحبلي ومنتهي أ(1)، أمّا إذا كان الاسم بالمنوع من الصرف معرفًا بوان أن أن أن أن اذا كان الاسم الممنوع من الصرف معرفًا بوان أن أن الأله ولا مصافًا، فحكمه في حالتي الرفع والنصب كحكمه إن لم يكن معرفًا بوائه ولا مصافًا، فحكمه في حالتي الرفع معالمُ المدينة، ووسرتي ثوابي (1) اللقاء وواقربتني الأغاني (1) الشعبة والمالم المدينة، ووسرتي ثوابي (1) اللقاء وواقربتني الأغاني (1) الشعبة والمالم المدينة، ووسرتي ثوابي (1) اللقاء وواقربتني الأغاني (1) الشعبة والمالم المدينة، ووسرتي ثوابي (1) اللقاء وواقربتني الأغاني (1) الشعبة والمالم المدينة و واسرتي ثوابي (1) اللقاء والقربتني الأغاني (1) الشعبة و المناسمة والمالم المدينة والمالم الكرة والمالم المدينة والمالم المدينة والمالم المدينة والمالم المراكم المدينة والمالم المدينة والمالم الكرة والمالم المدينة والمؤلم المدينة والمالم المدينة والمالم المدينة والمالم المعرفة والمالم المدينة والمالم المدينة والمالم المدينة والمالم المدينة والمراكم المالم المدينة والمراكم المالم المدينة والمراكم المدينة والمراكم المدينة والمراكم المدينة والمراكم المراكم المراكم

الممنوع من الصرف بالكسر والشوين للصرورة الشعرية في العصل الناسع من كتاسا هذا.

<sup>(</sup>١) وتوان و فاعل وسرا و مرفوع بالصمة المقدرة على الياء المحدوقة

<sup>(</sup>٢) ومنتهى، فأعل وحصرت؛ مرفوع بالصمة المقدرة على الألف للتعذّر

 <sup>(</sup>٣) وحبلي، بعث وامرأة ومنهبوب بالفتحة الظاهرة.

 <sup>(</sup>٤) ودواع، اسم مجرور باللام، وعلامة جرّه العشجة المقدّرة على الباء المحدوفة عوصًا من
 الكسرة لأنه معنوع من الصرف

 <sup>(</sup>۵) وحلى؛ اسم مجرور بالفتحة المقدرة على الألف للنعدر عوضاً من الكسرة وتعرب وحلى؛

<sup>(</sup>٦) أو ما يقوم مقامها كروأم، في نعص النهجات العربية

<sup>(</sup>٧) و ثوابي: هاعل و سراء مرفوع بالصمة المقدّرة على الياء للثقل

<sup>(</sup>٨) والأغاسى، فاعل وأطرب، موهوع بالضمة المقدّرة على الياء للثقل

وه حضرت زينت الحملي (۱) إلى المستشفى ، وه إنّ هسداً فصلس (۱) الطالبات ، وه شاهدت هنداً الحبلس (۱) في المستشفى ، وه إنّ هنداً فصلى (۱) الطالبات ، وأمّا في حالة الجرّ ، فإنّه يجرّ بالكسرة الطاهرة إذا لم يكن اسماً منقوصاً ولا منتهاً بالألف المقصورة ، بحو : ومررت بالكنائس ومعابد المدينة ، فإن كان اسماً منقوصاً أو منتهاً بالألف المقصورة جرّ بالكسرة المقدرة ، نحبو السررت بالأفاني (۱) والطالبة الفضلي (۱) ، بالكسرة المقدرة ، نحبو السررت بالأفاني (۱) والطالبة الفضلي (۱) » ، وو سررت بأغاني (۱) الشعب وفضلي (۱) الطالبات » .

<sup>(</sup>١) والنحسي، بعث مرفوع بالصبقة المقشرة على الألف بلنعدّر

<sup>(</sup>٢) وهصدي، حمر وإن، مرفوع بالصمة المقدرة على لألف فلتعدر

<sup>(</sup>٣) والحني، بعث منصوب بالغلجة الطاهرة

٤) د فصني ه حو ، كانت ، مصوب بالعبجة المقدرة على الألف بقصدر.

<sup>(</sup>٥) ؛ الأعاسي، سم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدّرة على الباء للنش

 <sup>(</sup>٦) والعصلي العت محرور بالكبرة المقدرة على الألف ستعدرا

<sup>(</sup>٧) ﴿ عَالَيْ السَّمَ مُجْرُورُ بَالْكُسُرُهُ الْمُقَدِّرَةُ عَلَى البَّاءُ لَلْتُقْلِ

<sup>(</sup>٨) و تصلى: اسم مجرور بالكسرة المقدرة على الألف للتعدّر

## الفصك الثانى

# علل المنوع من الصرف عند النحاة

#### ١ ـ تمهيد:

للماحث أمام الظاهرة اللعوية منهجان:

أ منهج الواصف المقرر الذي لا يعلّل الأمور ، ولا يتقصل أسبابها ، بل يقف موقف الناحث في تشريح الجسم الإنساني ، وهذا المنهج لا يقول . بحب أن يكون العظم الفلائي بهذا الموضع ، أو يجب أن يكون العضو العلائي بهذا الموضع ، أو يجب أن يكون العضو العلائي بهذا الحجم ، أو الوزن ، أو الصورة ، بل يشرح شرحًا وصغيًا موصوعيًا ما يقع تحت بطره

ب مسهج التعليل الذي لا يكتفي نوصف الظواهر اللغوية، بل يغوص في أسانها وعللها ليستحرج تفسيراً لغويًّا أو منطقيًّا يكمن خلف هذه الطواهر، ويكون سبب وجودها، فأمام جملة دجاء الرجل مثلًا يتّقق المسهجان على أنّ وحاء فعل ماص مبني على الفتح، وأنّ دالرجل فأعل وحاء مرفوع بالضمّة، لكنهما يختلفان في الإجابة عن السؤالين: لمادا نُني المعل ؟ ولماذا رُفع الفاعل ؟ فينما يقول المسهج الوصفيّ: لا تعليل لبناء الفعل وبرفع الفاعل سوى تطق العرب، يدهب المنهج التعليليّ إلى تعليل الساء في الفعل والرفع في الفاعل، فيقول: إنّ الأسماء أقوى الكلمات وأرفعها قوّة ومرتبة لذلك أعرب، أمّا الأفعال فأحداث تصدر عن الذوات فهي تأتي في مرحلة ثانية من القوّة والرفعة، لذلك تُنيت. وعن علّة رفع

الفاعل يقول إنّ الفاعل رُفع كي يحالف المفعول به، أي للتفرقة بينه وبين المفعول به، هذا مصوب لدلك يجب أن يكون الفاعل مرفوعًا. وإدا سأل سائل: لمادا لم يكن العكس، فننصب الفاعل ونرفع المفعول به ؟ يجيب أصحاب هذا المنهج: إنّ الفاعل في الكلام أقلّ من المفعول به، وإنّ الضمة حركة ثقيلة، لذلك أعطوا الحركة الثقيلة، أي الضمة، للفاعل، والحركة الحفيفة، أي الضمة، للفاعل، والحركة الحفيفة، أي الفحة، أي اللمان، فتكون الحفيفة، أي الفتحة، للمفعول به، الآنه أكثر دورانًا على اللمان، فتكون التنبحة شبوع الفتح في الكلام الا اللغمة (١٠)، وهذا أسهل ودأشهي و(١)

وإذا كان من طبيعة العقل البشريّ السؤال عن طبيعة الأشياء وأسبابها، وأن يتتبع الجرئيّات لجمع ما تشابه منها، ثمّ إطلاق حكم عام، فإنّ التعليل اللغويّ عامّة، والنحويّ بصورة خاصّة، يمكن أن يكون لعويًا أو نحويًا صبرفًا، أي يعيد العلّة أو السب إلى اللغة نفسها، كالتعليل بخعة البطق، ومحارج الحروف ونحو ذلك، لا إلى أسباب حارجة عن اللغة تكون من صميم الفلسعة اليونانيّة، والمنطق الأرسطيّ، والفقه الإسلاميّ. أقول دلك لأنّ معظم النحاة العرب كابوا فقهاء مناطقة، أو على الأقل مزجوا البحو العربيّ بالمنطق الأرسطيّ والفقه الإسلاميّ وهم ألفوا كتبهم في رمن كان العرب فيه مفتنين بالمنطق الأرسطيّ"، حتى اعتبروء سمة الثقافة، فراحوا العرب فيه مفتنين بالمنطق الأرسطيّ"، حتى اعتبروء سمة الثقافة، فراحوا

<sup>(</sup>١) إذا سلمنا بمنطق هذا المنهج، سأل لماذا أعطى العرب الصبة، وهي حركة ثقيله، العاهل الثقيل على السان لقلة تواتره في الكلام بالسنة إلى المعمول به؟ أي، بماذا أعطوا الثعبل ليثعبل فرادوا من ثقله، وبماذا أعطوا الحركة الحصمة، وهي المعتحة، بلحصف، أي لمعمول به بظراً إلى كثرة دوراته على اللسان، بالسنة إلى الماعر؟ أما كان من الأسب إعطاء الثعبل للحصيف، والحصيف للتقيل لإحداث النواري

 <sup>(</sup>٢) رجع محمد عرفة السحو والسحاة بين الأرهر والجامعة (مطبعة الرسالة) القاهرة) لا ط،
 لا ب) ص ١٦٦٦ وأسس فريحة، بطريّات في اللغة (دار الكتاب اللساني بيروت، ط١،
 ١٤٧ – ١٤٦ ، ١٣٤ – ١٤٧

 <sup>(</sup>٣) سبه إلى وأرسطو، ARISTOTE (٣٨٤ - ٣٣٢ق م) فينسوف يوناني من كنار مفكّري
 البشرية تأثرت بوادر التفكير العربي بتآليفه التي بقلها إلى العربية النقلة السريان كان مـ

يطبّقونه على علومهم، وبخاصة على هلم النحو<sup>(۱)</sup>. ٢ ـ تاريخ القول بالعلّة النحويّة ومواقف العلماء منها:

ان الدارس لنشأة النحو العربيّ يجد أنّ بداءة الدراسة عند نحاتنا القدماء كانت محاولة جدّية لإنشاء منهج وصفيّ لدراسة اللعة يقوم على جمعها وروايتها، ثمّ ملاحظة المادة المجموعة، واستقرائها، للخروج، معد ذلك، منتائج لها طبيعة الوصف اللغويّ السليم.

ويعصد ما نذهب إليه ما يلي:

١ ـ أنّ طبيعة الدراسة النحوية تقتصي، في البدء، المنهج الوصفي، وذلك رجمع اللغة، ثمّ استقراء القواعد منها.

٢ أنّ النحاة حددوا البيئة التي يصح أخذ اللغة عنها، محصروها في مناطق البادية، معترين أنّ لغة الحواضر وأطراف الجزيرة لا تمثّل اللغة العربيّة نمثيلًا صحيحًا لتعرّضها لمؤثّرات أجبيّة (٢).

٣ \_ أنَّ المحاة درسوا اللغة ماعتبارها لغة ومنطوقة ، لا لغة ومكتوبة ،(٢).

٤ ـ أن الصفة الغالبة على المصنفات النحوية المبكّرة، وخاصة كتاب سيبويه، كانت تقريرية في الغالب، وكلمة الكسائي(٤) مشهورة حين سُئل في

مربّبًا للإسكندر (الأب فردينان توتل المنجد في الأعلام دار المشرق، بيروت،
 عد ٢١، (١٩٧٣م) ص ٣٤)

 <sup>(</sup>١) تترصيح أثر المعطى الأرسطي في النحو العربي راجع على أبو المكارم تعويم الفكر النحوي (دار الثقافة، ببروت، لا ط، لا ت) ص ١٠٧ - ١١٢ وصده الراجحي النحو العربي والدرس الحديث (دار النهصة العربية، ببروت، لا ط، ١٩٧٩م) ص ٦٤ - ١٠٧

 <sup>(</sup>٢) راجع ماب في برك الأحد عن أهل المدر كما أحد عن أهل الوبرة في كتاب اس
 جي الحصائص ٥/٢

 <sup>(</sup>٣) كان اللمويون يدهبون إلى البادية بيأخدوا اللعة شعاها عن أصحابها (راجع ابن جمي الحصائص ٢٤١/١ - ٢٤٢)

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحس علي بن حمرة بن عبدالله الأسدي (٢٠٠ - ١٨٩هـ / ٨٠٥م) إمام في=

مجلس يوسس من حبيب (١) عن قولهم والأصرمنَّ أيُّهم يقوم والم يقال والأصرمَّن أيُّهم يقوم إلم يقال والأصرمَّن أيَّهم ع الحَلَقَت عليه عكدا حُلِقَت عليه المحدد المُلقَت عليه المحدد المحدد

0 - أنّ التعليل النحوي، وإن كان قد بدأ القول به مند بشأة المحو العربي نفسه، قابه كان في المصقات النحوية المكرة، وخاصة كتاب سيبويه، خعيقًا وأقرب إلى الجرم والتقرير منه إلى العرص والتخيل والجدل و(")، بعيدًا عن روح الفلسفة، ومهتمًا بقياس الشبيه على شبهه، وحمل النطير على نظيره، ومعتمدًا الدوق في طلب الحقة والقرار من الثقل يقول سيبويه، مثلًا، في تعليل نصب جمع المؤنّث السالم بالكسرة عوصًا من العنحة: وجعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة الآمهم جعلوا التاء، التي هي حرف الإعراب، كالواو والياء. والتنوين بمنزلة الدون، الآمها في التأتيث نظيرة الواو والياء في التذكير، فأجروها مجراها، (أ). ويعلل منع التأتيث نظيرة الواو والياء في التذكير، فأجروها مجراها، (أ). ويعلل منع صرف العلم الأعجمي بعدم تمكّنه من لغة العرب، أي: باستثقاله، كما أنه علي صرف العلم الأعجمي بعدم ودود؛ والوط، بخمتها ويعلّل المبرد عدم صرف وقعلان، الدي له وقمّلي، أن والنون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الألف

اللعة والنحو والقراءة من أهل الكوفة، سكن بعد د، وتوفي بالري من مؤبعاته ومعاني الغرآب، وو الحروف، وهما ينحن فيه العوام: (الرزكلي الأهلام ٢٨٣/٤)

 <sup>(</sup>١) هو يوس س حبب الصبي بالولاء (٤٤هـ/٧١٢م ـ ١٨٢هـ/٧٩٨م) كان إمام بحده النصرة في عصره أحد عنه سيبريه والكماثي والعراء وغيرهم من الأثمة (الرركني الاعلام ٢٦١/٨)

 <sup>(</sup>٢) السيوطي المرهر في علوم اللغة وأنواعها (شرح وصبط محمد أحمد جاد المونى
وهيره دار الجيل ودار الفكر، بيروت، لا ط، لا ت) ٣٧٣/٢

 <sup>(</sup>٣) حارف العمارك المحو العربي العلة المحوية مشأتها ونظورها (دار الفكر، بيروب, ط ٣)
 (١٩٧٤)، ص ٥٨

<sup>(</sup>٤) سيبويه الكتاب ١٨/١ وبوصيح كلامه أن الناء التي في آخر جمع المؤدث السائم هي الحرف الدي مكون عليه حركة الإعراب، فهي كالواو والياء في جمع المدكر السائم فالرقع بالصمة عليها بظير الرقع بالواو في جمع المدكر السائم، والكبر فيها في حالي النصب والجرّ مثل الياء التي في هذه الجمع لننصب والمجرّ مثاً

اللاحقة بعد الألف للتأنيث في قولك؛ وخَمْراء، وصَغْراء م. والدليل على ذلك أنّ الورن واحد في السكون، والحركة، وعدد الحروف، والزيادة، (١).

وإنْ كان المسهج المحوي التدأ عند اللحاة العرب وصعيًّا تقريريًّا على العموم فإنه لم يبق كدلك، إذ سرعان ما افتتن النحاة بالمسطق الأرسطي، حتى صار عندهم أمارة الثقافة، وعنوان المعرفة، وأكثر ما كال افتتانهم لمقولة والعامل، ووالعلّة، ولشدّة تعلّقهم بالمنهج التعليليّ أفرد اللحاة للعلّة كتنًا خاصة (١)

وفي القرن الرابع الهجري وما بعده أصبحت العلّة النحوية موضوعاً قيماً يُكتب فيه (٢) ، ويُتّحد وسيلة للامتحان والاختبار وكانت العلّة البحوية، في نصور البحاة وإنتاجهم معاً ، تتسم بالصرورة ، فوجود العلّة حلف الطواهر اللعوية ووراء القواعد النحويّة أمر محبوم لا ريب فيه ، وعاية الباحث البحريّ ليست بلورة العلاقات المحتلفة التي تصوع الطواهر في قواعد تحدّد أبعادها ، وإنّما هدفه الأساسيّ هو اكتشاف العلّة المؤثّرة في الظواهر ، تسمّ بساء القواعد عليها ، فالعلّة ، إدن ، سابقة في الوجود على كل ما هو موجود من الطواهر والقواعد جميعًا ، وهي ، لدلك ، الأساس الذي يسغي أن يراعى في

<sup>(</sup>١) المبرد المقنصب ٣٢٥/٣

 <sup>(</sup>٢) ككتاب والعلل في البحر و بمحمد بن المسمير المعروف بقطرب والمدوق سنة ٢٠٦هـ.
 ووكتاب على البحر و ببكر بن محمد العاربي المتوفي سنة ٢٣٠هـ.
 أو ٢٤٨هـ.

<sup>(</sup>٣) من الكت التي وصعت في القرن الرابع الهجري وتحمل لفظة والعلة وفي عوابها كتاب وعلل النحو و كتاب ونفض علل النحو و نلحس بن عبد الله المعروف بنعدة أو لكدة الاصبهائي و كان معاصراً لأبي إسحاق الرجاج المنوفي سنة ٣١١هـ، وكتاب والعلل في النحو و لهارون بن الحائك، وهو ، أيضاً ، من معاصري الزجاج ، وكتاب والمحتار في علل النحو و لمحمد بن أحمد بن كيمان المتوفي سنة ٣٢٠هـ، وكتاب والإيصاح في عبل النحو و لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرجاجي المنوفي سنة ٣٣٧هـ وكتاب والمنحو المنجوع عبى العلل و نمحمد بن علي العسكري المعروف بمنزمان أسناد السجو المنجوع عبى العلل و نمحمد بن علي العسكري المعروف بمنزمان أسناد السجو المناوي والمارسي والمنوفي سنة ٣٤٥هـ (راجع مارن المنارك النحو انعربي العنه المحرية شأنها ونطورها من ١٤٥ - ٩٥)

التقنير تقعيداً وتفسيراً معا... ومعنى هذا أنّ القواعد المنحوية لا تصدر على المام بالظواهر اللغوية، ولا تهدف إلى الإحاطة بها، وإنما تسني على ما يتصوره النحاة من علّة أو علل تؤثّر في هده الظواهر، وتقصد إلى الكشف عها... وقد أسلم اتصاف العلل بالفسرورة والعائية إلى تساقيض العلل والأحكام مع الواقع اللغوي من ناحية، ثمّ إلى تناقض مين العلل والأحكام من ناحية أخرى ذلك أنّ تحديد العايات التي تهدف إليها الظواهر اللعوية لم يكن يتمّ على أساس علمي محدد، وإنّما كان متروكاً للاجتهاد العردي الذي يتأثر بالمشاعر الخاصة ثمّ بالثقافة الداتية، أي بالتكوين النفسي والعكري معاء(ا). وهكدا أصبح جدل النحويين يدور حول علّة الظواهر وتُخلق العروص والإشكالات، ويحتدم الجدل من دون طائل، حتى إنّنا لا وتُخلق العروص والإشكالات، ويحتدم الجدل من دون طائل، حتى إنّنا لا بكاد نقف على رأي، ونحن نقرأ بانا من أبواب النحو، إلّا بجد أنّ هناك رأيا يناقضه من عير أن نكلّف أنفسنا مشقة الجري وراء هذا التقيص. وما راد الطين بلّة كون بعض النحاة مناطقة، أو فقهاء، فأصحى كلامهم في راد الطين بلّة كون بعض النحاة مناطقة، أو فقهاء، فأصحى كلامهم في النحو فهيه، أن فالمه في

ونظرًا إلى تضارب آراء النحاة في التعليل، وكثرة مذاهبهم في تعليل

<sup>(</sup>١) على أبو المكارم ثقويم الفكر المحوي ص ١٢٣ ـ ١٣٥

<sup>(</sup>٣) اسظر مثلاً في العلل التي اعتل بها الرجاجي، أو دكرها لمر أثر العلسعة في المحو قال في سؤال يوخه إلى القائلين بأن المرتبة الأولى في التقدّم للاسم ثم العمل ثم الحرف يقال لهم وقد أجمعتم على أن العامل قبل المعمول فيه كما أن العامل قبل فعله، وكما أن المحدث سابق لحدثه، وأنتم جمعاً مقرّون أن الحروف عوامل في الأسماء والأيمال، فقد وجب أن بكون الحروف فلها حقّاً، سابقة بها وهذا الازم لكم على أوضاعكم ومقايسكم في ثم قان في الحواب وهذه معافظة لبس يشه هذا الحدث والمحدث، ولا العلة والمعلول، وذلك أنا يقول إن العاعل في جسم فعلاً ما، من أوقعه بالمعمروب، مابق لعمله ذلك فيه لا للحسم، فنقول إن العامرية مل صرية الذي أوقعه بالمعمروب موجوداً قبله، بن يحب أن يكون سابقاً لمعمروب موجوداً قبله، بن يحب أن يكون سابقاً لمعمروب موجوداً قبله، بن يحب أن يكون المعمروب أكبر سناً من العماري ويقول أيضاً إن الحيار سابق للماب الذي بجود أن يكون المعمروب أكبر سناً من العماري ويقول أيضاً إن الحيار سابق للماب الذي بجود، ولا يجب من ذلك أن يكون ...

الظاهرة اللعوية الواحدة، فقد ضُرب المثل بصعف حجة النحوي، قال الشاعر (من الرجر):

مُسرَّتُ مِنَا هَيْعِساءُ مَقْسَدُودَةً تُسرُّكِيَّةً تُغْمَى لِتُسرُّكِسِيَّ تَرْنُو بِطَرْفِ فَاتِن فَساتِسِ أَصْعَفَ مِنْ حُجَّسةِ نَحْسوِيَ(١)

ķ

ورتما أصبح القول بالعلة من أطرف ما يُتحدَّث عنه. فمن المعروف، مثلًا، أنّ النحاة جعلوا وهَلْ و تحتصّ، في أصل استعمالها، بالدخول على الأفعال، نحو وهل نَجْع رَيد ؟ لكنّها تخرج عن هذا الأصل، فتدخل على منذأ خبره اسم، بحو وهل ريد شاعر ؟ ولكنّها لا تدخل على منذأ خبره فعل، فلا يقال، بحسب النحاة، وهل زيد بجح ؟ إلّا بتقدير فعل محدوف يعسره العمل المذكور، والتقدير وهل نجع ريد نجع ؟ وأراد بعصهم أن يدكر علّة ذلك، فقال: ولأنّ وهل إذا لم تر الفعل في حيّزها تسلّت عنه ذاهلة، وإنّ رأته في حيّرها حسّت عليه لسابق الألفة، فلم ترص حييثه إلا بمعانقته ولا.

الموامل في الأسعاء والأفعال وإن لم تكن أجساماً، فنقول إن الحروف سابقة لعملها في المساء والأفعال الذي هو الرفع والنصب والحقص والجرم، ولا نجب من ذلك أن نكون سابقة للأسماء والأفعال الذي هو الرفع والنصب والحقص والجرم، ولا نجب من ذلك أن نكون سابقة للأسماء والأفعال نفسها وهذا بين واضع (الرحاجي الإيضاح في علن النحو ص ٨٣ ـ ٨٤) ويُروى أنّ أحدهم سمع جدل النحاق، فلم يفهم شيئًا، فحرح من مجلسهم قائلًا وإنهم يتكلمون على كلامنا نكلام لنس من كلامنا ؛ (محمد القصار ومدخل حديد إلى نعدم القوعد العربية و (جريدة النهار، العدد ١٣٤٢٤) ويروث، ١٩٧٨/١/٢١) ؛ ص ١١)

 <sup>(</sup>١) اس مصاء القرطبي الردّ على النحاة (محق شوقي صيف دار المعارف معصر، ﴿ ٢، لا
 ت)، ص ١٧٦ وماران المبارك المحو العربي العلة المحوية ص ١٣٥ ويروى و كأنه حجة محوي »

 <sup>(</sup>٢) مارى المدارك الدحو العربي العلّة الدحوية ص ١٢٥، الهامش، فانعر إلى وهل، وهي
وتسلّى، ووتدُهل، وودحى، وودهائق، وقال أحد الشعراء الظرفاء مشيرًا إلى قول
معص الدحاة في وهل: (ص السيط)

مَيِحَةً عَيْقَتُ طُلْنًا حَوَى حَبَورًا فَمُلاَ رَأْتُهُ مِعِتُ مَوْرًا لِجِندَجِبِهِ كَوْمُلُو إِذَا مِنَا رَأْتُ طَلَّا بَجْتِرِهَا حَشْتَ إِلَيْهِ وَلِيمٍ بَنْرُمَى بَعِيرُقَيْهِ

وفي تعليل كثرة صيغ ضمائر الإشارة للمغردة المؤنثة (١) ، بالسنة إلى الممود المدكّر (١) ، قال بعصهم: إنّ أفراد المؤنّث أكثر من أفراد المدكّر ، فناسب أن يدلّ على الأكثر بالألعاظ الكثيرة ، وإنّ الدليل على ذلك الحديث السوي القائل : وإنّ لكلّ مؤمن في الجنة مؤمنيس ، وإنّ أكثر أهل النار من النساء و(١) .

والحق أنّ بعض البحاة رفض فلسعة العلّة، فلسم يأخد إلّا سالعليل الأوائل(1) التي رآها صروريّة للتعليم. يقول اس حزم الأبدلسيّ(0)، إنّ علل البحو : وكلّها فاسدة لا يرجع منها إلى الحقيقة شيء ألبتّة، وإنها الحقّ من ذلك أنّ هذا شعع من أهل اللغة الذين يرجع إليهم في ضبطها ونقلها. وما عدا هذا \_ مع أنّه تحكّم فاسد متناقص \_ فهو أيضاً كدب، لأنّ قولهم كان الأصل كدا، فاستُثقل، فتُقل إلى كدا، شيء يعلم كلّ دي حسّ أنه كدب لم يكن قطّ، ولا كانت العرب عليه مدّة ثمّ انتقلت إلى ما شعع منها بعد ذلك الله . ويقول ابن سنان الخفاجي (١) والمحاة يجب اتّباعهم فيما بعد ذلك الله .

<sup>= (</sup>مارن المبارك المرجع نفسه ص ١٣٦، الهامش)

<sup>(</sup>١) هذه الصبح هي ده، ودي، ودهي، وده، وداتُ، وتا، وبي، وتهي، وبه، وبه

<sup>(</sup>٢) هذه الصبح هي د ، ود ۽ ، ودائه، وداؤهُ

 <sup>(</sup>٣) الأرهري شرح التعبريح على النوصيح (دار إحياء الكنب العربية (القاهرة) لا عد، لا
 ت) ١٢٦/١ والسب المحقيقي يعود إلى الإبدال الصوبي الذي جاء فيها من أجن التأثيث، وإلى أن الهاء هي الصبّح المنتهية مها كانت نتعير تحسب الوصل (من كثر محنس أو مضّع) أو الوقف

رع) الملة الأولى هي أن تعلل رفع واليملِّم؛ في قونك : جاء البعلم: تكونه فاعلًا

<sup>(</sup>٥) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حرم الطاهري (٣٨٤هـ / ٩٩٤م - ١٠٦٤هـ / ١٠٦٤م) عالم الأبدلس في عصره، وأحد أثبة الإسلام أشهر مؤلّفاته والعصل في البنن والأهواء والبحن، ووجمهره الأبساب، ووجوامع السيرة، (الرركلي الأعلام ٢٥٤/٤ - ٢٥٥/

 <sup>(</sup>٦) عن سعيد الأفعاني عطرات في النعبة عبيد الني حيرم الأسديسي (دار الفكر بيبروت، ط ٢ ، ١٩٦٩ م) من ٤٥ ـ ٣٤

<sup>(</sup>۷) هو عند نه بن محمد بن سعید بن سال (۱۰۳۲هـ/۱۰۳۲م ـ ۶۹۱هـ/۱۰۷۳م) شاعر ـ

يحكونه عن العرب ويروونه و فأمّا طريقة التعليل، فإنّ النظر إدا سُلّط على ما يعلّل به النحويّون، لم يثبت معه إلّا الفدّ الفرد، بل لا يثبت منه شيء ألبتة، ولدلك كان المصيب منهم المحصل من يقول: وهكدا قالت العرب، من غير زيادة على ذلك، وربّما اعتدر المعتدر لهم بأنّ عللهم، إنّما ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورياصة، ويتدرّب بها المتعلّم، ويقوى بتأمّلها المبتدى، فأمّا أن يكون ذلك جاريًا على قانون التعليل الصحيح، والقياس المستقيم، فدلك بعيد لا يكاد يذهب إليه محملًه (١).

أما الن جنّي (٢) ، فعلى الرغم من تخصيصه قسطًا وافرًا من كتابه والخصائص ، للدفاع عن العلّة النحوية ، فقد قسّم العلل إلى قسمين : وأحدهما واجب لا لدّ منه ، لأنّ النفس لا تطيق في معناه غيره ، والآحر ما يمكن تحمّله إلّا أنّه على تجشّم واستكراه (٢) كذلك أنكر ابن جني علّة العلّة ، أو العلل الثواني وما بعدها ، واعتبرها شرحًا وتتميمًا للعلّة الأولى . وهو يرى أنّ وجود علّة للعلّة يقتصي وجود العلل الثوالث وما بعدها (١) . وهذا التكلّف يؤدّي إلى تصاعد علليّ وهجة في القول (١٥) . كذلك قسّم وهذا التكلّف يؤدّي إلى تصاعد علليّ وهجة في القول (١٥) . كذلك قسّم

احد الأدب عن أبي العلاء المعركي وعيره له ديوان شعر ودسر العصاحه ( الرركلي الأعلام ١٣٢/٤)

<sup>(</sup>١) الن سنان الجماحي أمر العصاحة (مكنية الجانجي، القاهرة، لا طاء لا ت)، ص ٣١

٢) هو أبو العلج عثمان بن جبي الموصلي (٠٠٠ - ٣٩٢هـ / ٢٠٠٢م) من أثمه اللغة والأدب، ونه شعر ولد بالموصل وتوفي بعد د من مؤلّفاته وسرّ صاعة الإعراب، ووالحصائص د، ووالمحصف (الزركلي الأعلام ٢٠٤/٤)

<sup>(</sup>٣) اس جبي الحصائعن ٨٨/١

العدة الأولى هي أن تعلّل رفع كلمة والتعبيد و، مثلًا، في قولك و بجح الناميد و بكونها وعلّا أمّا العلة الثانية فهي بعلين رفع الفاعل بالرحمة في التعريق بينه وبين المعمول به وأما العدم الثالثة فهي تعلين عدم نصب الفاعل لكون الصمة ثعبته في النطق، ولكون العدم أقل بواتوا من المعمول به، فأعطيت الصمة، وهي أثقل من العبحة، إبي الفاعن، لأبه أقل بواتوا من المعمول به

<sup>(</sup>٥) س جي الحصائص ١٧٣/١

الرجّاجي<sup>(۱)</sup> العلل النحوية إلى تعليميّة، وهي ضروريّة لتعليم النحو، وقياسيّة، وهي صروريّة لماء اللغة، وجدليّة نطريّة ليس للغة منها نفع، إذ إنّها تدحل في باب النظر والجدل، وتكون بين القوم وسيلة استعلاء وتفاخر وسلاح اختبار وتماظر<sup>(۱)</sup>. وكذلك دعا ابن مضاء القرطبي<sup>(۱)</sup> إلى إلغاء القول بالعلل الثواني والثوالث<sup>(۱)</sup>.

لكن النحاة الذين رفضوا القول بالعلّة، بقوا قلّة ضئيلة، لأنّ علماء العرب عمومًا، والنحاة منهم بشكل خاص، كانوا مفتتنين بالفسلفة والمنطق اليونانيين، فمرجوا أبحاثهم اللغويّة بهما، فكثير القبول بالعلّبة، وتعددت المذاهب فيها، وأفردت الكتب لها كما أسلفنا القول

#### ٣ - علل الممنوع من الصرف:

بعد أن قسم البحاة العرب الكلمات في اللغة العربية إلى اسم وفعل وحرف، لاحطوا أنّ الحروف كلّها مبنيّة، وكدلك الأفعال، إلّا الفعل المضارع الدي لم تتّصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو نون الإناث المصارع الدي وأمّا الأسماء فوجدوا أنّ قسمًا منها منيّ، وقسمًا آخر

 <sup>(</sup>١) هو أبو القاسم عند الرحمن في إسحاق النهاوندي (٠٠٠ ـ ١٩٤٩هـ/ ٩٤٩م) شيخ العربيّة في هضره ولد في مهاوند، ونوفي في طبريّة من مؤلّفاته والنجس الكرى، وداللامات، ودال

 <sup>(</sup>٢) الزجاجي الإيصاح في علل النحو (تحق مارن الممارك، مكتة دار العروب، القاهرة، لا
 ط، ١٩٥٩م) ص ٦٤

<sup>(</sup>٣) هنو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد اللحمي القرطبي (٥١١هـ/١١١٨م ـ ١٥٩٨ هنو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد اللحمي القرطبي (١١٩٦هـ/١٩٦١م من ١٩٩٥ من المعلق والمسلم والمسلم والمسلم المعلق والمسلم المسلم ال

<sup>(</sup>٤) اس مصاء القرطبي كتاب الرذُّ على السحاة من ١٥١ ـ ١٥٥

 <sup>(</sup>٥) أمّا العمل المصارع الذي الصلت به بون التوكيد الصالا غير ماشر، فسقى معربًا، رجو
 هم بقومان ٢٠ و عل تقوش ٢٠ و عل تقوس ٢٠ فقد فصل بين بون التوكيد والمعل.

معرب، وسمّوه متمكّناً، لتمكّنه في الاسميّة مابتعاده، بالإعراب الذي يدخل عليه، من شبه الفعل والحرف. ثمّ لاحظوا أنّ الأسماء المعربة قسمان: قسم لا يدخله تنوين الصرف أو تنوين الأمكنيّة(۱)، فسمّوه متمكّناً فير أمكن في الاسميّة لشبهه الفعل بعدم دخول التنوين عليه، وقسم يدخله تنوين المصرف أو تنوين الأمكنيّة، فسمّوه متمكّنا أمكن في الاسميّة لابتعاده من شبه الفعل مالتنوين الدي يدخله أو مالتنوين والجرّ اللذين يدخلانه(۱).

ğ

í

معد هذه الملاحظات بدأوا بالتعليل، فعللوا بناء الحرف بكومه لا يؤدّي، وحده، معنى في نفسه، وإنّما يدلّ على معنى في عيره بعد وضعه في جملة. فهو ليس حدثًا، أي: ليس معنى، ولا يكون مُسدًا أو مسندًا إليه، لدلك لا يحتاج إلى الإعراب، لأنّ هذا لا يدخل إلّا حيث المعاني النركيبيّة الأساسيّة(٤).

ثمّ علّلوا بناء الفعل بكونه لا تتعاقب عليه المعاني المختلفة التي تفتقر في تمبيرها إلى الإعراب، ولا يؤدّي معنى العاعلية، ولا المفعوليّة، ولا عيرهما ممّا اختص به الاسم، وكان سببًا في إعرابه، إلّا الفعل المضارع الدي يؤدّي معنى زائدًا على معناه الأصليّ بسبب دخول بعض العوامل عليه (٥).

المصارع الأنف في ومقرمان إن والواو المحدوقة في وتقوش إن فاجتمعت ثلاث تونات المحدوقة في وتقوش إن فاجتمعت ثلاث تونات الواو في وتقوموس إن والباء في وتقومس إلى لالنقاء الساكنين

<sup>(</sup>١) - فصَّننا الكلام على هذا النوع من الشوين في العصن الأولَ

 <sup>(</sup>٣) وديك على المدهب القائل إن المسوع من الصرف هو الذي لا يدخله بنوين الأمكنية،
 وهوم تثمًا قدلك، بمسم جرّه بالكسرة، فتجر بالعنجة بناية هيها

 <sup>(</sup>٣) ودلث عنى المدهب القائل إنّ سع الصوف هو سع الاسم الجرّ والدوبي دفعة وحدة،
 وليس أحدهما تابعًا للأحر وقد عصل القول في هدين المدهبين في العصن الأوّل

<sup>(</sup>٤) عباس حسن النحو الوفي ٧٦/١

 <sup>(</sup>٥) معولك مثلاً و لا تأكل سبكًا ونشربُ بسًا و يعني النهي عن أكل السبث، وعن شرب
النس، والواو في هذا القول تمحصت للعطف، أمّا قولك و لا تأكل سمكًا وتشرب لمنّا و
فيمني النهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللين، ولا مانع أن يؤكل السمث وحده، =

دأمًا بناؤه مع دون التوكيد ونون السوة فلأتهما من خصائص الأفعال، فوجود إحداهما فيه أبعده من مشابهة الاسم المقتضية للإعراب، فعاد إلى الأصل الأوّل في الأفعال، وهو البناء، لأنّ الأصل فيها البناء، وأمّا الإعراب في المضارع أحيانًا فأمر عارض وليس بأصيل ه(١).

ثم علّم الإعراب في الأسماء بأن القياس فيها وأن تكون معربة كلّها، من قبل أنها سمات على مسمّيات، وتلك المسمّيات قد يُسنَد إليها فعل، فتكون فاعلة، وقد يضاف إليها غيرها على سبيل التعريف، فاستحقّت الإعراب للدلالة على هده المعاني المختلفة و(۱). ولذلك لا يُسأل عن علة إعراب الأسماء المعربة، أمّا الأسماء المعبنة فعلّوا بناءها بأحد الأمور الأربعة التالية (۱):

١ - بالشبه الوصعي، وضابطه أن يكون الاسم موضوعًا على حرف أو
 على حرفين، فالأول كتاء و بجحتُ و التي تشبه باء الجرّ، ولامه، وواو

أو يُشرب الس وحده، كذلك لا مانع من أكل السمك في وقت وشرب الس في وقت
 أخر والواو في هذه القول للمعية وأمّا فولك ١٤ تأكل سمكًا وتشربُ لها، فيعني
 النهي عن أكل السمث فقط، أمّا شرب اللبي فساح والواو في هذا القول للاستشاف

<sup>(</sup>۱) عاس حس اللحو الواقي ۸٦/۱ ويوذ عاس حس على هذا الزعم، فيقول همكذا يقولون ا وليس بمقول، فهل يقل أن سب ساء الحرف هو دلالته في الجملة على معى في هيره، وعدم دلالته، وهو مستقل، على دلك المعنى التركبي، فلا حاجة له بالإعراب، لأن وظمة الإعراب تميير المعاني التركبية بعصها من بعص الأن لم التعرفة مقول إن كلمة وابتداء و وحدها التي نُعهم من الحرف ومن ومن هي السم، وكلمة ومن بعسها هي حرف، مع أنها تعيد عند وصمها في الجملة معنى الابتداء، فكلاهما ببوقّف فهمه على أمرين شيء كان هو المبتدى، وشيء اخر كان المبتدأ منه ا

<sup>(</sup>۲) اس یعیش شرح المعصل ۸۰/۳

 <sup>(</sup>٣) راجع المصدر بقيم ١٨٠/٣ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٤٧/١ \_ ٤٥٠
 واس هشام: أوصح العمالك إلى ألفية ابن مالك ٢٩/١ \_ ٣٣٠ وهناس حسن النحو الوافي ١٩١١ - ٤٤٠

العطف، وقاءه، والثاني كـ و نا و في و فجحنا ، فإنّها شبيهة بنحو و قد ، وو هل و<sup>(۱)</sup> .

٢ - والشبه المعنوي، وضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا. فالأوّل كومنى، فإنها تستعمل شرطًا، بحو: ومنى تقم أقم و، وهي، حيثه، شبيهة في المعنى دوان الشرطية، وتستعمل، أيصًا، استفهامًا، نحو الآية: ﴿مَثَى نَصْرُ الله ﴾ و(١) وهي، حينته، شبيهة، هي المعنى، بهمرة الاستفهام.. والثاني، بحو وهنا، فإنها متصمنة لمعنى الإشارة، وهذا المعنى لم تضع العرب له حرفًا، ولكنّه من المعاني التي من حقها أن تؤدّى بالحروف، لأنه كالخطاب والتنبيه، فوها مستحقة للباء لتصمنها لمعنى الحرف الذي كان يستحق الوضع و(٢).

٣ ـ الشه الاستعمالي، وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف، كأن ينوب عن العمل ولا يدخل عليه عامل يؤثّر فيه(١). وذلك كأسماء الأفعال، بحو: وهيهات، ووصّة ووتلّة ه(٥).

 <sup>(</sup>۱) او صبح هذا الرعم، لما نُسبت الصمائر التي تريد على حرص، مثل الاسحراء، وا إيّاك الهاء وا إيّاك الما هو على وا إيّاكم الما والما أعربت الكلمات وأب الواقع، والداء، والدم الوعيرها مما هو على حرفين

<sup>(</sup>٢) القرة ٢١٤

<sup>(</sup>٣) ابن هشام أوضع المسالث إلى ألفية ابن مالك ٢٠/١ - ٣١.

<sup>(</sup>٤) احتُرر بانتها، التآثر من المصدر النائب عن فعله، بحو الإكراماً ؛ في تولك الإكراماً ويراد، ويدار، النائب عن وأكرم، وهو، مع هذاء معرب في بحو وأعجبي إكرامُك دريد، ووأكبرت إكرامَك لويد،

<sup>(</sup>٥) عمي بحو وهيهات القمر و بعرب وهيهات واسم فعل ماص بمعنى بمُد جدًا و، وفاعله والقمر و، فتكون وهيهات و قد عملت الرفع في العاعل وفي بحو و تلَّة الشرَّ و عملت و يَلْه و ، و يَلْه و من المعمور المسبر والنمس و الرفع في العاعل، وهو الصمير المسبر، والنمس في المعمول به ، وهو و الشر ؛

٤ - الشه الافتقاري، وضابعه أن يفتقر الاسم افتقاراً أصيلًا(١) إلى جملة(١) بعده، أو ما يقوم مقامها (كالصغة الصريحة في صلة وألى)، أو إلى شبه الجملة، وذلك كالاسم الموصول الذي يحتاج إلى جملة أو ما يقوم مقامها، أو شبهها تسمّى جملة الصلة لتكمّل المعنى، فأشبه الحرف في هذا، لأنّ هذا لا يظهر معناه إلّا نوضعه في جملة، فهو محتاج إليها دائمًا.

وبعد أن علَّل النحاة بناء الأسماء العبنيّة مشهها الحرف، علَّلوا منع معض الأسماء والأعلام من الصرف بشبهها العمل، وقد تدرّجوا في هذا التعليل وفق ما يلي:(٣)

لاحظوا، أولًا، أنّ التنوين خاصة من خصائص الأسماء لا يدخل غيرها، ثمّ علّلوا عدم دخوله الأفعال بسببين:

١ - إنّ التنوين علامة من علامات القوة، والفعل صعيف، وعلّلوا ضعف الغعل بأمرين: أحدهما لفظيّ وهو اشتقاقه من الاسم<sup>(1)</sup>، والثاني معنويّ وهو احتياجه إلى الاسم<sup>(۵)</sup>.

٢ ـ إنّ التنوين علامة من علامات الخفّة، والعمل أثقل من الاسم، لأنّ هذا و أكثر استعمالًا، وإدا كثر استعماله خفّ على الألسنة لكثرة تداوله.

 <sup>(1)</sup> احدر مذكر والأصالة؛ من بحو ﴿ هذا يومُ ينفعُ الصادقين عبدقُهم﴾ (المائدة 11٩) فدويوم؛ في هذه الآية مصاف إلى جبئة، والمصاف بمنقر إلى المصاف إله، ولكن هذا الافتقار خارض في بعض التراكيب، لأت بقول ، صمت يومًا؛ ووسرت يومًا؛

 <sup>(</sup>٢) احترر بدكر الجبلة من بحو وسيحان؛ ووعيدًا؛ فإنهما معتقران في الأصالة، ولكن إلى معرد، تقول وسيحان الله:، وه جلست صد الحائط؛

 <sup>(</sup>٣) راجع ابن يعيش شرح المفصل ٥٧/١ ـ ٥٥٤ والأرهريّ شرح التصريح على التوصيح
 ٢٠٩/٣ ـ ٢١٠ ، وهماس حسن المحو الوافي 1/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥

<sup>(1)</sup> أي إنّ العس يشتق من المصدر، حسب المصريين، فالأسم أصن، والمعن فرع، والفرع أصعب من الأصل

 <sup>(0)</sup> لأن العمل لا يقوم بنصه بن يحناج دائمًا إلى الاسم، أمّا الاسم عقد يستعني عن العمل،
 بحوء والشناء قادم بن والحاجة صعف

ألا ترى أنّ العجميّ إذا تعاطى كلام العرب، ثقل على لسانه لقلّة استعماله له. وكدلك العربيّ إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلًا عليه لقلّة استعماله له ه<sup>(۱)</sup>.

والفعل لا يبون، ولا يجرّ، وفيه علتان لفظية وهي اشتقاقه من الاسم، ومعنوية وهي احتياجه إليه والأسماء الممبوعة من الصرف تشبه الععل(٢) في عدم دحول التنوين والجرّ عليها، ولدلك لا بدّ أن تجتمع فيها علّتان: إحداهما ترجع، إلى المعنى، والثانية تعود إلى اللفظ، أو أن تكون فيه علّة تقوم مقام علّتين. وهذه العلّة بوعان:

١ ــ ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة، لأنّ وجودها في آخر الاسم هو
 علّة لفظية، وملازمتها إيّاه في كلّ حالاته علّة معنويّة.

٢ - صيئغ منتهى الجموع، لأن خروج هذه الصيغ عن أوزال الآحاد
 العربية علّة لفظيّة، ودلالتها على الجمع علّة معنويّة.

والعلل المعنوية اثنتان، وهما:

١ - العَلَمِيَّة، وذلك لأنَّ النكرة هي الأصل، فالعلميَّة فرع عليها

٢ ـ الوصفيَّة، وذلك لأنَّ الموصوف قبل الصفة، فالوصف فرع على

(ابن يعيش شرح المعصل ٥٨/١)

<sup>(</sup>۱) اس يعيش شرح المعصل ٧/١٥

<sup>(</sup>٣) يقول اس يعش و والشيء إدا أشه الشيء أعطي حكمًا من أحكامه على حسب قوة الشه، ولس كل شه بين ششين يوجب الأحدهما حكمًا في الأصل للاحر، ولكن الشه إدا قري أوجب العكم، وإدا صعف لم يوجب، فكلّما كان الشه أحص كان أقرى، وكلّما كان أحمّ كان أصعف فالشبه الأحمّ كشبه العمل بالاسم من جهة أنه يدل عنى معى، فهذا الا يوجب له حكمًا الآنه عام في كل اسم وقمل، وليس كذلك الشه من جهة أنه ثان باجتماع السبين فيه، الآن هذا يحتص وغا من الأسماء دون سائرها، فهو حاص مقرّب الاسم من العمل فإذا اجتمع في الاسم علّان فرعيّتان من العمل التسع، أو حاص مقرّب الاسم من العمل فإذا اجتمع في الاسم علّتان فرعيّتان من العمل التسع، أو طلّة واحدة مكرّرة في فإنه يشه العمل من وجهين، ويسري عديه ثقل العمل، فحيثه شع الصرف، فلم يدخله جرّ ولا ثنوين،

الموصوف، والصفة تحتاج إلى الموصوف احتياج العمل إلى الماعل، والموضوف مشتقّة كما والموصوف مشتقّة كما أنّ الفعل مشتق (١).

أمَّا العلل اللفظيَّة فسبع، وهي:

١ - العُجْمة، والعجمة فرع في العربية.

٢ - التأنيث، ووالتأميث فرع على التذكير لوجهين: أحدهما أنّ الأسماء قبل الاطلاع على تأنيثها وتدكيرها، يعبَّر عنها ملفظ مدكَّر، محو. وشيء و و حيوان، وه إنسان، فإذا عُلِم تأنيثها ركّب عليها العلامة، وليس كدلك المؤنث. والثاني أنّ المؤبَّث له علامة على ما سبق فكان فرعًا و".

٣ \_ وزن الفعل، لأنّ الفعل مرع على الاسم.

٤ - العدال، أي: عدل الاسم عن جهته، فالعدل فرع الأن العدل عن الأصل إزالة للأصل والعدل علّة لفظيّة الآلك تريد به والفظّا ثمّ تعدل عنه إلى لفظ آخر، فيكون المسموع لفظّا، والمراد غيره، والا يكون العدل في المعدول المعنى، إنّما يكون في اللفظ، فلذلك كان سببًا، الآنه فرع على المعدول عنه، فده عمره معدول من وعامره عَلَمًا أيضًا و(٢).

٥ - التركيب، الأنّ المركب فرع على السيط وتال له، فالبسيط قبل المركّب.

٦ ـ زيادة الألف والنون، والزائد مرع على المريد عليه.

 ٧ = إلحاق الألف المقصورة التي تشبه ألف التأليث المقصورة، وهده بم يدكرها بعض علماء البحو صمن علل منع الصرف<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) اس بعيش شرح المعصل ٦١/١

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسة ١/٩٥

<sup>(</sup>٣) اس بعيش شرح المعصل ٦٣/١

<sup>(</sup>٤) سنعصل القول في هذا الموضوع في الممس السادس من كتابنا هذا

وقد جمع بهاء الدين بن النحاس النحويّ<sup>(۱)</sup> هذه العلل بقوله (من البسيط) ·

مَوَانِعُ الصَّرْفِ تِسْعٌ إِنْ أَرَدْتَ بِهَا عَوْنًا لِتَبْلُغَ هِي إِعْسَرَابِكَ الأَمَلَا الْجَمَعُ وَزِدْ مُجْمَةً فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلَا الجُمَعُ وَزِدْ مُجْمَةً فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلَا

وجمعها عيره بقوله (من البسيط):

عَدْلٌ وَوَصَعْتٌ، وَتَأْنِيثٌ وَمَعْرِفَةٌ وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ مَرْكِيبُ والنبونُ وَاثِيدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا أَلِفٌ وَوَزُنُ فِعْلِ وهذا القَوْلُ تقريب(")

والعَلَميّة تمنع من الصرف مع أيّ واحدة من العلل اللعظيّة، والوصعيّة تمنع مع العدل، وريادة الألف والنون، والتأسيث.

هذا جملة ما يقولونه في علل الممنوع من الصرف، والناظر فيها يرى بوضوح تعسفهم وتمخلهم في تعليلاتهم العلسفية هذه. فالعربيّ في صحراله لم يفكّر بواحدة منها عندما تكلّم صارفًا كلمات ومابعًا أحرى من الصرف ولو كانت مشابهة الفعل هي علّة منع الاسم من الصرف، لكان اسم الفاعل واسم المععول أولى الأسماء بالمنع من الصرف، فهما يسايران الفعل في هيئته وفي معناه حتى عدّهما جماعة من البحاة نوعًا من أنواع الععل، وحتى سمّى الكوفيون المشتق (واسم العاعل واسم المفعول من المشتقّات) فعلّا (أنا

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إبراهيم بن محمد (١٢٧هـ/١٢٣٠م - ١٩٩٨ه /١٢٩٩م) شيخ العربة بالديار المصرية في عصره ولد في حبث، ومكن القاهرة، وبوفي بها، من مؤلّماته و ملاء عنى كتاب المقرب، لابن عصعور، وه هدي أمهات المؤمين، (الرركلي لأعلام ٢٩٧/٥)

 <sup>(</sup>۲) س هشام شرح شدور الدهب ص ۵۸٦، والأرهري، شرح التصريح على التوصيح
 ۲۱۰/۲

<sup>(</sup>٣) عن ابن عميل غرج بن عقيل على ألفية ابن مالك ٣٢١/٢

إدر هيم مصطفى بحياء النحو (مطبعة لجنة التأسف والبرحمة والبشر، القاهنزة، لا حد،
 (140) ص ١٩٧٧

ومن المعروف أنّ الفعل المضارع سمّي بدلك لمضارعته (أي- لمشابهته) اسم الفاعل<sup>(۱)</sup>.

ولو صحّت عللهم أيضًا لما مُعت من الهبرف أعلام كثيرة، وليس فيها من عللهم غير العلميّة، حتى جعل الكوفيّون العلميّة وحدها علّة تستقلّ سنع الصرف(۱).

ولو صحَّت عللهم، أيصاً، لم نرَ بعض الأعلام كـ دعد، ودهند، ووحسّان، ودعمّان، وبعض الصعات نحو دأُخْيَل، ودأُجْدل، تُصرف حينًا وتُمنع من الصرف حينًا آحر<sup>(٣)</sup>، ولم نر بعض الأسماء قد استوفى علّتي

(۱) رد محمد عرفة على هذا النقص فقال إنه و كان يصبح لو شابه اسم العاعل واسم المعمول العس مشابهة كالتي شابهت بها الأسماء التي لا بنصرف العس إد مشابهه الاسم العس على ثلاثة أقسام الأول أن تكون المشابهة قوية جداً كاسم العس فإنه شابه العمل في الأسماء الثاني أن تكون المشابهة صعيفة، ودلك كمشابهة ما لا يعمرف العمل في الفرهية، وهذه بسمه الشوين والحرا الثانث ن بكون المشابهة بين بين كمشابهة اسم العاعل والمعمول العمل، وهذه تجعله يعمل في الأسماء كما يعمل العمل العمل العمل في الأسماء كما يعمل العمل في الأسماء وقد قال سنويه ان اسم العاعل واسم المعمون فد نشئة بهذا العمل المعموم عي وقوعه صفة كما يقمان صفة، وفي دحول السبي وسوف عليه بمعنى كما تدخل وأله عليهما بمعنى، وفي دحول اللام عليه، فتقول وأن عدالله ليسم فيوافق قولت وقفاعل، وبهذه المشابهة من العمل المصارع لاسم العاعل واسم المعمول، حرح عن حكم العمل وهو المعانية نه فيما أوحب بقده، وهي أنه المشابهة بلعس موجة لمح العمرف، بل المشابهة نه فيما أوحب بقده، وهي أنه تأن العمل؛ (محمد عرفة المحو والمحاة بين الأرهر والجامعة (مطعة السعادة) القاهرة، عن العمل؛ (محمد عرفة المحو والمحاة بين الأرهر والجامعة (مطعة السعادة) القاهرة، القاهرة، عن العمل؛ (محمد عرفة المحو والمحاة بين الأرهر والجامعة (مطعة السعادة) القاهرة، الأرهر والجامعة (مطعة السعادة) القاهرة،

وهد الرأي في تسويع على الممنوع من الصرف يكاد يكون حجّة على صاحبه لا له، فهل كان العرب، عندما نطقوا للعتهم يفكرون بمشابهة الاسم للعمل؟ وهل قسموها إلى ثلاثة أسام فويّه، وصعيفه، وبين بين، عندما نطقوا صارفين كلمات ومانعين أحرى من الصرف؟ إنّ هذه المشابهة وهذا التقسيم لم يفكّر بهما أحد إلّا البحويّين الفلاسفة

<sup>(</sup>٢) برهم مصطفى إحباء البحو ص ١٧٠ ـ ١٧١

<sup>(</sup>٣) سنعصل العول في هذا الموضوع في القصلين الحامس والسادس من كتاسا هذا

المنع على ما شرطوا، وهو مصروف، فــه حُمَر، وأمثاله، مِمَّا يمنع للعلمِيَّة والعدل، ورد كثيرًا مصروفًا حتى رفض بعص النحاة منعه، وقالوا بصرفه<sup>(۱)</sup>.

نقد آن الأوان لرفض كلّ علل الممنوع من الصرف، فالتعليل الحقّ هو القول: إنّ العرب نطقت ببعض الأسماء موّنة، وبغيرها من دون تنوين، وعلت ذلك بفطرتها وطبيعتها، ولم تكن فلاسفة مناطقة تفكّر بما اخترعه النحاة من علل زائفة، وفلسفة سمجة، وقياسات واهية، ومنطق تبرأ اللغة منه كلّ البراءة

ţ.

۶

هذا مجمل قولنا في العلل التي قال بها النحاة في باب الممنوع س الصرف، على أنّنا سنفصل هذه العلل وردودما عليها في العصول التالية.

### عليل جر الممنوع من الصرف بالفتحة عوصاً من الكسرة:

علَل المرد، جرّ الممنوع من الصرف بالفتحة عوضاً من الكسرة، محمل المخفض على مظيره وهو النصب. قال: وإنّ للأشياء أصولًا، ثمّ يحذف مها ما يخرجها عن أصولها قمن هذا المحذوف ما يبلع مائشيء أصله. ومنه ما يُحدف لأنّ ما مقي دالّ عليه وإن يكن دلك أصله فأمّا ما يبلغ به أصله، فإنّ كماية المجرور في الكلام ككتاية المصوب، وذلك لأنّ الأصل الرفع، وهو الذي لا يتمّ الكلام إلّا به، كالابتداء والخبر، والفعل والفاعل. وإمما المصوب والمخموض لما حرجا إليه عن هذا المرفوع، فلذلك اشتركا في التثنية والجمع، نحو: ومسلمين و، وومسلمين و، وومسلمات و، ولذلك كان مخفوضاً فتح، وحُمل على ما هو نظير الحفض، منحو ومررت بعثمان وأحمد يا فتى و().

وعلّل الزجّاج عدم جرّه بالكسرة بشبهه بالفعل الذي لا يدخله الجرّ، ولم يسكّل لكي يكون بين الأسماء المتمكّنة (أي: المعربة)، والأسماء غير

<sup>(</sup>١). إبراهيم مصطفى إحياء البحو ١٧١

TAT/1 | Harder | Harder | TAT/1

A1.

المتمكّنة (أي العبنية) فرق. قال: و فأمًا الحرّ وهو الحفص فإمنا امتنع فيما لا ينصرف، من قبل أنّ ما لا ينصرف فرع في الأسماء كما أنّ الأفعال فرع عن الأسماء، لأنّ الاسم قبل الفعل، فقد أشه ما لا ينصرف المعل، فلا يكون في أنحاء إعرابه ما لا يدخل المعل. فلدلك جُعل المحفوض فيه مفتوحًا، فالمتح فيه بناء إذ لم يمكن أن يدحله إعراب لا يدخل في الفعل مئله، فأندل من الكسر بناء الفتح. كما أنّ الأفعال حين ضارعت الأسماء أعطيت الإعراب، كذلك إذا صارع الاسم المعل مُبع ما لا يدخل المعل. وكرهوا إذ لم يخفضوا أن يقفوا الاسم ")، وهو في موضع تجب له فيه حركة إعراب، فلا يكون بين الأسماء المتمكّنة وبين الأسماء التي هي غير حركة إعراب، فلا يكون بين الأسماء المتمكّنة وبين الأسماء التي هي غير عندك ، فوه من عبنية على الوقف - فرق، ألا ترى أنّك تقول دمرت بمن عندك ، فوه من عوقوقة، ولو قلت: ومررت بعمر يا هذا ع، فوقعت الواء عندك ، فوه من ع موقوقة، ولو قلت: ومررت بعمر يا هذا ع، فوقعت الواء قد سوّيت بين و من ع التي هي منهمة، وبين وعمر ع الذي هو غير مهم ه (\*)

وذهب إبراهيم مصطفى إلى أنّ الفتحة لم تنب عن الكسرة في المموع من الصوف المجرور، ووإنما الذي كان أن هذا الاسم لما حُرم التنوين أشه، في حال الكسر، المصاف إلى ياء المتكلم إذا حُدفت ياؤه، وحدفها كثير جداً في لغة العرب، فأغفلوا الإعراب بالكسرة، والتجأوا إلى الفتح ما دامت هذه الشبهة، حتى إذا أصوها بأيّ وسيلة عادوا إلى إطهار الكسرة، وذلك إذا بُدئت الكلمة سوأل وأو أتبعت بالإضافة، أو أعيد تنوينها لسب ما، فليس مع واحد من هذه الأشياء الثلاثة شبهة الإضافة إلى باء المنكلم كما هو واقيح و(1)

وذهب فريق من النحاة، ومنهم أبنو الحسن الأخفش(؛)، والمسرد،

<sup>(</sup>١) أي أن يسكنوه

<sup>(</sup>٢) الرجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١ .. ٢

<sup>(</sup>٣) إبراهيم مصطفى إحياء النحو ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحس سعبد بن مسعدة (٠٠٠ ـ ٢١٥هـ/ ٨٣٠م) بحويّ عالم باللعة والأدب ــ

والزجَّاج، وإبراهيم مصطفى، إلى أنّ الممنوع من العمرف منيّ على العتح في حالة الجرّ (١)، ووذلك لأنّ مشابهته للمبني، أي الععل، ضعيفة، فحدفت علامة الإعراب مطلقًا أي التنوين، وبني في حالة واحدة فقط، واختصّ مائبناء في حالة الجرّ ليكون كالفعل المشابه في التعرّي من الجرّ ا(١)

والملاحظ أنّ المترد لم يعلّل عدم جرّ الممنوع من الصرف بالكسر، على الأصل في الأسماء، وإنّما علّل جرّه بالفتح، عند خروجه على الأصل، بحمله على المصب الذي هو تطير الخفص، ونُسِبَ إليه أنّه قال ببنائه على الفتح، في حالة الجرّ، ليكون كالفعل المشابه في التعرّي من الجرّ (٢٠).

وأمام هدين التعليلين نسأل:

١ ـ لو كان الممنوع من الصرف جُرّ بالفتحة عوصاً من الكسرة حَمَّلًا على النصب الذي هو نظير الخفص، فلمادا لم يجرّ بالعتحة أيضاً لا بالكسرة عندما يكون مضافًا أو معرّفًا بـ وأل ؟

٢ ـ إنّ الممنوع من الصرف يبقى مشابهًا للفعل عندما يكون مصافًا أو
 معرفًا بـ وأل ، علماذا يجر بالكسرة، فلا يشبه الفعل في والتعرّي من الجرّ ، ٩

٣ ـ هل مكر العرب في هده المشابهة بين الممتوع مس الصوف والفعل،
 أو في حمل الخفض على نظيره وهو النصب، عدما بطقوا بلعتهم جارين
 الممنوع من الصرف غيس المضاف وغيس المعنوق دوأل، سالفتحة لا

من أهل بدخ سكن النصرة، وأخد العربية عن سببويه من مؤلفاته وتعسير معاني القرآب، ووالاشتقاق، وومماني الشعرة (الرزكني الأعلام ١٠١/٣ ــ ١٠٢)

 <sup>(</sup>١) الرجَّاج، ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٤ والأسترابادي شرح كتاب الكاهنة في
البحو ٢٨/١؛ وابن يعيش شرح البعصل ٢٥٨/١ وإبراهم مصطفى إحياء البحو
ص ١٦٢٨

<sup>(</sup>٢) الأسترابادي شرح كتاب الكافية في البحو ٣٨/١

TA/1 . Hence TA/1

بالكسرة؟ ثمّ لو جرّ العرب الممنوع من الصرف بالسكون مثلًا، أما كان السحاة قد علّلوا دلك بمشابهته للفعل الدي يُجزم فيسكَّر، أو بتعليل آخر؟ ثمّ أليس من الأفصل أن نعلّل هذه الظاهرة ببطق العرب، فنرتاح من عباء تعليلات فلسفيّة سمجة وواهية، لا نحسب أنّ العرب قد فكّروا فيها ولو قليلًا عندما بطقوا بلغتهم.

وأمّا تعليل الزجّاج القائل إنّ الممسوع من الصرف جُرّ بالفتحة لأنّه أشه الفعل، فلم يدخله الكسر الذي لا يدخل الفعل، وهو لم يسكّن لكي يفرّق بيته وبين الأسماء غير المتمكّنة، فيُعترض عليه بأنّ الأسماء غير المتمكّنة (المبنيّة) ليست كلّها مبنيّة على السكون، فشمة كلمات كثيرة مها مبنيّة على الفتح، بحبو: وكيف، ووالآن، ووأمامَ و، أو على الكسر، بحبو وهيهات، ووقطام ، وورقاش ،، ووسيبويه والأن.

وأمّا تعليل إبراهيم مصطعى القائل إنّ الممنوع من الصرف جُرّ بالفتحة لكيلا يلتس بالمضاف إلى ياء المتكلّم إذا حدفت ياؤه، فيضعه ورود أسماء عبريّة كثيرة منيّة على الكسر، نحو: ورقاش ووقطام ووسيويه و(أ)، فلو كان العرب يفرّون من الكسر غير المنوّن إلى الفتح لدلّا لكيلا يلتس بالمضاف إلى ياء المتكلّم، لبنوا هذه الكلمات على الفتح بدلًا من الكسر، ويردّه أنّ الوصف الممنوع من الصرف نحو وسكران، ووعفشان ووأفصل ووأحسن، ووثلاث، وومثلّث، وومثلّث ووأخر ولا يلتبس يتصل بياء المتكلّم، فلماذا جُرّ بالعتحة عوضاً من الكسرة، وهو لا يلتبس مع المضاف إلى ياء المتكلّم في حالة جرّه بالكسرة دون تنوير؟

٥ ـ تعليل بقاء الممنوع من الصرف غير منصرف إذا كان مضافًا إليه:
 يُجر الممنوع من الصرف بالكسرة إذا كان مضافًا، نحو. مررت ألممنوع من الصرف بالكسرة إذا كان مضافًا، نحو.

<sup>(</sup>١) مي لعة من يسته

<sup>(</sup>۲) في لغة مريب

بما الجد المدينة ، وهو يبقى غير منصرف إذا كان مضافًا إليه ، بحر. ومررت بغلام أحمد ، وقد علّل الزجاج عدم صرفه في هده الحالة ، فقال: وإنّ الخفص إنّما وقع في الإضافة بمعى اللام وجميع عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. فلو صرفنا ما لا ينصرف، إذا أضيف إليه ، لوجب ألا تمنعه المصرف في حالة ألبتة ، لأنّ جميع عوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال ، وتدحل عوامل الأسماء ولا يدخل فعل على فعل فليس يُزيل الإضافة إلى ما لا ينصرف شه الفعل ، كما أنه لا يزيله الناصب والرافع عن شبه الفعل . ومع هذا إنّ الأفعال يضاف إليها أسماء الرمان مثل قوله جلّ وعزّ : ﴿ هذا يومُ (١) ينهع الصادقين صدقُهم ﴾ (١) . فإذا أضفت إليه – أعني وما لا ينصرف ۽ – لم تزله الإضافة عن شبه العمل . فعلى هدا إليه ما لا ينصرف ۽ – لم تزله الإضافة عن شبه العمل . فعلى هدا المسرف غير منصرف إذا أضيف إليه هو نطق العرب الذين لا معتقد أنهم الصرف غير منصرف إذا أضيف إليه هو نطق العرب الذين لا معتقد أنهم فكروا بهده القياسات المنطقية عندما نطقوا للغتهم.

<sup>(</sup>١) قرأ نافع بن الأروق بنصب ويوم و، وقرأ الناقون بالرفع ويوم و

<sup>(</sup>۲) المائدة ۱۱۹

<sup>(</sup>٣) الزجاح ما يتمبرف وما لا يتصرف ص ٢

#### الفهك الثالث

## الجمع الماثل لـ « مقاعل » و « مقاعيل » والملحق به

#### ١ - الجمع المماثل لـ و مقاعل ٥ و مقاعيل ١ :

تمنع العرب من الصرف و ماكان على مثال مفاعِل ومعاعيل و(١)، أو و ما كان من الجمع على مثال مفاعِل ومفاعيل و(١)، أو و الجمع الموازن لمفاعِل ومفاعيل و(١)، أو والجمع الموازن لمفاعِل ومفاعيل و(١)، أو المشبّه لهما. يقول ابن مالك (من الرجز).

وكُن لِجَمْعِ مُشْهِمِ مفاعِلا أو العَفَاعِيلَ بعَسْعِ كَافِلًا(٤)

والمقصود وبالمماثلة، أو والموازنة، أو والمشابهة، أن تكون الكلمة خماسيّة أو سداسيّة، والحرف الأوّل مفتوح في الحالتين(<sup>())</sup>، سواء أكان ميمًا أم عبر ميم، وأنّ الثالث ألف رائدة غير عوض(<sup>()</sup> يليها كسر<sup>())</sup> الحرف

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٢٢٧/٣، والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٤٦

<sup>(</sup>٢) المرد المقتصب ٣٢٧/٣

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام أوضع المسالك إلى ألضة ابن مائك ١١٦/٤ والأرهري شوح النصويح على النوصيح المسالك إلى ألضة ابن مائك ١١٦/٤ والأرهري شوح النصويح على النوصيح ٢١١/٢

<sup>(</sup>٤) ابن مالك الألمية ٥٦ واس مقبل شرح ابن عقبل على ألمية اس مالث ٣٣٦/٢ ولاحظ أن مصهم يقيد ما جاء على ورن دمهاص و وه معاصل بالجمعية، وستتاول هذا لاحتلاف بالتعصيل في هذا الفصل

 <sup>(</sup>٥) إذا كان الحرف الأول عبر معتوج، بحوء وقدائر، (الجعل الشديد)، فإن الاسم لا يسم من العمرف

إذا كانت الألف للموصى، بحو ويمان ، ووشآم ،، وأصفهما يمني و وهشامي ،، فإن الاسم لا يمنع من العمرف

<sup>(</sup>٧) قد يكون هذه الكسر ظاهراً، بحو ومدارس، أو مقدرًا بحو. ودواب، ووعداري،=

الأوّل من حرفين بعدها، أو من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن غير منوي مه وبما بعده الانفصال (۱) عليس المقصود بها أن تكون جارية على أسس الميزان المسرفي الأصيل الذي يُراعى في صوغه عدد الحروف الأصلية والزائدة، وترتيبها، وحركاتها، وسكناتها، مع النطق بالحروف الزائدة كما وردت بنعتها في المورون، وإنّما المراد والمماثلة»، أو والموازنة، أو والمشابهة في عدد الحروف، وحركاتها، وسكناتها، من دون اعتبار لمقابلة الحرف الأصلي بمثله، ودون تمسك بالعلق بالحروف الزائدة نعنًا، فالكلمة ودراهم على ورن ومفاعيل وإن كان وزنها الأصلي وفعائل ، وكلمة: وألاعيب على وزن ومفاعيل وإن كان ورنها الأصلي وفعائل ، وكلمة:

ومن النحاة من يُؤثر تسمية وما كان على جمع مفاعل ومعاعيل؛ دوصيفة منتهى الجموع، أو بدوالجمع المتناهي، وهو كلّ جمع تكسير معد ألف تكسيره حرفان(٢)، أو ثلاثة أحرف ثابيها ساكن(١)، وقد سُمّي مذلك لانتهاء الجمع إليه، فلا يجوز أن يُجمع مرّة أخرى بخلاف كثير من

أصلهما ودواب، ووحداري، والأفصل اعتبار وعداري، وبحوها مسوعة من الصرف لألف التأبيث المقصورة لا لمجيئها على ورب ومعاعل: أمّا إذا كان الحرف الأول بعد الألف معترجًا، بحو وبراكا، (الثبات في الحرب)، أو مصمومًا، بحو وبُدارُك، (مصدر وبدارَك)، علا يصم من الصرف

إدا تُوي بالحرف الساكل وبما بعده الانفصال، كما في ياء النسبة في بحو وحواري، و.
 فلا يُسم الاسم من الصوف (راجع الأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١١/٢)

 <sup>(</sup>۲) الأرهري شرح التصريح على التوصيح ۲۰۱۱/۲، وهناس حس النحو الوافي ۲۰۸/۶
 ۲۰۸/۲

<sup>(</sup>٣) قد يكون أحد الحرفين مدعيًا في الآخر، بحو. وموالاً:، ووخواصّ:

<sup>(3)</sup> قد يكون الثاني الساكل ياء مدهمة في مثلها بشرط وجود هذه الياء المشدّدة في المعرد، بحو الكونسي، ودقماري، جمع الكرسي، ودقمري، (بوع من العيور) أما الارباحي، بسبة إلى درباح، (اسم بلد) فياؤه للسب وليست في المعرد، فلا يمنع من الصرف والعالب أن يكون الحرف الثاني حرف عنّة، ومن النادر ألا يكون حرف عنّة، بحو الأرادب، جمع وإردب، وهو مكيال ضمم الأعل مصر (ابن منظور نسان العرب (ردب))

جموع التكسير، نحو: وأنّعام، ووأكلُب، اللدين يجمعان على وأناعِم، ووأكالِب، (١).

#### ٣ \_ صبيّع ما جاء مماثلًا لِـومفاعيل، ودمفاعيل،:

تأتي صيغ منهى الجموع الممنوعة من الصرف، أو الجمع المتناهي الممنوع من الصرف، أو الجمع المتناهي الممنوع من الصرف، على أوزان صرفية عدّة، إذا استقصاها الباحث تحصل لديه ثلاثة وعشرون وزنًا، وهي محسب ترتيبها الألفائي؛

ـ أَفَاعِلَ، نَحُو: وَأَكَارَمَ، وَوَأَفَاضِلَ وَ، وَوَأَصَابِعَ عَمِعَ وَأَكْرَمَ وَ، وَوَأَصَابِعَ عَمِعَ وَأَكْرَمَ وَ، وَوَأَصَابِعَ عَمِعً وَأَكْرَمُ وَ، وَوَأَصَابِعَ عَمِي وَوَأَفْضَلَ وَ، وَوَأَصَبِعَ.

أفاعيل، نحو: وأساليب، ووأضابير، ووأقاسم، جمع وأسلوب، ووإضبارة، ووأقنوم،

- \_ تَفَاعِل، نحو: وتناسل، ووتجارب، جمع وتَنْتُل، ووتجربة،
- .. تفاعیل، نحو ۱۰ تقاسیم ۲، و تسابیح ۱، و د تعالیم ۱ جمع (تقسیم ۱، و تسبیح ۱، و د تعلیم ۲.
- فعائل، نحو: دسحائد، ودرسائل، ودعجائز، جمع دسحانه، ودرسائل، ودعجوز،
  - ـ قعامِل، تحور وسلالم، جمع وسُلَّم،
- ۔ معامیل، نحبو: وخفافیش، وہ دسامیسل، وہ دکاکیس، جمع وخفّاش، وہ دمّل، وہ دکّان،
- فُعالَى، نحو: وسُكارى:، ووعُطاشى؛ جمع وسكرى، ووعطشى ٥.
- (۱) هاس حس البحو الوافي ۲۱۳/۶ ومنا لا يحمع مرة أحرى، ولكنه لا يمنع مى الصرف ما جاء على ورن ومعاجبة، بحو وتابعة، حمم بيع (منك البس)، ووأقاعلة، بحو وأسائدة، أو وفعائلة، بحو وثلامدة، أو وهاجلة، بحو وصيارمة،

- ì
- ۔ فَعالَی، نحو: ۽ صحارَی،، ووفتارَی،، ووهدايا، جمع وصحراه،، ووفتوی،، ووهديَّة.
- خمایل، تحو. ودراهم،، ووسفارچ،، ووعنادل، چمع ودرهم،،
   ووسفرچل،، ووفتوی،، ووعذرام.
- م فصالیال، نحبو: و قبراطیس، وه فبرادیس، وو دنیانیس و جمسع و قرطاس، وو دیبار و .
- فعالین، نحو: و بساتین، و و سلاطین، و دمیادین، جمع و بستان،،
   و د سلطان،، و د میدان،
- ـ فعاليّ، نحو؛ وكراسيّ،، ووأماسيّ، ووعلابيّ، جمع وكرسيّ،، ووأمسيَّة ي، ووعلماء ي (عصب العنق)
  - ـ فعاويل، نحو: دطواويس، جمع دطاووس،
- فواعِیل، نحبو؛ و کیواکِیب، ووجیواهِیر، ووصیواسع، جمع
   د کوکب،، ووجوهر، ووصومعة».
- فواعيل، نحبو: وطبواحيس: ، ووطبواميس: ووقبراطيس: جمع وطاحونة: ، ووطومار: (الصحيفة)، ووقرطاس:
- فياعِل، نحو: ١ صيارِف، ود ضياعِم، ود فيالِق، جمع ١ صيرف،، ود ضيّغُم،، ود فَيَالِق، جمع ١ صيرف،،
- فياعيل، بحو: ودياجيره، ووحيازيمه، ووتياهيره جمع وديجوره (الطّلمة)، ووحيـزوم، (صدر السفينـة)، ووتيهـور، (ما اطمـأنّ مس الأرض)
- د مفاعِل، نحو: ومساجد، وومكانس، وومدارس، جمع ومسجد، وومكنسة، وومدرسة و.

- مفاهیل، نحو: دمغاتیج، ودمواثیق، ودمصابیج، جمع دمغتاح، و دمیثاق، ودمصباح،
  - \_ يفاعِل، بحو: ويحامده جمع ويحمده (علم على رجل).
    - \_ يفاعيل، محو: (يناسع) جمع (ينبوع).

وما جاء على هذه الأوزان يمنع من العمرف سواء أكان علماً أم غير علم، ودلك لمشابهته، أو مماثلته، أو لموازنته ومفاعل، وومعاعيل، إلا ما جاء على الوزان و تُعالَى، بحو وسكارى، فيُعنع من الصرف لاتصاله بألف التأنيث المقصورة (۱). ومن شواهد المنع الآية، ﴿ مِنْ محاريبَ وتماثيلَ ﴾ (۱)، والآية؛ ﴿ لهدّ مَتَ صوامعُ وبِيع وصلوات ومساجدُ ﴾ (۱)، والآية، ﴿ ميروا فيها ليالي ﴾ (۱).

1

وأمّا ما جاء من صبيع منتهى الجموع على وزن و تَعاعِلَة ، نحو: و تبابعة ، جمع و تُبّع ، وهو ملك اليمن ، أو وزن و أفاعِلة ، نحو · و أساتدة ، أو و فما لله ، نحو : و مساوفة ، أو على غير دفعا لله ، نحو : و مساوفة ، أو على غير دلك من الأوزان التي بعد ألف تكسيرها ثلاثة أحرف ثانيها غير ساكن ، فلا يمنع من الصرف ، وكذلك كل ما جاء على وزن من أوزان جمع التكسير غير الأوزان الخاصة نصبغ منتهى الجموع التي سبق تفصيلها ، فلا يمنع من الصرف ما حاء على ورن و فعال ، نحو : و كلاب ، أو وزن و فعول ، نحو : و تُلوب ، أو و فعلان ، نحو : و حملان ، أو و شعّال ، نحو : و أفراخ ، أو و أفعلة ، نحو : و أعمدة ، و حمراس ، أو و أفعال ، نحو : و أفراخ ، أو و أفعلة ، نحو : و أعمدة ،

 <sup>(1)</sup> وأمّا و فعالى، فيقول البحاة إنّ الكسر فيها مقدّر بعد الألف، والأصل، و فعالي، فهي،
 لدلك، مصوحة من الصرف لأنها على ورب وفعالي، والأفصل عدم النقدير واعسارها مسوحه من الصرف لاتصالها بألف التأسّب المقصورة

١٣ أس (٢)

<sup>(</sup>٣) الحج ١٠

<sup>(</sup>٤) سأ ١٨

أو وفِئلة عن نحو: وصِبِّية عن أو وأفعَل عن نحو: وأنجُم ع... فكلَّ ما جاء على هذه الأوزان يصرف إلّا إذا كان علمًا فيمنع من الصرف بشروط منع العلم من الصرف<sup>(۱)</sup>.

وأمّا دحواريّ (<sup>()</sup> فمصروف، لأنّ الباء المشدّدة فيه للنسب. وأما دحواليّ وفيصرف إذا كان نسبة لـ وحوال (<sup>()</sup>) ويمنع من الصرف إدا كان جمعًا لـ وحَوَلي و وأمّا وكراسيّ و و دماسيّ و و بخاتيّ و وعواديّ و و عواديّ و عواديّ و عواديّ و عواديّ و و عواريّ و فتمنع من الصرف لأنّ ياءها كانت في الواحد: وكرسيّ و و دبسيّ و و وبختيّ و و واديّة و و عاريّة و ().

وأمّا وثمان و ورباع و، فيذهب سيبويه إلى أنّهما مصروفتان لأنّ الياء فيهما ياء نسب، فهما كدوشآم و، وديمان و والأصل فيهما: وثمني و ودربعي و ثم زيدت الألف فحدفت إحدى الياءين، كما أنّ الأصل في ويمان ويمني وعلى هذه اللعة قال ابن ميّادة (من الكامل):

## يَخْدُو ثَمَانِيَ مُولَعًا بِلِقَاحِهَا خَتَّى هَمَمُنَ بِنِيغَةِ الإِرْتَاجِ ٣٠

<sup>(</sup>١) راجع سيبويه الكتاب ٢٢٧/٣ ـ ٢٣٧ والعبرد، المقتصب ٢٧٠/٣ ـ ٣٣٠. والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٤٦ ـ ٤٤، والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١١/٣ ـ ٢١٢

 <sup>(</sup>٣) الحواري كلّ مبالغ في نصرة آخر، وخص بعصهم به أنصار الأسياء وكلّ شيء حلص لوبه فهو حواري (ابن منظور تسان العرب (حور))

 <sup>(</sup>٣) الحول والحُولة والحوالي والحولول. المحتال الشديد الاحتيال (ابن منظور دسان العرب (حول))

 <sup>(1)</sup> سيبويه الكتاب ٢٣٠/٣ - ٢٣١، والمبرد: المقتصب ٢٢٨/٣؛ والزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٤١، والأرعري شرح التصريح على التوصيح. ٢١١/٢

 <sup>(</sup>۵) سيبويه الكتاب ٢٢٧/٣ ـ ٢٢٨، والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٤٧

 <sup>(</sup>٦) هو الرماح بن أبرد بن ثوبان الدنيائي العطفاني العصري (١٠٠ - ١٤٩هـ / ٢٦٦م) شاعر رقيق هجّاء من مخصرهي الدولتين الأمويّة والعنّاسـة (الوركلي الأعلام ٣١/٣)

<sup>(</sup>٧) سيبويه الكتاب ٢٣١/٣، والرجاج. ما ينصرف وما لا ينصرف من ٤٧، والبعدادي ...

٣ - حكم الملحق بالجمع المماثل لـ دمفاعل: ودمفاعيل::

یمنع من الصرف ما ألحق بالجمع المماثل له معاعل و و مقاعیل و ، أو الملحق بصیغة منتهی الجموع ، وهو و كلّ اسم جاء وزنه مماثلاً لوزن صیغة من الصبّغ الخاصة بها مع دلالته علی مفرد ، سواه أكان هذا الاسم عربیًّا أصیلا ، أم غیر أصیل ، علماً أم غیر علم ، مرتجلا(۱) أم منقولا(۱) . فمما يمنع من الصرف ، وهو مفرد ، ما جاء علی وزن و قواعل و نحو : و سواكن و بخزیرة قرب مكّة ) ، وو موازج و (اسم موضع ) ، وو نوادر و (اسم موضع ) ، وو خوادر و (اسم موضع ) ، وو خوادر و (اسم موضع ) ، وو خوادر و (اسم موضع ) ، وو جلاجل و (اسم موضع ) ، وو قعالل و ، نحو : و براعیم و (اسم موضع ) ، وو قعالل و ، نحو : و أداخر و (موضع بمكة ) ، وو أفاعل و ، نحو : و أداخر و (موضع بمكة ) ، وو أباعت و (موضع بمكة ) ، وو قعال و ، نحو : و أداخر و (موضع بمكة ) ، ببخارى ) ، وو قعال و ، نحو : و أداخر و (قریة سیزد ) ، ببخارى ) ، وو قعال و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و نحو : و معافر و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و و قعالین و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و و قعالین و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و و قعالین و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و و قعالین و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و و قعالین و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و و قعالین و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و و قعالین و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و و قعالین و ، نحو : و متابیر و (قریة سیزد ) ، و و قعالین و ، نحو : و متابیر و ، نحو : و نحو ، ن

وعليه، يمنع من الصرف كل ما جاء على مثال ومتفاعِل و ومفاعيل و سواء أكان جمعًا أم غير جمع، ولدلك كانت عبارة سيبويه والرجاج: وما كان على مثال معاعِل ومفاعيل و(١) أدق من عبارة المبرد: وما كان من

خرانة الأدب (بولاق، لا ط، ١٢٩٩هـ) ١٧٦/١ وابن منظور لسان العرب (ثسن) والشاعر شبة باقته في سرعتها بحمار وحش يحدو (بسوق) ثماني أنن مولعًا بلقاحها حتى بحمل، وهي لا بمكّنه فتهرب منه والربعة: المبلة، عنى به إسقاطها ما أرنجت عليه أرحامها، أي أعلقتها يقول ساقها العبر سوقا عنبقًا حتى هممن بإسقاط الأجنة ...

 <sup>(</sup>١) العدم المرتجل هو ما وضع أوّل أمره علماً، ولم يُستمين من قبل العلمية هي معنى احر ويقابله العلم المنقول.

<sup>(</sup>٢) عباس حس النحو الوافي. ٢١٤/٤

 <sup>(</sup>٣) راجع صاص أبو السعود القبصل في ألوان الجموع (دار المعارف بمصر، لا ط،
 (٣) من ٢٤٦ - ٢٤٦

<sup>(</sup>٤) سيبويه الكتاب ٣/٣٢٧ والرجّاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٤٦

\*

الجمع على مثال مفاعِل ومفاعيل و<sup>(1)</sup>، أو عبارة ابن هشام<sup>(١)</sup>. والجمع الموارن لمفاعِل ومفاعيل و<sup>(١)</sup>، ولو قال ابن مالك (س الرجز):

وَكُن لِلْفَظِ مُشْهِبُ مِفَاعِلًا أَوِ المَفَاعِبَلَ بِمَنْعِ كَافِلًا مَدُلًا مَن قوله، (من الرجز):

وَكُنْ لِجَمْدِعِ مُشْهِدِهِ مُصَاعِلًا أَو المُفَاعِيلُ بِمُنْدَعِ كَسَافِلا(؛)

لكانِ أَدقَ في التعمير ، ولاستعنى عن قوله (م الرجز).

وَإِنْ بِهِ سُمِّسِي أَوْ بِمَا لَحِسَقُ ﴿ بِهِ، فِالأَنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقُ (٥)

وأمّا وسراويل، فأكثر النجاة على أنّه عير مصرف، واختُلف في كونه مفردًا أم جمعًا، فقال معضهم إنّه اسم نكرة مؤنّث للإزار الواحد، وقيل هو جمع وسراولة ه. واختُلف في سماع وسروالة ه، فأشد الذين يقولون إنّه جمع البيت القائل (من المتقارب):

عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ فِي سِسرُوالَةً فَلَيْسَ يَسرِقُ لِمُسْتَعْط فِي (١)

<sup>41)</sup> Haye Hadran 41

 <sup>(</sup>۲) هو عبدالله بن يوسف بن أحمد (۱۳۰۹-۱۳۰۹م - ۱۳۲۱هم/۱۳۹۰م) من أثمة النوسة مولده ووقاته بنصر من مؤتماته ، مغني السبب عن كتب الأعاريب، وه قطر في السبب عن كتب الأعاريب، وه قطر في الدي، ومل الصدى، و ه أوضح المسالث إلى أثقية اس مالث (الردكلي الأعلام 1٤٧/٤)

 <sup>(</sup>٣) اس عثام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١١٦/٤، والأرهوي شرح التصريح
 عنى التوضيح ٢١١/٣

<sup>(</sup>٤) اس مالك الألفية ص ٥٦، وابن عقيل شرح ابن عقبن على ألفية بن مالث ٢٢٦/٢

<sup>(</sup>٥) اس مالك الألعبة ص ٥٦، وابل عقبل شرح ابل عقبل على ألعبة ابل مالك ٣٢٨/٢

<sup>(</sup>٦) الست دون بسبة في المبرد المقتصب ٣٤٦/٣، وأس يعش شرح المعصل ١٩٤/١ وأس المعاجب كتاب الكافية في المحو ٥٧/١، والأزهري شرح التصريح على الموصيح ٢١٢/٣، والسيوطي همع الهوامع شرح جمع الجوامع ٢٥/١

وادّعى الذين يقولون إنّه مفرد أنّ البيت مصنوع<sup>(١)</sup>. ويطهر أنّ ابن مالك كان من القاتلين بأنّه معرد بدليل قوله (من الرجز)

وَلِسَسرَاويِسلُ بَهِدًا الجَمْسِعِ شَبَّةً ٱقْتَضْى عُمُسومُ المَسْعِ (\*)

٤ ـ تعليل النحاة لمنع صرف المماثيل له مضاعيل و و مصاعييل و الملحق به:

يعلل سيبويه مع صرف وما كان على مثال ومعاعل وومفاعيل على مقوله واعلم أنّه ليس شيء يكون على هذا المثال إلّا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة. وذلك لأنّه ليس شيء يكون واحدا يكون على هذا البناء، والواحد أشد تمكنا، فلما لم يكن هذا من بناء الواحد الذي هو أشد تمكنا وإنّما وهو الأوّل تركوا صرفه، إذ خرج من بناء الدي هو أشد تمكنا وإنّما صرفت ومُقاتلًا و، وعُذافراً و، لأنّ هذا المثال يكون للواحد وأنّه.

ويذهب المبرد مدهب سيبويه، فيقول إن وما كان من الجمع على مثال ومعاعل وومعاعيل إنما امتنع من الصرف فيهما، لأنه على مثال لا يكون عليه الواحد، والواحد هو الأصل، فلما ماينه هذه المباينة، وتباعد هذا التباعد في النكرة، امتنع من الصرف فيها، وإذا امتنع من الصرف فيها فهو من الصرف فيها نول الله عز وجل فيها من الصرف في المعرفة أبعد. ويدلك على ذلك قول الله عز وجل في محاريب وتماثيل (1)، وقوله: ﴿ لَهُ لَا فَسَانَ صَاوَاهِ عَلَى وَبَاعِمٌ وَبَاعِمٌ وصلواتٌ محاريب وتماثيل (1)، وقوله: ﴿ لَهُ لَا فَسَانَ صَاوَاهِ عَلَى وَبِياعٌ وصلواتُ

<sup>(</sup>١) راجع المبرد المقتصب ٣٤٦/٣ وابن يعيش شرح المعصل ٢٤/١ وابن الحاجب كناب الكافعة في البحو ١٥٧/١ وابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١١٧/٤ وابن عقبل شرح ابن عقبل على ألفية ابن مالك ١١٧/٤ والأرهري شرح النصويح على النوصيح ٢١٥/٤ وعاس حسن النحو الواقي ٢١٥/٤

<sup>(</sup>٢) ابي مالك الألفية ص ٥٦، وابي عقبل شرح ابي عقبل على أثفية ابي مالك ٣٢٨/٢

<sup>(</sup>۴) سپویه الکتاب ۲۲۷/۳

<sup>(</sup>٤) 🗀 ۱۳

ومساجد في النكرة على ما وصفت لك في الهاء أولاً ، لأن كل ما كانت فيه فمصروف النكرة على ما وصفت لك في الهاء أولاً ، لأن كل ما كانت فيه فمصروف في النكرة ، ومعتنع من المصرف في المعرفة ، لأن الهاء عَلَم تأنيث ، فقد خرجت مما كان من هذا الجمع إلى باب وطلحة ، وه حمدة ، وذلك نحو ؛ وصياقِلة ، وه مطارقة ، فإن قال قائل : فما ماله المصرف في النكرة ، وقد كان قبل الهاء لا ينصرف فيها ؟ فالجواب في ذلك : أنه قد خرج إلى مثال يكون للواحد . ألا ترى أنك تقول : ورجل عباقية ، و دحمار حزابية ، وفلها ، أحرجته إلى هذا الممثال هذا المثال ألها .

وكذلك يرى الزجَّاج<sup>(1)</sup>، وابن يعيش الذي يذهب إلى أنَّ هذا الجمع كأنَّه جُمع مَرتين، نحو : كَلَّبَ و و أكلَّب و و أكالِب و ، نحو : رَهْط و و أرهُط و و أراهط و و أراهط و كرَّرت العلّة . فقامت مقام علّتين كما في الاسم المنتهي بألف التأنيث<sup>(1)</sup>. ويأتي الأزهري لهذا الجمع بعلّتين قيامًا على باقي الأسماء المصوعة من الصرف، وهما عنده: خروجه عن صبغ الآحاد العربيّة ، وهذا الخروج يعتبره فرعيّة في اللفظ، ودلالته على الجمعيّة، وهذه الدلالة يعتبرها فرعيّة في المعنى<sup>(0)</sup>.

وذهب إبراهيم مصطفى إلى أنّ هذا الجمع مُنع من الصرف لِما فيه من معنى التعريف، وه أنّه إدا قُصد بالجمع الاستغراق والدلالة على الإحاطة مُنع التعريف للنوين لِما فيه من معنى التعريف على طبيعة العربيّة ومجراها في التعريف والسكير، فإذا لم يقصد إلى الاستغراق والإحاطة هالاسم منوّل ه<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) المع ١٠

<sup>(</sup>٢) المبرد المقنصب ٣٢٧/٣

<sup>(</sup>٣) الزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف من ٤٦

<sup>(</sup>٤) ابن يعيش شرح المعصن. ٦٣/١

<sup>(</sup>٥) الأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١١/٢

<sup>(</sup>٦) إبراهيم مصطفى رحباء البحو من ١٩٢

ويرى محمد عرفة أنَّ ودراهم، وودنانير، وأشباههما قد منعوها التنوين لمكان الطول الذي في الكلمة، فكرهوا أن يزيدوا طولها بالتنوين<sup>(١)</sup>.

والناظر في هذه التعليلات المختلفة يرى أنّ تعليل سيبويه هو الأقرب إلى التعليل اللغوي المستند إلى اللغة نفسها لا إلى أشياء بعيدة منها، و فالواحد أخف عندهم من المجمع الأنّ الواحد هو الأوّل والجمع طارىء عليه، وما هو أوّل كان المهرء آنس به وأكثر إلفًا له، وما هو طارىء كان أقل إنسًا به، فلدلك منعوا التنوين ما ليس له نظير في الآحاد كدراهم ودنانير و(٦). ولكنّ هذا التعليل تنقضه جملة أمور، منها أنّه من الأسماء المفردة ما يمنع من الهبرف كالمنتهي بألف التأنيث المقصورة أو المعدودة، وكبعض أنبواع الوصف (٣). ومنها أيضًا أنّ ثمّة ألفاظًا لا وُحدان مس وزنها، وهي مع ذلك، مصروفة، نحو: وكراسيّ ، وديسانيّ ، ونحوهما وزنها، وهي مع ذلك، مصروفة، نحو: وكراسيّ ، وديسانيّ ، ونحوهما مما كان ياؤه في الواحد، أو كانت ياؤه للنسب، ومها، أيضاً، أنّ الجمع الممنوع من الصرف قد أتى مصروفاً في شواهد كثيرة حتى أجاز بعضهم صرفه في الاختيار، ورجز به راجزهم:

وَالْصَرُّوفُ فِي الْجَمْعِ ، أَتَى كَيْسِرا حَتَّى آدُّفَى قَدْمٌ بِهِ التَّحْبِيرَا(١)

وأمّا تعليل منع ودراهم، وودنانير؛ وأمثالهما بطول الكلمة، فلا شكّ أنّه تعليل لغويّ غير منطقيّ وغير فلسفيّ، ولكن يردّه مجي، كلمات أطول منها، وغير مصروفة، نحو «وصياقلة» ووتلامذة، ووأباطرة، ونحوها.

وعليه، نرى أنَّ التعليل منطق العرب هو التعليل السليم الصحيح لا غيره.

<sup>(</sup>١) محمد حرفة البحو والبحاة بين الأرهر والجامعة ص ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) المرجع بفية عن ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) راجع العصل الحامس من كتابيًا هذا

<sup>(</sup>٤) إبراهيم مصطفى إحياء النحو ص ١٧١ ـ ١٧٣

۵ ـ تعلیل النحاة لمنع الملحق بالجمع المماثل لـ و مفاعیل و مفا

اختلف النحاة في تعليل منع الملحق ببالجمع المماثل لومفاعيل؛ وومفاعيل؛ من الصرف، فذهب سيبويه إلى أنّ الملّة هي منع صرفه ما فيه من الصيّغة، ومدهب المبرد أنّ العلّة فيه قيام العلمية مقام الجمعية، ويطهر أثر هذا الاختلاف عند تنكير هذا الملحق، فلو طرأ تنكيره انصرف على مذهب المبرد لقوات ما يقوم مقام الجمعيّة، ويقي غير مصروف على مذهب سيبويه لوجود الصيغة. وقد نقل على الأحفش المدهبان، وأيّد الأزهري مدهب سيبويه، وحجّته منع العرب وسراويل؛ من الصرف وهو نكرة، وليس جمعًا على الصحيح(۱).

<sup>(</sup>١) راجع الأرهري شرح التصريح هلى التومينج ٢١٣/٢

#### الفصك الرابع

# الممنوع من الصرف المنتهى بألف التأنيث

## ١ \_ زيادة الألف في الأسماء:

تراد الألف بحسب النحاة، على ثلاثة أصرب: وأحدها أن تكون للتأنيث والثاني، أن تكون ملحقة، والثالث، أن تكون لعير تأنيث ولا المحاق بل لتكسير الكلمة وتوفير لعظها، والفرق بين ألف التأبيث وعيرها أنّ ألف التأبيث لا تنوّن نكرة، نحو، وحبلي، وه دبيا، ويمتنع إدحال علم التأبيث عليها، فلا يقال: وحلاة، ولا ودبياة، لئلا يجمع بين علامتي تأبيث، والضربان الآخران يدخلهما التنوين ولا يمتعان من علم التأنيث، نحو: وأرطى، ومحرى، فَه أرطى، ملحق بوجعهر، ووستُهها، نك تنوّن، فتقول: وأرطى، وومخرع والله التأنيث، والحبرى، وأرطى، وومخرع والله المحق بوجعهر، ووستُهها، التوته، فتقول: وأرطى، وومخرى، وتدحلهما تاء التأنيث للفرق بين الواحد والجمع من نحو: وأرطاق، وأما الثالث فهو إلحاقها لغير تأنيث ولا إلحاق، بحو، وقَعَمْرى، "و وكمَّشرى والله فيده الألف ليست للتأنيث لأنّها إلحاق، بحو، وقَعَمْرى، في لنا أصل سداسيّ فيلحق، قَبِعْمْرى، به، فكان

<sup>(</sup>۱) أرطى علم على ست

<sup>(</sup>٢) الهجرع الأحمق

<sup>(</sup>٣) القعثرى الحمل الصحم العظيم

<sup>(1)</sup> الكُفَّري لإجّاص

زائداً لنكثير الكلمة ه(١).

وألف التأنيث التي تراد في أواخر الأسماء نوعان؛ مقصورة وممدودة.

## ٢ \_ الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المقصورة:

يمع الاسم من الصرف إدا كان منتهيا بألف التأنيث المقصورة، سواء أكان علماً بحو. ومصطفى وأم عير علم، بحو: وحبلى وألف التأنيث المقصورة ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب لتدل على تأنيث، وهي سماعية محضة لا تدخل في غير الوارد من العرب. وللأسماء التي اتصلت بها هذه الألف أوران عدة، منها:

- ۔ فُعالَی، نحو: دخُبارَی، (اسم لطائر)، ودسمانی؛ (اسم لطائر)، ودسُکارَی، (جمع سَکْران)، ودعُلادَی، (سعنی: شدید).
- ۔ فَعَالی، نحو: دشُقاری، (اسم نبت)، واخْبَازٰی، (اسم نبت)، ودخُضَّارَی، (اسم لطائر).
  - ـ فَعَلَى، بحو: وشُعبَى، (اسم موضع)، ووأربَى، (اسم للداهية)
- نُعْلَى، بحو: وحُبِّلَى، وورُجْعَى، (مصدر الفعل ورجع؛)، ومنه الآية: ﴿إِنَّ إِلَى ربِّكِ الرِّجْعَى﴾(١).
- فَعَلَى، نحو وَبَرَدَى، (اسم بهر سالشام)، ووحَيَسدَى، (وصف للحيوان الذي يحيد عن طله ويحاول الفرار منه)
- فعلّی، ونأتي هـذه العبيفة جمعاً، نحـو٠ وقتلـی، (جمع قتبل)،
   ووصفاً(١)،
   ووصفاً(١)،
   ووصفاً(١)،



<sup>(</sup>۱) ابن بعيش شرح المعمثل ١٠٧/٥

<sup>(</sup>۲) الملق ۸

<sup>(</sup>٣) المقصود بالوصف، هذا، المشتق من الأسماء

نحو؛ وسَكْرى، (مؤنَّت سكران)، وه كَسُلى، (مؤنث ه كسول،)، وه سَيْفى، (مؤنث ه سيغان، بمعنى: طويل). واختلف في الأسماء التي جاءت على هذا الوزن، بحو ه أراطى، (نوع من الشجر مفرده أرطاة)، وه عَلْقى، (نبت ويطلق على المعرد والجمع) فقيل الألف فيها للتأنيث ولدلك تُمع من الصرف، وقيل: للإلحاق فلا تمع ().

- \_ فُعَّلَى، نحو وسُمُّهَى، (اسم للباطل والكذب، واسم الهواء المرتفع).
- ـ فِعْلَى،وتأتي هذه الصيغة جمعاً، نحو · د حِجْلَى، (جمع خَحَل، وهو السم طائر)، ومصدراً، محو: ﴿ ذِكْرَى ﴾ (مصدر الفعل ﴿ ذَكَرَ ﴾).
- \_ فعلَّى، بحو: ﴿ سَبُعلُّرى ﴾ (اسم لعشية فيها نبختر)، و(دِفَقَّى ؛ (اسم لمشبة فيها تدفّق وإسراع)
- \_ فَعُلَّى، نحو. و كُفُرَّى؛ (اسم لوعاء يوضع فيه طلع النخل، واسم للطلع نفسه)، وو نُدُرَّى، (اسم بمعنى: التبدير)، وه حُذُرَّى، (اسم بمعنى: التبدير) التحدير)
  - \_ فُعلَايا، نحو: وبُرحَايَا ﴾ (كلمة تقال عند التعجّب من شيء).
    - \_ فعُلُوَى، بحو: وهَرْتُوَى، (اسم نبت).
- \_ فِعْیلی، نحو: وحِثَیثی، (مصدر للفعل دحثٌ،)، ودخِلَیفی، (اسم سمعیی، الحلافة).
- مُعَيْلَى، نحو: وخُلَيْطَى، (اسم للاختلاط)، وو قُبَيْطى، (اسم لموع من الحلوى)، وو لُغَيرى، (اسم للغز).
  - \_ فَوْعُولَى، تحو و فَوْصُومَنَى؛ (اسم بمعنى؛ المفاوضة).
    - \_ فَيْعَلِّي، بحو: وخَبْسَرَى، (اسم للخسارة).

<sup>(</sup>١) راجع عباس حسن النحو الوافي ٢٠١/٤

- قَيْعُولِي، بحو « فَيُضُوضَي » (اسم بمعنى: المعاوضة).
  - عَوْعَلَى، نحو: ﴿ خُوزْلَى ﴾ (مشبة فيها تثاقل)
    - ـ فَعَلَّمَى، نحو ﴿ تَلَنَّصَى ﴾ (اسم طائر).
- أَفْعَلَاوِي، نحو: وأَرْبَعَاوِي، (لصرب من مشي الأرنب)
  - \_ فَعَلُوتُنِي، بَحَوْرُ وَرَهَبُوتِنِي، (الرَّهَبَّةِ)
- فَعْلَلُولِي أَو فَنْعَلُولِي، بحود وخَنْدَقُوقَي، (اسم ببت)، واحتلف اللغويّون في نونه، فقال بعضهم: إنها أصليّة، وقال بعضهم الآخر إنّها زائدة
  - \_ فَعَيَّلَى، حور ﴿ هَبُيَّضَى؛ (مشية فيها تبحتر). -
    - ـ يفعلَى، نحو: ويَهْيَرُي، (الباطل)
    - إفْعلَى، بحو: وإيجِلَى» (اسم موضع).
    - مَهُعِلِّي، بحو: ﴿ مَكُورًى ﴾ (للعظيم الأرتبة).
- مُعْمِلَى، نحو: ومُكُوراًى، (العظيم الرّوثة من الدواب، أو العظيم الأربة).
  - \_ مِعْعِلَى، نحو: ، مِرْقِدْى، (الكثير الرّقاد)
  - فَعَلَيًّا، بَحُود وَمُرْحَيًّا ﴾ (كلمة تُقال للرامي إذا أصاب)
    - \_ فَعْلَلَايا، نحو: وتردرايا و (اسم موضع)
    - فوعالَى، نحو: وخوّلایا؛ (اسم موضع).
    - إفْعِيلي، محود وإهْجيرَى؛ (الدَّأْبِ والعادة)
    - أَفْعَلَى، بحو. وأَجْعَلَى، (الدعوة العامة إلى الطعام).

- \_ إفعلَى، نحو. وإيجَلَى، (اسم موضع).
- \_ فَعَوْلُلي، بحو: وحَبُوكُرَى: (المعركة بعد انقضاء الحرب).
  - فَعُلْلَى، بحور وجَحْجَبِي، (حتى من الأنصار)
    - \_ فِعْلِلَى، بحو: وهنديني، (اسم بقل).
    - ـ فعُللي، يحو ، هِنْدَنِي، (اسم بقلة).
  - \_ فعاللي، نحو وجُخَادتِي، (صرب من الجادب).
    - \_ معملًى، نحو ﴿ مَكُورَكِي ﴿ العظيم الرَّوثة ﴾.
      - \_ أَفْعَلَى، يحوم وأَرْتَغَى ( أَرْبَعَام).
      - \_ فَمُلْلَقِي، يحو: ﴿ قُرْفُصا ﴾ (القُرْفصاء).

ويشير ابن مالك إلى هذه الأوزان بقوله (من الرجز):

وَأَلِكُ النَّالِيكُ ذَاتُ قَصْر وذَاتُ مَدَ نَحُو أَنْفَى الغُسرَ والإشتهارُ في مسانسي الأولسي يُسْدِينهِ وَزُنَّ أَرْبَى وَالطُّسولَسي ومَرطَسِي وَوَزْنُ فَعُلْسِي جَمْعُسا أَوْ مَصْدَراً أَوْ صَفْعَةً كَشَيْعَسِي وكَحُبَارى سُمَّهَى سِنطْسرى فِكُونى وحثيثى مَع الكُفُسرَّى كَـدَاك خُلِّيطَى مَـعَ الشُّقَّـارَى واعْـزُ لِعَيْسِ هـذه أَسْتَنْــدَارَا(١)

### ٣ \_ الممنوع من الصرف المنتهى بألف التأميث الممدودة:

يمنع الاسم من الصرف إذا كان منتهياً بألف التأبيث الممدودة سواء أكان عدمًا ، يجوء والأربعاء ؛ أم غير علم، نجو: وصحراء ٤. وألف التأبيث الممدودة، كأختها المقصورة، ألف تجيء في مهاية الاسم المعرب لتدلُّ على

<sup>(</sup>١) اس مالك الألفية ص٦٦ وقوله دو عرالغير هذه استندرًا ، يعني انستُ كلُّ صحة حالمت هذه الأوران إلى التمرة

تأنيئه، وهي سماعيّة محضة لا تدخل في غير الوارد من العرب

ويزعم معظم النحاة أنَّ ألف التأنيث الممدودة التي في نحو 1 صحراء 1 ووحمراء يكانت في أصلها مقصورة، أي دصحرا، ووحمرا، فلمّا أريد المدّ ريدت قبلها ألف أخرى: وصحرا! ه ود حمرا! ه. والجمع في النطق مين ألفين ساكتين محال، وحدف إحداهما ينافي الغرض من ذكرها، إد لو حُدوت الأولى لضاع الغرض من المذ، ولو حُدفت الثانية لصاع العرص س التأنيث، وقلب الأولى حرفاً قريباً منها، وهو الهمزة، يغيث العرص من المدّ، فلم يبق، إلّا قلب الألف الثانية همزة تدلّ على التأبيث، كما كات هذه الألف تدلّ عليه قبل القلابها، فأصبحت: وصحراء، ووحمراء، (١) وقال ابن جني: و فإن قيل: ولِمَ زعمتُ أنَّ الهمرة منقلبة، وهلَّا زعمت أنَّها ريدت للتأنيث همرة في أوّل أحوالها ؟ فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أَمَّا لِم نَرَهم في غير هذا الموضع أَنَّتُوا بِالهمزة، إنَّمَا يؤتَّثُون بالنَّاء أو بالألف، نحو وحمدة؛ ووقائمة، ووقاعدة، ووحلي، ووسكري،، فكان حمل همرة التأنيث في نحو: وصحراء؛ وبانها على أنَّها بدل من ألف تأنيث لِما ذكرناه أخرى والوجه الآخر أنَّا قد رأيناهم لمَّا جمعوا معص ما ويه همزة التأنيث أبدلوها في الجمع، ولم يحقّقوها ألبَّة، وذلك قولهم في جمع وصحراء ۽ ووصلفاه ۽، ووخسراء ۽ وصحاري ۽، ووصلافي ه، وه خياري، ولم نسمعهم أظهروا الهمزة في شيء من ذلك، فقالوا و صحاري، ي، وصلاقي، ي، وو خباري، ي، ولو كانت الهمزة فيهنُّ غير منقلمة لجاءت في الجمع، ألا تراهم قبالبوا ، كبوكب درِّي، ،، وه كبواكب در اريء يه و قرّاء (۲) و د قراري د يه و دو صّاحه و دو صاصي د م فجاؤوا

 <sup>(</sup>۱) ابن جني سراً صناعة الإعراب (نحق حنس هنداوي، دار القلم، دمشق، ط ۱ ، ۱۹۸۵)
 (۱) ابن جني سراً صناعة الإعراب (نحق حنس هنداوي، دار القلم، دمشق، ط ۱ ، ۱۹۸۵)
 (۱) القلم، دمشق، ط ۱ ، ۱۹۸۵ التصريح على التوصيح ۲۲۱۱ وعناس حنس النحو الوافي ۲/۲۱ وعناس حنس النحو الوافي ۲ ۷/٤

<sup>(</sup>٢) القُرَّةُ الناسك المتعدد

بالهمزة في الجمع لمًا كانت غير منقلبة، بل موجودة في وقرأت، وودرأت، وووضُوْت، فهذه دلالة قاطعة،(١)

وذهب بعضهم إلى أنّ الألف الأولى في نحو: اصحراء اللتأنيث، والثانية المقلوبة همزة هي للفرق بين مؤنّث وأفعل ومؤنّث وفعلان وقد ضعلان ومُعنّف هذا الرأي لأنّه يُفضي إلى وقوع علامة التأنيث حشواً (\*) وذهب بعضهم إلى أنّ الألفين معاً للتأنيث، وردّ هذا الرأي بسبب عدم وجود علامة تأبيث في العربية مكوّنة من حرفين (\*) والواقع أنّ ما قاله النحاة في هذه المسألة هو من ابتداع مخيلاتهم، إذ لا يعتقد أنّ العربيّ عدما نطق مدوم حوم وأمثالها، قد فكر فيما قال به هؤلاء بالنسبة إلى أصلها، وإرادته المدّ، واحتماع ألفين، وتعكيره في أيّهما يصلح للحذف، أو التحريث... الخ

وللأسماء التي اتصلت بها ألف التأبيث الممدودة المقلوبة، إلى همرة أوزان عدة منها:

- أَفْعِلاء، نحو، وأربعاء، (اسم لليوم المعروف).
- \_ أفعلام، نحو: وأرتعام: (اسم لليوم المعروف، واسم لعمود الخيمة).
  - \_ أَفْعُلام، بحود وأربُعام؛ (اسم لليوم المعروف)(1).
- ـ فاعلاء، نحو: وقاصعاء، (اسم لجحر البرنوع) وونافِقاء، (اسم لجحر البرنوع أيضًا).

<sup>(</sup>١) ابن حتي سر صناعه الإعراب ١/٨٤ - ٨٥

<sup>(</sup>٢) الأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١١/٢

<sup>(</sup>٣) المهدر نفسه ٢١١/٢

<sup>(1)</sup> يلاحظ أن بعطة والأربعاء، تقال بخليث الباء

- فاعُولاه، نحو: وعاشُوراه، (اسم لليوم العاشر من محرم).
  - فِعالاء، نحو ، قِصاصاء، (اسم للقصاص).
- \_ فَعالاء، بحو: ﴿ تُراساء ٤ (اسم للناس)، و﴿ تُراكاء ﴾ (اسم لمعظم الشيء وشدَّته).
  - \_ فَعْلام نحو ، وصَحْراء في وو حَمْراء م.
- فَعَلام، بحو و جَنَفاه (اسم لموضع)، وو قَرَماه (اسم لموضع أيضًا).
- فِعَلاء، بحو. وسِيراء، (اسم للدهب، ولبت، ولثوب مخطّط مخلوط بالحرير).
  - \_ فُعَلاء، بحو: وخُيلاء، (اسم للكِبْر والاختيال).
  - ـ فَعُلَلاء، محو. وغَقْرَماء، (اسم لأنثى العقرب).
  - ـ فُعْلُلاء، بحو 11 قُرْقُصاء، (اسم لنوع من القعود).
    - ۔ فغلیاء، نحو ﴿ کِنْرِیاء ﴾
    - ـ فَعُولاء، بحو: ﴿ حَلُولاهِ ﴿ بَلَدَةُ بَالْعُرَاقَ ﴾.
- فعيلاء، بحو (كريثاء) (اسم لنوع من الثمر) ووفريثاء (اسم لنوع من الثمر أيصاً).
- \_ مَعْعُولاء، بحو: دَمَشْيوخاء، (اسم لجماعة الشيوح، واسم للأمر المحتلط).

- مِنِعْلاء، نحو: ﴿ دِيْكُساء ﴾ (القطعة العظيمة من العنم).
  - \_ يفاعلاء، تحو: وينابعاء، (اسم مكان).
  - تَعْعُلاء، نحو ، تُركضاء ، (مشية المشختر).
    - ـ فَعْلَلاء، نحو. ويَرْنساء، (الناس).
      - ـ فُنْعُلاء، نحو. وخُنْفُساء،
- ـ مَفْعَلاء، نحو: وَمَرْعِزاء و (الزّغب الذي تحت شعر العنز)
- فُعَيْنِياء، نحو: ﴿ مُزَيِّقِياء ﴾ (لقب عمرو بن عامر ملك اليس)
  - \_ مِفْعِلَاه، بحو: ﴿ مَرْعِزَّاهِ ﴿ .
  - غُمَلاء، بحو ، وسُلَخْفاء و (لفة في وسلحفاقه).
    - قَوْعَلاء، بحو: ﴿ خَوْمِنَلاء ﴿ (الحوصلة).
      - فِعْلِلاء، نحو ﴿ مِنْدِياء } (اسم بقلة).
    - إفْعيلاء، نحو: وإهجيراء، (الدأب والعادة).
  - فعاللاء، محو: ﴿ جُخادِماء ﴾ (ضرب من الجنادب)
    - فعللاء، بحو، وزكريّاء، (اسم علم).

وزعم سينويه أنَّ الألفين لا تزادان أبداً، إلَّا للتأنيث، ولا تزادان أبداً، لتُلحقا سات الثلاثة سه سرداح؛ وتحوها(١)؛ وأنَّ ، عِلْماء،(١) ووجرْماء،(١)

<sup>(</sup>١) سبوية الكتاب ٢١٤/٣

<sup>(</sup>٢) العلدء عصب العبق (النسان (علب))

 <sup>(</sup>٣) الحرب، مسجار الدرع، وقبل هو رأس المسجار في حلقة الدرع، والحيوان المعروف (النسان (حرب))

مصروفتان لأنّ الهمرة التي بعد الألف فيهما إنّما هي بدل من ياء، كالياء في و دِرْحاية و(١) وأشباهها(١) ووأنّ من العرب من يقول: وهذا قُوباء (١) كما ترى، وذلك لأنهم أرادوا أن يُلحقوه بباء وفسطاط، والتدكير يدلّك على ذلك والصرف. وأمّا وغوغاء، فمن العرب من يجعلها ممزلة وغوراء، فيونّث ولا يصرف، ومهم من يجعلها بمنزلة وقضفاص، فبذكّر ويصرف، ويجعل الغين والواو مضاعفتين، بمنزلة القاف والضاد. ولا يجيء على هذا البناء، إلّا ما كان مردّدًا، والواحدة: وغوغاء، عوغاء، (١).

ويشبر اس مالك إلى الأوزان المنهية بألف التأبيث الممدودة بقوله (من الرجز):

المستهدا فعالاء المسلاء المسلاء مُثَلَّاتُ العَيْسَ وَفَعَاللاءُ أَمُّ اللهُ المعَلَّا المعَلَّا المعَلَّا اللهُ أَمُلُلا فَسَاعُسُولًا وفَسَاعِلاء فِعْلِياً معْفُسُولًا ومُطْلَقَ العَيْنِ فَعَسَالًا وَكَسْدًا مُطْلَقَ فَسَاء فَعَسَلاء أَخِسْدًا (\*)

والأسماء التي على هذه الأوزان، وكذلك التي على الأوزان التي سنق ذكرها في العِقْرة السابقة والمستهية بألف التأنيث المقصورة، تمع من الصرف، فلا تُدوَن لا في بكرة ولا في معرفة إلّا في الصرورة أو في بعص

<sup>(</sup>١) الدرحاية الرجل الصحم القصير (السان (درح))

<sup>(</sup>۲) المصدر بعه ۱۱۶/۳

<sup>(</sup>٣) القوماء داء يظهر في الجد ويحرج عليه (اللمان (قوب))

<sup>(</sup>٤) البصدر نفسه ۲۱۵/۴

 <sup>(</sup>a) لا بد أن تكون هذه الأوران منتهية بالهمرة، وقد حدقها اس مالك في هذا السب للهبرورة الشعرية

<sup>(</sup>٦) س مالك الألعبة حي ٦٣ ومعنى قولة ومعلق العين فعالا ه، هو ما كان عنى ورك وهمالا ه و (وقد حدفت الهمزة بلصرورة الشعرية) مطلقة العين، أي يصبح صم العبل فيها، بحو وجلولاه م، أو فتحها، بحو وبراساه م، أو كسرها، بحو وقرت م وكدلك قولة ومطلق فاه فعلام م، أي يجوز فتحها، بحو وجمعاه م، ووضعها م بحو وخمعاه م، ووضعها م بحو وخمها م بحو وخمها م بحو وحمها م بحو وحميا م بحو وحمها م بحو وحميا م بحو وحمها م بحو و حمها م بحو وحمها م بحو و

لعات العرب<sup>(1)</sup>، وهي تُجرّ بالفتحة عوضاً من الكسرة ما لم تكن مقرونة به ألى أو مضافة، فإن اقتربت سو ألى أو أضيفت، جُرّت بالكسرة، نحو: ومررت بالصحراء الموحشة بالسرعة القصوى، وتظهر الحركات على الاسم المنتهي بألف التأنيث المعدودة، أمّا الاسم المنتهي بألف التأبيث المقصورة، فتقدّر الحركات على الألف للتعدّر، ويقول النحاة في إعراب بحو. ومررت بحيلى و إنّ وحبلى اسم مجرور بالفتحة عوضاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، علما أنّ هذه الفتحة تقدّر للتعذّر على الألف فلا تظهر، والدي دفع بهم إلى هذا القول رغتهم في أن تطرد قواعدهم، فكلّ الأسماء الممنوعة من الصرف تُجرّ بالفتحة عوضاً من الكسرة، وتظهر هذه الفتحة في عرب الأسماء المنتهية بألف التأبيث المقصورة.

ويشير ابن مالك إلى مع الاسم العنتهي بألف التأنيث من الصرف مقوله (من الرجز):

فَأَلِفُ التَّأْسِبُ مُطْلَقًا مَنْعُ صَرْفَ الَّذِي هَوَاهُ كَيْفُمَا وَقَعْ (١)

# عليل النحاة لمع الاسم المنتهي بألف التأنيث من الصرف:

يعلل سيبويه منع الاسم العنتهي بألف التأنيث المقصورة من الصرف بإرادة العرب في التعريق وبين الألف التي تكون بدلًا من الحرف الذي هو من نفس الكلمة، والألف التي تلحق ما كان من سات الثلاثة سنات الأربعة (٣)، وبين هذه الألف التي تحيء للتأنيث (٤). ولم أجد له تعليلًا لمنع الاسم المنتهي بألف التأبيث الممدودة

أمّا المبرد فيقول: ووما كانت فيه الألف فإنما هو موضوع للتأنيث على

<sup>(</sup>١) سيفصل القول في هذا الموضوع في الفصل الثامل من كتاسا هذا

<sup>(</sup>٧) اس مالك الأنفية ص ٥٥، وابن عقبل شرح بن عقبل على ألفة ابن مالك ٣٣١/٢

<sup>(</sup>٣) أي ألف الإنجاق المفصورة وقد فصلنا القول فيها في الفصل السادس

<sup>(</sup>٤) سيونه الكتاب ٣٠-٢١١ - ٢١١

غير تذكير خرج منه، فامتنع من الصرف في الموضعين لبعده من الأصل. ألا ترى أنَّ وحمراء، على غير بناء وأحمر، وكدلك وعَطَّشى، على غير بناء وعَطْشان و<sup>(۱)</sup>

ويعلّ الرّجاج منع الاسم المنتهي بألف التأبيث المقصورة من الصرف بقوله: ووإنّما لم يبصرف هذا الباب (أي: باب ما كانت في آخره ألف مما جاوز ثلاثة أحرف) في معرفة ولا بكرة، لأن فيه ألف التأبيث، وهو مع ذلك مبني على الألف، لم تلحقه الألف بعد تمام بنائه، بحو وقائم، ووقائمة وم يكن قولك: وحُبُل ولشيء ثمّ لحقته الألف للتأبيث فاجتمع شيئان: ألف التأنيث، ومحالفة جهة تاء التأنيث والله في باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف زائدة فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والبكرة، يقول. وومنع هذا البناء الصرف لأنك تريد بالهمرة ما تريد بالألف والكرة،

ويقول ابن يعيش ، فأما ألف التأبيث المقصورة والممدودة، نحووحُللَى، وو مُشْرى، وو سَكُرى، وو حمراه وو صفراء، فإن كلّ واحدة
مهما مابعة من الصرف بالقرادها من غير احتياح إلى سبب اخر، فلا يُتوَن
شيء من ذلك في النكرة، فإذا لم يتصرف في التكرة فأخرى أن لا ينصرف
في المعرفة، لأنّ المانع باق بعد التعريف، والتعريف مما يريده ثقلًا، وإنّما
كان هذا التأبيث وحده كافيًا في منع الصرف لأنّ الألف للتأنيث، وهي
تزيد على تاء التأنيث قوّة لأنها يُبنى معها الاسم، وتصير كُبعض حروف،
ويتعيّر الاسم معها عن بعية التذكير، بحو. وسكران، ووسكرى،
ووأحمر، ووحمراء، وبية كلّ واحد من المؤبّث غير بنية المدكّر، ولبست
التاء كذلك، إنّما تدخل الاسم المدكّر من عير تغيّر بنيته دلالة على
التأبيث، بحو وقائم، ووقائمة، ويؤيّد عندك دلك وصوحًا أنّ ألف

<sup>(</sup>١) المبرد المقتصب ٣٢٠/٣

<sup>(</sup>٢) الرجاج ما ينصرف وما لا بنصرف ص٢٧

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه حن ٣٢

التأبيث إدا كانت رابعة تثبت في التكسير، نحو وحبلى، ووحبالى، ووسكرى، ووسكرى، ووسكرى، ووسكارى، كما تثبت الراء في وحوافس، والميام في ودراهم، وليست التاء كدلك بل تحدف في التكسير، بحو: وطلحة، ووجعان، فلما كانت الألف مختلطة بالاسم الاحتلاط الدي دكرياه، كانت لها مرية على التاء، فصارت مشاركتها لها في التأبيث علمة، ومريئها عليها علّة أخرى، كأنّه تأبيشان، فلدلك قبال صاحب الكتاب (۱): ومنى اجتمع سبان أو تكرّر واحد، ويعرّ عنها بأنها علّة تقوم مقام عدّين، والعقه فيها ما ذكرياه، (۱).

ويعلَّل الأزهريّ هذه الظاهرة تقوله. والأن وجود ألف التأليث في الكلمة علّة والرومها ممنزلة تأنيث ثان، فهو ممنزلة علّة ثانية و<sup>(٢)</sup>.

ويذهب إبراهيم مصطعى مدهاً بعيداً في التعليل، فيقول إن التنوين يستدعي حدف ألف التأبيث المقصورة (٤)، لكن هده أنت لعرص يهتم به العرب ويعنون به فوق عنايتهم بالتعريف والتنكير، وهو التأبيث، ثم يبيّن أن اللعة العربية أميل إلى الاحتفاظ بإشارات التأنيث والتدكير، وأحرص على التعييز بين البوعين بأكثر مما تحرص على التعريف والتنكير، فللتأنيث علامات معددة، وليس للتعريف أداة سوى وألى، ثم يحلص إلى القول وبعد ذلك براه منسجماً مع طبيعة العربية أن يُضحى بالتنوين حرصاً على غلم التأنيث، فتقول: ودنيا ووعليا ووغليا ووفضلى و فضلى و فهذا واضح في الألف المقصورة، والألف الممدودة هي من المقصورة، فاستصحت حكمها واله.

<sup>(</sup>١) أي الرمحشري صاحب المعصل

۲) س معیش شرح المعصل ۱/۹۵ – ٦٠

<sup>(</sup>٣) الأرهري شرح التصريح عنى التوصيح ٢١٠/٣.

 <sup>(</sup>٤) هد الأساس الذي ينطلق منه إبراهيم مصطفى لا دليل نفوي عليه، فلماذا يستدعي النبوين حدف ألف التأنيث المقصورة؟

<sup>(</sup>٥) إبراهيم مصطمى إحباء النحو ص ١٩١

وذهب، أخيرًا، محمد عرفة إلى أنّ الاسم المستهي مألف التأنيث إنّما مُنع التنوين و لمكان الزيادة فيها، فكرهوا أنْ يريدوا عليها التنوين أيضًا و(١).

وهكدا برى أنّ التحويين دهبوا مذاهب مختلفة في تعليل مع الاسم المنتهي بألف التأبيث المقصورة أو الممدودة من الصرف، ولو قالوا: إنّ العلّة الحقيقيّة لهذا المنع هو نطق العرب ليس غير، لوفّروا على أنفسهم هذا التمحل في التعليل، وهذا الاختلاف الشديد فيه، ولكانوا أقرب إلى الواقع اللغويّ، فالعربيّ عندما نطق مابعًا من الصرف هذا النوع من الأسماء لم يفكّر من قريب أو من بعيد بهذه التعليلات الفلسفيّة أو بغيرها.

يقول السيرافي (٢) في تعليل منع صرف و حَنْظى وما أشهه في المعرفة ، وصرف وعلّماء و وجرّماء ويها: وحنظى و لعط الألف فيه لفظ ألف التأميث ، والهمرة في وحمراء و ليست معلامة التأميث ، وإنّما علامة التأنيث الأنف التي هي منقلبة منه ، فلما كانت الهمزة في وعلباء ع منقلة من ياء ، وفي وحمراء و منقلبة عن ألف لم يشتركا في اللفظ (٣) . فأي عاقل يزعم أنّ العربي فكّر في هذه الأمور التي قال مها السيرافي ، عدما نطق صارفًا وعلّباء واسم رجل ، ومانعًا وحَنْظى و مسمّيًا له ؟

والعجيب أنّ ما يجعله النحويّون علّة لمع الصرف، وهي ألف التأسيث الممدودة، يُستدلّ عليه، أحيانًا، بالصرف ومنعه، فالعلّة تصبح معلولًا، والعكس بالعكس، يقول سيبويه، مثلًا: إنّ الألفين لا تزادان أبدًا، إلّا للتأسيث، وهو يستدلّ على هذا الحكم بعدم محي، وفَعْلا، و إلّا مصروفة،

 <sup>(</sup>١) محمد عرفة البحو والبحاة بين الأرهر والحامعة ص ٢٣٣ ولو كان هد النعلين
 صحيحًا لمنعو وقائمة: ووقنبلة: وومجروحة: وبحوها لمكان الريادة فيها

 <sup>(</sup>٢) هو الحسرس عبدالله بن المرزمان ( ٢٨٤ هـ/ ١٩٤٧ م ٣٦٨ هـ/ ١٧٩٩ م) محوي عالم بالأدب أصده من سيراف (من بلاد عارس) سكن معداد وتوقي فيها له وأخبار المحريين المصريين و وشرح كتاب سببويه ،، وه الإقباع ه (الرزكلي الأعلام ١٩٥/٢) - ١٩٦)

<sup>(</sup>٣) عن عبد السلام هاروب هامش كتاب سيبويه ٢١٤/٣ = ٢١٥

وعدم مجيء شيء من منات الثلاثة فيه ألفان زائدتان مصروفًا (١) وهو يستدلّ على أنّ وقوماء و ملحق دوفسطاط و عند معض العرب متدكيره وصرفه (١)

## ٥ \_ ورن وأشياء وتعليل منعها من الصرف:

اتفق الصريون والكوفيون على مع كلمة دأشياء من الصرف، لكنهم اختصوا في علّة معها، لاختلافهم في وزيها("). فدهب الكوفيون إلى أن وزيها دأفعاء في والأصل وأفعلاء في أفعلاء في أفعلاء في وأنها دافعاء في والأصل وأفعلاء في الأن أصل وشيء في شيئ في فيجمع على وأشبئاء في لكنهم حدفوا الهمرة الأولى التي هي لام الكلمة طلبًا للتحقيف، فأصبحت وأشباء في وهي، بهدا الوزن ممنوعة من العسرف لاتصالها بأنف التأنيث الممدودة.

}

وذهب بعض الكوفيين إلى دأن وزبه دأفعال الأنه جمع وشيء ، ودشيّ على ورشيّ على ورن وفعل ، ووفعل البحمع في المعتبل العيبن على وأفعال ، نحو: وبيت وأبيات ، ووسيف وأسياف ، وإنّما يمتنع دلك في الصحيح ، على أنهم قد قالوا فيه . وزنّد وأزناد ، ووفرح وأفراح ، ودأنف وأناف ، وهو قليل شادّ (ا) ، وأمّا في المعتل فلا خلاف في محبته على وأفعال ، مجينًا مطردًا ، فدل على أنه وأفعال ، إلا أنه منع من الإجراء (١) تشبيهًا له بما في آخره همزة التأنيث الا)

واستدلّوا على أنّ وأشياء، جمع وليس بمفرد بقولهم وثلاثة أشياء،، متأنيث وثلاثة،، فلو كانت وأشياء، مفردًا كـوطَرْفاء، لقيل: وثلاث،،

<sup>(</sup>١) سيوبه الكتاب ٢١٤/٣

T10/T المصدر نسبة ٢١٥/٣

<sup>(</sup>٣) رجع اس الأنباري الإنصاف في مسائل للخلاف ١٩٦٢/٢ ـ - ٨٦٢

<sup>(1)</sup> لس بقلين ولا بشادً، بل هو قياسي كما سندت بعد قليل

<sup>(</sup>٥) أي شع س المصرف

A15/Y Name (1)

.

والثلاثة وما يعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد.

وقال الصريّون إنّ وزنها و لفّعاء و، وإنّ الأصل فيها و شَيّاء و، وإنّها مفرد بدليل جمعها على وأشاوَى و أشياوات و، فهي بالتبالي معنوعة من العمرف لاتصالها بألف التأنيث الممدودة، وردّوا على حجج الكوفيين بقياسات منطقية واستنتاجات مبنيّة على فروض لغويّة (۱)، والدي يهمّنا منها قولهم: إنّه لو كان وزن وأشياء وأفعال لوجب أن يكون منصرقا كوأسماء و وأبناء و وأبناء و وكانت معنوعة من الصرف تشبيها لها بما في أخره همرة التأنيث، كما زعم الكوفيّون، لوجب وأن لا تُجرى بظائره ويوو و أسماء و ووأبناء و وأبناء وما كان من هذا النحو على وزن وأفعال الأنه و وأبناء وما كان من هذا النحو على وزن وأفعال الأنه و وأبناء (۱).

والذي نواه أنّ القول إنّ أصل وأشياء عن وأشيئاء عن أو وشيئاء و لا دليل لغوي عليه سوى استنتاجات النحويين القياسية، وهم لم يأتوا بشاهد واحد على هذا الأصل، ولا نظن أنّ العرب تكلّمت به، والذي دفعهم إلى القول بهذا الأصل رغبتهم في اطراد قاعدتهم في منع الاسم المستهي بألف التأنيث الممدودة، وصرفه إذا كانت همزته الأخيرة من أصل الكلمة، فلو كان وزن وأشياء عن وأفعال و لكانت الهمزة الأخيرة لاماً للكلمة، وليست ألف التأبيث الممدودة، فتنخرم بذلك قاعدتهم.

والعجيب الغريب أنّ النحويين في الحتلافاتهم الجدليّة النحويّة واندفاعهم فيها فاتهم الرجوع إلى القرآن الكريم وتفسيره لمعرفة ما إذا كانت كلمة وأشياء ، يراد مها اسمًا مفردًا أم جمعًا ، ولو عادوا إليه لوجدوا أنها جمع لدوشيء ، كما في الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آهنوا ، لا تَسَأَلُوا عَن أَشَيَاء ،

<sup>(</sup>١) راجع ابن الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف ١٨١٨/٢ ـ ٨٢٠.

<sup>(</sup>Y) المصدر بعنه ١٩/٢.

إِنْ تَبِدُ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ ﴾ (١) ، والآية ﴿ فَأُوفُوا الْكِيلُ والْمِيزَانُ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسُ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ (١) ، والآية : ﴿ وَلا تَنْخُسُوا النَّاسُ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتُوا فِي الأَرضَ عُفْسَدِينَ ﴾ (٢) .

وعليه، رى أنّ وزن وأشياء وهو وأفعال ، ووزن وفعل ويجمع على وأفعال وقياسًا مطردًا سواء أكان معتلّ العين أم صحيحها . أمّا قول سيبويه وأنّ جمع وفعل على وأفعال وليس بالباب في كلام العرب ، وإنّ كان قد ورد منه بعض ألعاظ ، كأفراخ ، وأجداد ، وأفراد (١) ، والدي سار عليه النحويون من بعده ، دفعه أبو حيّان التوحيديّ (٥) والأب أنستاس ماري الكرملي (٦) . أمّا الأوّل فكان يحفظ ثلاثين شاهدًا عديه (٢) ، وأمّا الأب

<sup>(</sup>١) المائده ١٠١

<sup>(</sup>٢) لأعراف ٨٥

<sup>(</sup>٣) هود ۸۵ واقتعراء ۱۸۳

<sup>(</sup>٤) سيويه الكتاب ٢/٨٦٥

 <sup>(</sup>٥) هو عدي بن محمد بن العماس التوحيدي (١٠٠ ـ بحو ٤٠٠ هـ/بحو ١٠١٠ م)،
 ديسوف منصوف معتردي وبد في شيرار (أو بسمانور)، وأقام مدة بعداد، من مؤلفاته
 دالمقابسات، ووالصدافة والعسديسق، ووالصمائس والدخائس، (الزركلسي الأعلام
 ٣٣٩/٤)

<sup>(</sup>٦) هو الأب ماري أنسناس الكرملي (١٢٦٣ هـ/١٨٤٦ م - ١٣٦٦ هـ/١٩٤٧ م) عالم بالأدب ومعردات العربة وفلسفنها وتاريخها أصله من بحرصاف (من لسان) وبد في بعداد وأقام هيها من مؤلّفاته والمعجم المساعدة، ووأدياب العربة، ووأعلاط اللعويس الأقدمين، (الوركلي الأعلام ٢٥/٢)

<sup>(</sup>٧) حده في كتاب باقوت الحموي إرشاد الأريب لمعرفة الأديب (دار المبأمون القاهرة، لا ط، ١٩٣٦ م) ج ٥، ص ٣٩٣ دقال الصاحب بن عاد يوماً وقبل و اعتج فسكون، ويريد ما كان منه صحيح العين، ليس من الأنواع التي دكروها) ووأفعال وقبل ويرهم المحويون أنه ما جاء منه إلا ورقد أرباد و وفرخ أقراخ ،، وه فرد أفواد ، مقلت له (أي قال له أبو حال التوحيديّ) أما أحفظ ثلاثين حرفاً (أي كلمه) كلّها وفش وو أفعال ، فقال هات يا مدعي، فسردت الحروف، ودللت على مواصعها من الكتب، ثم قلت لسن للمحوي أن يلزم هذا الحكم إلا بعد التنخر والسماع الواسع، ولبس للتقيد وجه إدا كانت الرواية شائعة والقياس معرفاً ،

الكرملي فقد برهن وأنّ ما سُمع عن العصحاء من جموع فَعُل على وأفعل ، أو وأفعل ، أو وأفعل ، أو وأفعل ، أو وفعال ، أو وأمعول ، فعدد ما ورد على وأفعل ، هو اثنان وأربعون ومئة اسم، وعلى وفعال ، واحد وعشرون ومئتنا اسم، وعلى وفعول ، هو اثنان وأربعون اثنان وأربعون اسمًا . فأنْ يسلّموا بجمعه قياسًا مطردًا على وأفعال ، أحق وأولى ، لأنّ عدد ما ورد فيها هو أربعون وثلاث مئة لفظة . وكلّها متقول عنهم، لورودها في الأمّهات المعتمدة مثل اللسان والقاموس (1) . ولذلك أجار مجمع اللغة العربية بالقاهرة جمع ، فعّل ، على وأفعال ، قياسًا مطردًا الله .

وأمّا زَهُم الكوفيّين أنّ وأشياء ع مُنعت من الصرف لشهها بما في آخره همزة التأنيث، فمردود، كما أوضح البصريّون، مأنّ لو كان الأمر كدلك لمنعت نظائرها بحو: وأسماء ع، ووأبناء ع من الصرف، لأنّه لا فرق بين الهمزة في آخر وأسماء ع ووأبناء ع. وعليه، برى أنّ التعليل الصحيح لمنع صرف وأشياء ه من الصرف هو بطق العرب ليس غيره. وفي هذا المنع دليل آخر على فساد قولهم بالعلّة في باب الممنوع من الصرف.

<sup>(1)</sup> عن مجمع اللعة العربية محاصر جلسات دور الانعقاد الرابع من ٥١

<sup>(</sup>٢) وبعن قرآره وقرر المجمع من قبل أن قياس جمع وفقل الاسم المسجيح العين أن يكون على وأفقل وجمع قلة، وعلى وابعال و وفقول وجمع كثرة واستاذاً إلى بعن عبارة أبي حيّان في استحسان الدهاب إلى جمع وفقل وعلى وأفعال مطلقاً واسماداً وأيضاً، إلى الألهاظ الكثيرة التي وردت مجموعة على هذا الورن برى اللجنة جوار جمع وفقل واسما صحيح العين، مثل وبحث وأبعاث على وأفعال ونو كان صحيح العاء، أو العين، أو اللام، ويدخل في ذلك مهمور العاء ومعتقها، والمعتقف، (مجلة مجمع العدة العربية، ج ٢٦، (ربيع الأول، ١٣٩٠ هـ/مايو ١٩٧٠ م)، ص ٢٣٣، ومجمع اللهة العربية بالقاهرة كتاب في أصول اللعة (الهنة العامة لشؤون المطابع الأميرية، لا ط،

### ٦ ـ وزن دغوغاء، وإجارة صرفها وعدمه:

دهب معسهم إلى أنه يجوز في كلمة وغوغاء و(١) الصرف وعدم الصرف، فمَنْ صرفه جعله و فعلالا و و سلم يصرفه جعله و فعلاء و وذلك دول ذكر أيّ شاهد على صرفه أو عدم صرفه (١) وأغلب الظنّ أنّ وزنها و فملاء و للغلاء و للغلاء البيل أنّ الجذر الثلاثي هو الغالب الأعمّ في اللغة العربية وأنّ ما نستطيع إرجاعه إلى جدر ثلاثي لا نرجعه إلى جدر رباعي وأنّ القواميس العربية كافّة تثبت كلمة و ضوضاء و في مادة (عوغ) لا في مادة (غوغو) (عوف) لا في مادة الغربة في المراد القاعدة و فلو كان وزنه و فملاء و هدا هو الراجع و وهو مصروف و الراجع و وهو النافي بألف مصروف و المنتهي بألف التأنيث.

 <sup>(</sup>١) أصل العوماء الجراد حين يخف للطيران، ثم استُعير للسفلة من الناس والمسرّعين إلى
الشّرّ، ويجور أن يكون من العوفاء العبوت والجلمة لكثرة لعظهم وصياحهم (لسان
العرب (عوغ))

 <sup>(</sup>۲) الهمدائي الأثعاظ الكتابية (شرح وتحقيق عند الحميد جيدة دار الشمال طرابلس (لسان)، ط ١ ، ١٩٨٦م) ص ٧٦

<sup>(</sup>٣) اس منظور لسان العرب مادة (غوغ)؛ والربيدي تاج العروس (تحق هد الستار أحمد عراح شر ورارة الإرشاد والأساء في الكويت، لا ط، ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م) مادة (غوغ)؛ والجوهري. الصحاح (تحق أحمد عند العمور عطار دار العلم للملابين، بيروت، ط ٢، ١٩٧٩م) مادة (غوغ)

## الوصف المنوع من الصرف

#### ١ - تمهيد:

الاسم في اللغة العربيّة من حيث اشتقاقه وجموده قسمان:

١ ـ اسم جامد، وهو ما لم يؤخذ من غيره، أي إنّه وضع على صورته الحاليّة من بداءة النطق به، فليس له أصل يرجع إليه، وينتسب له، نحو و قلم ه، و و أسد ه و و فم ه

٣ - اسم مشتق، وهو ما أخذ من غيره، فكان له أصل يُنسب له، ويتفرّع منه والأسماء المشتقة في العربية سعة، وهي: اسم الفاعل، نحو وكاتب ، واسم المفعول، نحو: ومكتوب ، والصفة المشبّهة، نحو وكتُوب ، والصفة المشبّهة، نحو وكتُوب ، وأفعل التفضيل، نحو: وأكتّب ، واسم الزمان، نحو ومشرق ، واسم المكان، نحو . ومكتّب ، واسم الآلة ، نحو: ومفتاح ، (أ) . ويسمّي البحاة ، أحيانًا ، الاسم المشتق والوصف ، أو والصفة ، والمقصود بيسمي البحاة ، أحيانًا ، الاسم المشتق والوصف ، أو والصفة ، والمقصود نالوصف في باب المعنوع من الصرف بعض الأسعاء المشتقة التي ليست أعلامًا ، فهو ، إذن ، غير ما يسمية النحاة نعتًا ، والوصف يمنع من الصرف في ثلاث حالات ؛

۱ ـ إدا كان على وزن و فَعُلان،

<sup>(</sup>١) أمَّا المصدر الصناعي، بحو واشتراكية بي وورجعة ؛ فجامد مؤول بالمشتق

٢ ـ إذا كان على وزن الفعل.

٣ ـ إذا كان معدولًا .

وذلك بشروط وتفصيلات نُبيِّنها في الفقرات التالية :

## ٢ ـ الوصف الذي على وزن و فَعُلان و الممنوع من الصرف:

يمنع الوصف الذي على وزن ﴿ فَعُلانَ ﴿ مَن الصرف بشرطين ؛

أ ـ أن تكون وصفيته أصيلة، أي غير طارئة، فإنْ كانت غير أصيلة صُرف، نحو كلمة وصَفُوان، في قولك، وبئس رجل صفوانٌ قلبُه، أي: قاس قلبه، والصفوان الحجر.

ب - أن لا يؤتّث بالناء إمّا لكونه لا مؤنّث له أصلًا، نحو: ولَحْيان، لكبير اللحية، وإمّا لأنّ مؤنّثه الشائع وفعلى، نحو: وعَطْشان، ووفَصْبان، ووسَكران، فإنّ مؤنّثاتها الشائعة(١) وعَطْشَى، ووفَضْبى، ووسَكْرى.

 <sup>(</sup>١) يشترط أكثر النحاة ألا يكون المؤلّث على و فَقلانة ، ويمثّلون المستوفي هذا الشرط بعطشان وخصّبان وستكران ، والمراجع النموية العربية تأتي تهذه الأمثلة الثلاثة ، كما سنعرف بعد قليل ، بمؤلّث مختوم بالتاء ، وبمؤلّث آخر ليس مختوماً بها

 <sup>(</sup>٢) الأكمر: الكبير الكمرة، وهي الحشمة، وفي هذا إشارة إلى مع الوصف الدي على وزن
 وأفعل: والدي لا يقبل الناء لأنّ لا مؤمث له

<sup>(</sup>٣) الأذهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٣/٢.

تحقيقاً أو تقديراً. ويصرف بعضهم وفعلان الوصف الذي لا مؤنَّث له لأنَّ من العرب من يصرف و تحيّان على ونذمان ، ومحجَّة أنّه لو كان له مؤنَّث لكان بالتاء (١).

فالشرط عند هؤلاء لمنعه أن يكون له مؤنّث على وزن و فعلى و حقيقة لا تقديرًا. والظاهر في هذه المسألة أنّ الجمهور يستند إلى القياس، والذين يخالفونه يستندون إلى النقل والقياس أيضًا، عِلْمًا بأنّ الفريقين لم يمثّلا لهذه المسألة إلا بكلمة و لَحْيان و والمنهج الذي نرتضيه يغلّب النقل على القياس، وعليه، نرى أن صرف و فعلان و الوصف الذي لا مؤنث له هو السحيح، وأنّ معه تحكم من النحاة باللغة، وفوض للمقاييس النحوية عليها مذلًا من أن تغرض هي على هذه المقاييس.

وإذا كان و فعلان و، يؤنَّث على و فعلان و يؤنَّث على و فعلان ويؤنَّث على و فعلان أحصى الشيخ مصطفى الغلابيني (٢) ما جاء من و فعلان ويؤنَّث على و فعلان و فكان ثلاث عشرة صغة ، وهي: و نَدْمان و للنديم (٢) ، وو حَبْلان و للعظيم البطن ، وو دَخْنان و لليوم المظلم ، وو سَيْغان و للطويل ، وو صَوْجان و للياس الظهر من الدواب والناس ، وو صَيْحان و لليوم الدي لا غيم فيه ، ووسَحْنان و لليوم الحارّ ، وو مَوْتان و للضميف الفؤاد البليد ، وو علان و لكثير النسيان ، لليوم الدقيق الضعيف ، وو نَصْران و لواحد المصارى ، وو مَصَان و للئيم ، وو أنَّيان و لكبير الألية و(٤) .

وقد أشار ابن مالك إلى منع الوصف الذي على وزن و فَعْلان، والذي لا

<sup>(</sup>١) المعبدر المائق ٢١٣/٢

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ مصطفى بن محمد بن سليم العلاييني (١٣٠٣هـ/١٨٨٦م - ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٤م) من الكتّاب الحطباء موقده ووفاته ببيروت من مؤلّفاته ونظرات في العة والأدبء، ودعظة الناششين، ودلياب الحيار في سبرة النبي المحتار؛ (الرركلي الأعلام ٢٤٤/٧ ـ ٢٤٥)

 <sup>(</sup>٣) يُجبرف و بدمان و إدا كان من المنادمة الأنّ مؤنّته و تُذَمانة و أمّا إدا كان من الندم، وسمى النادم، فهو فير منصرف الأنّ مؤنّته و تدمي الا و بدمانة و

<sup>(1)</sup> مصطفى الغلايبي. جامع الدروس العربية ٢٢٥/٢.

يؤنَّث بالتاء نقوله (من الرجز).

وزَائِدًا فَعُلاَنَ في وَصْفِ سَلَمْ مِنْ أَنْ يُرَى بِنَاءِ تَأْنِيتُ خُتِمْ (١) ومنع صرف وعَعُلان والوصف الذي لا يؤنَّث بالناء هو لغة جمهور العرب، أمّا بنو أسد، أو بعضهم (١)، فيؤنّثون و فَعُلان و بالناء قياسًا معَلَردًا،

<sup>(</sup>۱) ابن مالك الألعبة ص ۵۵، والمقصود برائدي و فَعَلان و الألف والون الزائدتان في اخره والمبلاحظ أنّ ابن مالك أعمل اشتراط الأصالة نمع صرف و فَعُلان و الذي لا يؤنّث بالناء وراجع في عدم صرف هذا اللوع ص الوصف سيبويه الكتاب ٢٠٥٣، وترت بالناء وراجع في عدم صرف هذا اللوع من الوصف سيبويه الكتاب ٢٠٥٥، ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣٠٥؛ واس يعيش شرح المقصل ٢١٧/١، وابن هشام أوصع المسالك إلى ألعبة ابن ملك ١١٨/٤ وابن عقيل على ألمية ابن مالك ٢١٨/٢ وابن عقيل على ألمية ابن مالك ٢١٢/٢ وابن عقيل على ألمية ابن مالك ٢١٨/٢ والوافي ٢٢٢٠ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٣/١ وهناس حسن النحو الوافي

<sup>(</sup>٢) يسب وتسان العرب، ووالمصباح المنير، ووالمخصّص،، ووإصلاح المنطق، هذه المعة إلى بني أمد بالإطلاق، فقد جاء في الأوّل (مادة عصب) ، ولعة سي أمد امرأة عصامة وملأنة وأشباهها ، وفي مادة (سكر) ، الجوهري لعة بني أسد سكوانة ، وجاء مي المصباح المبير للميومي (مادة. سكر)؛ ووفي لغة بني أسد يقال في المرأة سكرانة». وجاء في المحصص لاس سنده (ج٢، ص ١٤٥) ، وقال قوم (إنَّ باب، فعلان؛ الذي أنثاه و فَعْلَى: بنو أَسد يدخلون الهاء هي مؤنَّته، ويخرجونها من المدكّر، فيقولون: ملآنة وملان، وسكرانة وسكران، كما قالوا خُمصانة وبدمانة وللمدكّر، خمصان وبدمان وجماء هي ١٩صلاح السطق؛ لابن السكنت (تحق أحمد شاكر وغيره، دار المعارف يعصر، لاط، ١٩٤٩م) ص٣٩٥. وولعة بني أسد سكرانة وملآنة وأشباههما، ولكن جاء هي والصحاح؛ للجوهري (مادة سكر) والسكران خلاف الصاحي، والجمع متكّري وسكاري، والمرأة سكّري، ولعة هي سي أسد سكرانة؛ وقد رأي أمين الخولي أنَّ دمي، هي قول الجوهري ، هي سي أسد، لا تعيد المصية، لأنَّها، في هذه السارة، للظرفية، ومتعلِّقها كون عامّ هالمعنى أنّها ثعة كاثنة أو موجودة في بني أبد، ههي بالتالي، لعة بني أسد (مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة؛ كتاب في أصول اللغة ١٠٣/١) وجماء في شرح المعصَّل لاس يعيش ج1، ص17) ؛ لا تقبول ، سكرانـة ، ولا وعطشانة و، ولا وغرثانة ؛ في اللغة العصيحي ... وقولنا : وفي اللمة العصيحي و احترار هما رُوي عن بعض بني أسد - وعصبانة و، ووعطشانة و، فألحق النون ثاء التأنيث، وفرَّق بين المدكّر والمؤنّث بالعلامة لا بالصيعة ع

واستنادًا إلى هذه اللغة، وإلى أنّ بني أسد كانوا في نجد داخل الجزيرة العربيّة بعيدين من أطرافها أي من التأثّر بغير العربيّة، وهم من القبائسل التي أخدت عنهم اللغة (١)، واستنادًا إلى قول ابن جنّي إنّ الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب عير مخطىء، وإن كان غير ما جاء به خيرًا منه (١)، قرّر مجمع اللغة العربيّة في القاهرة صرف و فَعْلان، وصفا، وجمعه مع مؤيّثه و فعلانة، جمعَي تصحيح (١).

٣ ـ تعليل منع الوصف الذي على وزن افغلان ومؤنَّته فعلَى من الصرف:

يعلَل سيبويه منع هذا النوع من الوصف بأنَّ العرب وجعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف وحمراه، لأنّها على مثالها في عدّة الحروف والتحرّك والسكون، وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكّر، ولا تلحقه علامة التأنيث كما أنّ وحمراه، لم تؤنَّث على بناء المذكّر. ولمؤنّث وسكران، بناء على حدة كما كان لمذكّر وحمراه، بناء على حدة. فلمًا ضارع وفعلاء، هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت لك أجري مجراها على أن.

ŧ

<sup>(</sup>١) راجع السيوطي المرهو في عنوم اللغة وأنواعها ٢١١/٢

<sup>(</sup>٢) راجع بن چني الخصائص ١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) وبمن وراء دس حيث إن نأبيث و فَالان والناه و لغة في بني أسد كما في والمختصص و والمنحاح و و لعة بني أسد و كما في والمختصص و وقياس هذه اللعة صرفها في النكرة كما في وشرح المعصل و والناطق على قياس لعة من لعات العرب مصيب عير معطى و ورن كان عير ما جاء به خيرا منه كما في قول ابن جني، ترى اللجئة أنه يجور أن يقال و وحطشانة و وعصانة و وأشاههما، ومن ثمّ يصرف و فغلان و وصفًا وربعم و فغلان و ومؤنّته و فعلانة و معمدي تصحيح و مجمع اللغة العربية كتاب في أمول اللعة العربية كتاب في أمول اللعة الحربية كتاب في أمول اللعة ١٨٠/١) والمقصود بجمعي التصحيح جمع المدكّر السائم وجمع المؤنّث السائم، ومن قواعد النحاة أنّ و فغلان و لأي يؤنّث على و فعلى و لا يُجمع جمع مدكّر السائم

<sup>(</sup>٤) سيبويه الكتاب ٢١٥/٣ - ٢١٦.

وعلّل العبرد هذا المنع بتعليل مماثل لتعليل سيبويه، فقال: ووإنّما امتنع من ذلك (أي: من الصرف)، لأنّ النون الملاحقة بعد الألف بمنزلة الألف الملاحقة بعد الألف للتأنيث في قولك: وحمراء ووصفراء والدليل على ذلك أنّ الوزن واحد في السكون، والحركة، وعدد الحروف، والزيادة، وأنّ النون والألف تُبدل كلّ واحدة منهما من صاحبتها. فأمّا بدل النون من الألف، فقولك في وصنعاء ه، ووبهراء ع: وصنعاني ه، ووبهراني ه. وأمّا بدل الألف منها، فقولك إذا أردت: وضربت زيداً ه. فوقفت، قلت. وضرت زيداً ه، وفي قولك: واضرت زيداً ه و لنسفعا بالناصية (أن الذليل على وقفت قلت: واضريا ريداً ه وونسفعا ه وزعم الخليل (أن ألاليل على وقفت قلت: واضريا ريداً ه وونسفعا ه وزعم الخليل (أن ألاليل على فقفه إلا ما كان مضارعا لتأنيث أو بدلًا في أنّ علامة التأنيث لا تلحقه على على نفظه، لأنه لا يدخل تأنيث على تأنيث، وكذلك لا يدخل على ما كان بمنزلته. ألا ترى أنّك لا تقول: وحمراءة ه ولا وصفراءة ه، فكذلك لا بمنزلته. ألا ترى أنّك لا تقول: وحمراءة ه ولا وصفراءة ه، فكذلك لا تقول: وضمانة ولا وسكرى ه (أنه لا ترى أنّك لا تقول: وحمراءة ه ولا وصفراءة ه، فكذلك لا تقول: وفصبانة ولا وسكرى ه (أنه لا وسكرى و (أنه) .

وينقل الزجَّاج تعليل سيبويه دون أن يعلَّق عليه (٤) ، وكذلك يرى اس يعيش أنَّ العلَّة في منعه كون الألف والنون فيه زائدتين ، والزائد فرع على المزيد عليه ، وهما ، مع ذلك مضارعتان لألفي التأبيث ، والألف في حمرا ، وصفرا ، نحو : حمرا ، وصحرا ، يمنع الصرف فكذلك ما أشبهه ، وذلك نحو : وعَطَّشان ، ووسكران ، وو غَرَّتان ، وو هَرَان .

<sup>(</sup>١) العلق ١٥

 <sup>(</sup>٢) هو الحليل بن أحمد بن عمرو بن تعيم العراهيدي الأزدي (١١٠هـ/ ٢١٨م ١٩٠هـ/ ٢٨٦م) من أثبتة اللعة والأدب، واصع علم العروض، وأوّل معجم لعويّ وصل
إلينا، وهو ٤ كتاب العين ٤. وهو أسناد سينوية (الزركلي الأعلام ٣١٤/٢)

<sup>(</sup>٣) المبرد. المقتصب ٢٣٥/٣.

<sup>(</sup>٤) الزجاج ما يتصرف وما لا يتصرف ص ٣٥

<sup>(</sup>٥) اس يعيش شرح المعصل ١٦/١

واستقامت عند الأزهري في و فَعْلان و، الموسف المعنوع من الصرف ، علّمان : لفظية كونه مزيدًا والمزيد فرع على المجرد ، ومعنوية كونه وصفًا ، والوصفية فرع من الجمود . يقول : وإنما كان ذلك مانعًا فيه لتحقق الفرعيتين به : فرعية المعنى وفرعية اللفظ . أمّا فرعية المعنى فلأنّ فيه الوصفية وهي فرع من المجمود ، لأنّ الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب الوصفية وهي فرع من المجمود ، لأنّ الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه ، والجامد لا يحتاج إلى ذلك . وأمّا فرعية اللفظ فلأنّ فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو : وحمراء ، في بناء يخص المؤنّث ، يخص المؤنّث ، يخص المذكّر كما أنّ ألفي التأنيث في وحمراء ، في بناء يخص المؤنّث ، والمزيد فرع عن المجرد . فلمّا اجتمع في و قملان ، المذكّر الفرعيّتان امتنع والمزيد فرع عن المجرد . فلمّا اجتمع في و قملان ، المذكّر الفرعيّتان امتنع من الصرف ، (۱) .

وأمّا إبراهيم مصطفى فيشير إلى أنّ صيغة و فَعْلان و جائزة التنوين أبدًا ، لأنّ بعض العرب، وهم بنو أسد، يُجيزون أن يكون لكلّ و فَعْلان و مؤنّث على و فَعْلانة و وإنما يُحذف تنوينها أحيانًا ، وعلى قلّة ، رعايةً لزيادة الألف والنون، ولأنّ التنوين نون أخرى و(1).

ويرى محمد عرفة (٣) رأيًا شبيهًا لرأي إبراهيم مصطفى، فعنده أنَّ وسكران، منع التنوين لمكان الزيادة فيه، فكرهوا أن يزيدوا عليه التنوين أيصاً (٤)

والناظر في هذه التعليلات يرى أنَّ تعليل سيبويه تعليل لغويَ غير فلسغيَّ يقوم على المشابهة بين و فَعْلاء ، الممنوعة من الصرف، وو فَعْلان ، الدي مُنعـه

<sup>(</sup>١) الأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم مصطفى احماء النحو ص ١٨٨

 <sup>(</sup>٣) لموي عربي محدث، علم اللعة العربية في جامعة الأرهر من مؤلماته ومشكلة اللمة العربية و النحو والنحاة بين الأرهر والجامعة )

<sup>(1)</sup> محمد عرفة النحو والتحاة بين الأزهر والجامعة ص ٢٣٢

-

سبب هذه المشابهة. ويؤيد رأيه أنّ الحس اللغوي يعطي النظير حكم بظيره، والشبيه حكم شبيهه، ولكن ينقضه ثلاثة أمور: أولها أنّ هذا التعليل يفترص أنّ العرب تكلّموا أولًا به فعلاه به عير مصروفة، ثمّ تكلّموا في وقت لاحق د فعلان به غير مصروف لمشابهته و فَعْلاه ا في عددة الحروف والتحرّك والسكون والريادة، وهذا الأمر لا يمكن إثباته، كما أنه نعيد من حقيقة نشوه اللغة. والأمر الثاني أن ا فعلان بالذي يؤثّث على ا فعلانة ، نحو: استيّفان ا يشبه، أيضًا، وفعلاه ، في عدّة الحروف والتحرّك والسكون والريادة، وهو ، مع ذلك، مصروف وشائشها أنّ ا غُضَيْسان ، مصغر وغيشان العميم من الصرف، وهو لا يشبه و فقلاه ا.

ولو صحّ تعليل المبرد، وابن يعيش، والأرهري، وإبراهيم مصطفى، ومحمد عرفة، لامتنع وفَعْلان الوصع الذي يبؤَّث على وفعلانة ولمصارعته وفعلاء عمامًا كو فعلان الذي يؤنَّث على وفعلى ولوجود العلمين فيه اللفظيّة كونه مزيدًا، والمعنويّة كونه وصفًا، أو لزيادة الألف والنون فيه كما ادّعى إبراهيم مصطفى، أو لمكان الزيادة فيه كما ذهب محمد عوفة. ولو صحّ تعليلهم لما صرّفت كلمة ووّحدان، وفيها، نحسب مدهبهم، علّتان: الوصفيّة والزيادة.

ونسأل ما الفرق بين وبدمان و من المنادمة ، وو ندمان و من الندم كي يُصرف الأوّل ويُمع الثاني من الصرف وما الفرق بين وبدمان و من المنادمة ، ووسكران ويُمع الثاني من الصرف الأوّل ويُمنع الشانسي مس المسرف وكلاهما وصف اشتمل على ألف ونون زائدتين وأجاب الشيخ عبد الرحم تاج (۱) عن هذا السؤال ، فقال: والجواب أنّ الوصفية متحققة في ونَدْمان وكما هي في وسكران و من غير شك . وكذلك الألف والنون زائدتان في المسيختين جميعًا ، لكنّ ريادتهما في وسكران وبابه لا شائبة فيها ولا شهة ، وهي ريادة خاصة بوصف المذكّر ، لا توجد في وصف المؤنّث ، فإن وصف

<sup>(</sup>١) . هو أحد أعصاء مجمع اللعة العربية بالقاهرة، ولم أقع على يرجمة له

المؤنَّث من ذلك يكون على ورن و مَعْلَى ، فتمييز المؤنَّث من المدكُّر إنَّما هو بالصيغة لا بالعلامة التي هي التاء، فلا يقال في المؤنَّث وسكرانة ع. ومن هنا كانت زيادة الألف والنون في وسكران و شبيهة بزيادة ألف وحمراه و. فإنَّ هذه ريادة خاصة، غير أنَّها خاصة توصف المؤنَّث، ثمَّ التأنيث في دلك بالصبعة لا بالعلامة، فإنَّه لا يقال في المؤنَّث: ﴿ حَمَرُاءَةُ ﴾، فَتَمَّتُ بِدلكَ المشابهة التي نسبها مُنع وسكران ومن الصرف أمَّا الألف والنون في و تَدْمَانِ و مِن و المنادمة و فهما شبيهتان بالحروف الأصول من حيث إنّهما تشنان مي وصف المؤمَّث أيضًا، ثم تلحقهما التاء في آخر الكلمة، علامةً على التأنيث، فلبست زيادتهما خاصة بوصف المندكّر كمنا فني ومكران وه(١). وهدا الردّ، مع ما فيه من تمحّل بعيد، يقترض أنَّ العرب عندما نطقوا ملغتهم كانوا يفكرون بالكلمة قبل النطق بها ساعات طوالًا ينظرون في الحروف الأصليَّة للكلمة، والتمييز بين المنذكِّس والمنؤنَّث سالصيفة أو بالعلامة، والمقاربة بين الكلمات... إلى غير ذلك من أمور بعيدة عن فطرة العربي، ودلك كلَّه لمعرفة ما إذا كان الوصف الذي على وزن و فَعُلان، مصروفًا أم عير مصروف والأغرب من هذا الردّ ما جاء في دحاشية الحصري (") على ابن عقيل (") تعليقًا على قول الشارح: و فإن كان المذكّر على ﴿ فَعْلَانَ ﴾ والمؤلَّث على ﴿ فَعْلَانَة ﴾ صُرف ﴾ ، فقد جاء هيه: ﴿ أَي لَضَعَفَ ريادته، لشبهها بالأصول في لزومها للمدكَّر والمؤنث، وقبولها علامة

<sup>(</sup>١) مجمع اللعه العربية كناب في أصول اللعة ١٩٣/١

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن مصطفى بن حسن الحصري (۱۲۱۳هـ/ ۱۷۹۸م ـ ۱۲۸۷هـ/ ۱۸۷۰م)
 فضه شافعي، عالم بالعربية، مولده ووقاته في دساط بيمبر بن مؤلّفاته وحاشية على
 شرح ابن عقيسل ٥، وه مسادىء عليم التعسير ١، وه أصبول العقد ( الرز كلي الأعلام
 ٢٠٠/١٠)

<sup>(</sup>٣) هو عدالله بى عد الرحين بى عد لله بى محمد القوشي الهاشمي (١٩٩٤هـ/ ١٣٩٤م ـ ٣) هو عدالله بى عد الرحين بى عد لله بى مصر، وتولّى قصادها مدّة قصيرة مى مؤلّمانه ، شرح ابن هميل على ألهة ابن مالك، و و التعليق الوجير عنى الكتاب العرير و (الرركلي الأعلام ١٩٦٤)

التأنيث، فكأنّها لم توجد ه(١).

والتعليل القائل بأنّ دفعًلان والوصف الذي يؤنّت على دععًلى ومنع من الصرف لزيادة الألف والنون ولأنّ التنوين نون أخرى تعليل لغوي يؤيده أنّ اللمة العربيّة تتجنّب جمع الحروف المتشابهة في البطق في الكلمة الواحدة، ولكن يدحضه مجيء وفعلان والدي يونث على وفعلانة ومصروفا، وكذلك صرف وفعلان، نحو: وشُخعان، وووخدان، وووخدان ووفيعلان وفيعلان والمؤلف ورتما بصرف الكلمة وهي مختومة بالألف والنون وفيها ثلاثة أحرف زوائد، بحو كلمة وأصيلان وي قول النابغة الذبياني (ان البسيط):

وَقَفْتُ فِيهَا أَصَيِّلاَتُهَا أَسَائِلُهَا عَبَّتْ جَوَانًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ (")

وعليه، نرى أنّ التعليل بالمطق العربي، هو التعليل السليم الدي لا 
بُنْقَض، وأغلب الظنّ أنّ العربيّ نطق بدو فَعْلان و الوصف مصروفًا حينًا 
وغير مصروف حينًا آخر، فجاء النحاة ووضعوا قاعدتهم فيه لكيلا يبقى 
دون ضعط يدلّك إلى ذلك تمييزهم في الصرف بين وندّمان و الدي من 
المنادمة، ونَدْمان و الذي من الندم، وهذا التمييز لا نعتقد أنّ العربي، في 
بداءته، أشار إليه بالصرف وعدمه.

 <sup>(</sup>١) الحصري حاشية الحصري على شرح ابي عقيل على ألعية ابل مالك (مطلعة بولاق، ط٦٠٢٠٣هـ) ١٣٠٢

 <sup>(</sup>٢) هو رياد بن معاوية بن صباب الدياني العطماني المصري ( - بحو ١٨ ق هـ/ بحو ٢٠٤) شاهر جاهدي من الطبقة الأولى، من أهل الحجار كانت تصرب له قتة من حلد أحمر بسوق عكاظ، فتقصده الشعراء، فتعرض عليه أشمارها (الرركلي الأعلام ٢٠٤٠ - ٥٤/٢)

 <sup>(</sup>۳) دیوانه (شرح ونقدیم صاس صد السائر دار الکتب العلمة، بیروت، ط۱، ۱۹۸٤)
 ص۱۹

### 2 .. الوصف الذي على وزن الفِعْل:

يُقصد بالوصف الذي على وزن الفعل ما جاء على ورن خاص بالفعل نحو. وأشرف و، أو على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال، ولكن الععل به أولى لغلبته في الفعل، نحو، وأخير (تصغير: أحمر، على ورن وأبيطر و الذي هو في الأفعال أكثر)، أو لدلالته على معى في الفعل دون الاسم، فالهمرة في وأحيمر و في المثل السابق لا تدل على شيء، في حين أنها تدل على المتكلم في الفعل وأبيطر و ونحوه (١).

والمقصود بالوصف الذي على وزن العمل في ماب الممنوع من الصرف ما كان على وزن و أَفْعَل و، وهو يمنع من الصرف بالشرطين التاليين:

أ .. ألّا يؤنَّث مالتاء، إمّا لكومه لا مؤنَّث له أصلًا، نحو: وأكمّره لعظيم الكمرة (أي: الحشفة)، وو آدر و لكبير الخصية، وإمّا لأنّه يـؤنَّث على على و فُعْلى و نحو: وأحسن و ووأفضل و وأدنى التي تـؤنَّث على وحُننى ، ووفُعْلى ، وودُنيا ، وإمّا لأنّه يـؤنَّث على وفَعْلاء ، نحو: وحُننى ، ووفُعْلاء ، ووأبعل والتي تؤنَّث على وحَمْراء و، ووبيضاء و وأحمر و، ووأبيضاء ، ووبيضاء ، ووجملاء ، فإنْ كان يؤنَّث بالتاء ، نحو وأرمّل ، أرملة ، فإنه يُصرف وهذا الشرط اشترطه ابن مالك والمحويّون الذين جاؤوا معده (١) ولم يشترطه سيبويه والمدو والؤجّاج.

ب \_ أنْ تكون وصفيته أصيلة غير طارئة، فإنْ كانت غير أصيلة صُرف، نحو: ومررت بإنسان أرنب، أي: جبان. وكلمة وأربع، فمي نحو ومررت نساء أربع، تُصرف لأنّها فقدت الشرطين السابقين، فهي تؤنّث

 <sup>(</sup>١) أمّا وسطّن و و جدل (اللصلب الشديد) فأوصاف أصابي على ورن للمعن، ولكن هذا الورن مشترك بين الأسماء والأعمال لا يتعلّب فيه جانب العمل

 <sup>(</sup>٣) اس مالك الألعبة، ص ٥٥، واس هشام، أوضح المسالك إلى ألهية اس مالك 118/٤
 ١١١٨/٤ واس عقيل شرح اس مقيل على ألفية اس مالك ١٢٣٣/١ والأزهري شرح النصريح على التوصيح ١٣١٣/٢ وصاس حس. التحو الواهي ٢١٨/٤

1

بالتاء، ووصفيّتها طارئة غير أصيلة، إذ الأصل السابق فيها أن تُستعمل اسمًا للعدد المخصوص<sup>(٦)</sup>.

ويرى النحاة (١) أنّ من الكلمات في العربية ما يُستخدم في وضعه الأصلي اسمًا فيُصرف، وقد يُسع من الصرف إدا لوحِظ معنى الصغة فيها، أو تحيّل عدا المعنى مع الاسمية. ومن هذه الكلمات وأجْدَلَ للمعقو، ووأخيّل؛ لطائر فيه نقط تخالف في لونها سائر الندن، ودأفعي اللحيّة، وهي مصروفة نحسب وضعها الأصليّ أسماء على معانيها، ولكن قد يُلحظ في وأجدل القوة لأنّه مشتق من الجدل بهذا المعنى، وفي وأخيّل التلوّن، لأنّه من الحيّلان بهذا المعنى، وفي وأفيى الإيذاء، لأنّها من وفوقة السم و(١)، أي اشتداده، وعلى أساس هذا الملحظ تمنع من الصرف ومن شواهد هذا المنع قول حسان من ثابت الأنصاري (٢) (من الطويل).

<sup>(</sup>٣) إذا كانت وأربع و وصفا طارق كيا هي المثل السابق، فمعاها بشين أمرين الدات (أي معنى العدد المحصوص)، والعدد أي الكينة المحصوصة، ودليك ككل المشتقات، فإن الم الفاهل وصارب، مثلًا يعد الدات (أي الشخص) والمعنى (أي الصرب) أنا إد استُعملت في مجرد العدد، بحو و شريت أربع بعاجات فمعاها الكمه العدديّة المحصوصة من دون الدلاله على الدات

<sup>(</sup>۱) سببونه الكتاب ٢٠٠/٣ ـ ٢٠٠١ والعبرد المقتصب ٢٣٩/٣ ـ ٣٤١ والرجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٤ ـ ٣٥ وان يعش شرح المعصل ٢١/١، وان مالك ١١٨/٤ للمعمل ١١٨/٤ وان على المعالك إلى ألفية ان مالك ١١٨/٤ ـ ١١٨/١ ـ ١٢٠ وان عمين شرح بن عقيل على ألفية ان مالك ٣٣٣/٢ ولارهوي شرح بن عقيل على ألفية ان مالك ٣٣٣/٢ و لارهوي شرح التصريح على الموضيح ٢١٣/٢ ـ ٢١٢/٤ وعناس حسن المنحو الوهي ٢١٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) حديث مي شنقاق وأهمى و فعال أبو علي الفارسي مشتقة من ويافع و فأصلها أبقع و وقال من جبي أبها من وفوعة السم و أي حرارته فأصلها وأفوع و فقلت فاؤه على المدهب الأول وعده على الثاني إلى موطن لأمه وقال بعضهم هي من مادة والأفعوان بهولهم وأرحن مُعماد و أي كثيرة الأفاعي وقال عبرهم إن وأهمى و لا مادة في لأشنقاق (الارهري شوح النصريح على النوصيح ٢١٤/٢ وهناس حسن النحو النوافي ٢٠٠٤/٤)

<sup>(</sup>٣) هو حسان بن ثابت بن المندر الحررجي الأنصاري (٠٠٠ ـ ٥٥٤ـ/ ١٧٤م) شاعر ــ

دَرينِي وَعِلْمِي بِالأَصُورِ وَشِيمَتِي فَمَا طَائِرِي يَوْمًا عَلَيْكِ بِأَخْيَلاَ<sup>(۱)</sup> وقول القطامي<sup>(۱)</sup> (من العلويل):

كَنْ الْمُقَيْلِيِّينَ يَسُومَ لَقَيْتُهُمْ فِرَاخُ القَطَا لِأَقَيْنَ أَجْدَلَ سَازِيَّا (")

ويرى النحاة، أيضًا (1) ، أنّ ثمة ألفاظًا على وزن وأفعل؛ وضعت أول نشأتها أوصافًا أصلية، ثمّ انتقلت بعد ذلك إلى الاسمية المجرّدة الخالية من الوصعية والعَلْمية، وبقيت فيها، فاستحقّت منع الصرف بحسب أصلها الأوّل الذي وضعت عليه، ولكن يجوز صرفها بحسب حالتها الجديدة التي انتقلت إليها، ومنها وأذهم و للقيد المصنوع من الحديد، فإنّه في أصل وضعه، وصف للشيء الذي فيه دهمة (أي: سواد)، ثمّ انتقل منه، فصار اسمًا

السي كان من سكان المدينة اشتهرت مداتحه في العمانيين، وملوك الحيرة قبل الإحلام (الرركلي الأعلام ١٧٥/٢ - ١٧٦)

<sup>(</sup>۱) دبو به (صبط وبصحيح عبد الرحمي الرقوقي دار الأبدلس، بيروت، لاط، لات) ص ٤٠٤، والعبي شرح شو هد شروح الألعنة ٢٤٨/٤ وبن هشام أوضح المسالك إلى أنفية ابن مالك ٢٠٠/٤، واللبنان (حين)؛ والأرهري شرح التصريح على النوصيح ٢١٤/٢) يقوب دريني وطبعتي التي جُندت عليها، فلمت عليك بشؤم، وكانت العرب تث،م بأحيل والشاهد فيه قوله وتأخيل، حيث منه من الصرف وحرّه بانفيحة عرف من الكبره، وديك لأنه صبقه معني الوصفية كما بدهب البحاة

 <sup>(</sup>۲) هو عمير بن شيم بن عمرو بن عباد ( بحو ١٣٠هـ/ بحو ٧٤٧م) شاعر عول عجل عجل عال من بصارى تعلم عن العراق وأسلم (الرزكلي الأعلام، ٨٨/٥ ـ ٨٩)

<sup>(</sup>٣) اس هشام أوضح المسالث إلى أنعنة اس مائك ١٩٩/٤ والأرهري شرح التصريح على البوضيح المسالث إلى أنعنة اس مائك ١٩٩/٤ والأرهري شرح التصريح على البوضيح ٢١٤/٣ يضع الشاعر سي عقيل يوم الافاهم بأنهم مهاريل صحاف، وكأنهم عراح القطا الاقاهم كاسر من كواسر الطير والشاهد فيه قوله وأجدل، حيث منعه من الصرف مع أنه اسم في الأصل، وذلك نتصبته معنى الوضعيّة كما يقول البحاة

<sup>(</sup>٤) سبوبه الكتاب ٢٠٠/٣ ـ ٢٠١، والمبرد المقتصب ٣٣٩/٣ ـ ٣٤١ والرجاح ما يبصرف وما لا يبصرف ص ٣٤ ـ ٢٥، وابي مالك الألفة ص ١٥٥ وابي هشام أوضح المسائك إلى ألفة بن مالك ١١٨/٤ ـ ١٢٠ وابي معيل شرح ابن عقيل على العبة بن مالك ١٣٤/٣ ـ ١٢٠/١ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٣/٢ ـ ٢١٣/٢ ـ ٢٢٠٠ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٣/٢ ـ ٢٢٣/٢ ـ ٢٢٣/٢

مجردًا للقيد، ووأرقم، فإنّه في أصل وصعه، وصف للشيء، المرقوم (أي: المنقّط)، ثم انتقل فصار اسمًا للثعبان الذي ينتشر على جلده النقط البيبض والسود، ووأنطح، وأصله وصف للشيء المرتمي على وجهه، ثم صار اسمًا للمكان الواسع الذي يجري فيه الماء بين الحصى الدقيق، ووأسؤده، وأصله وصف لكلّ شيء أسود، ثمّ انتقل منه، فصار اسمًا للثعبان المنقّط منقط بيص وسود، ووأبرق، وأصله وصف لكلّ شيء الامع براق، ثم صار اسمًا للأرض الحثنة التي يختلط فيها الرمل والطين والحجارة وإلى منع صرف الوصف الأصلي الذي على وزن وأفعل، الذي الا يؤنّث بالناه، وإلى ما وصع اسمًا مجردًا، وإلى ما وضع اسمًا على وزن وأفقل، ثم استُحدم اسمًا مجردًا، وإلى ما وضع اسمًا على وزن وأفقل، ثم استُحدم اسمًا مجردًا، وإلى ما وضع اسمًا على وزن وأفقل، ثم استُحدم اسمًا مجردًا، وإلى ما وضع اسمًا على وزن وأفقل، وقد تُلحظ الوصفيّة فيه، يشير ابن مالك وضع اسمًا على وزن وأفقل، وقد تُلحظ الوصفيّة فيه، يشير ابن مالك

أَفْعَلا مَنْسُوعُ سَأْنِيسَتْ بِنَسَا كَسَأَشْهِلاَ لِمُسَالُهُ الْمُعِيَّسَةُ وَعَسَارَضَ الاَسْمِيَّسَةُ وُصِيعً وَعَسَارَضَ الاَسْمِيَّسَةُ وُصِيعً وَعَلَمَا الْمُعِرَافَةُ مُنِعً وَصَغَا الْمُعِرَافَةُ مُنِعً عَسَى مصروفةً، وقد يَنَلَنَ المنْعا(١) عَسَى مصروفةً، وقد يَنَلُنَ المنْعا(١)

ووصُلَّ اصَلِّ وَوَزُنُ أَفَعَلا وَأَلْفَيْكَ وَوَزُنُ أَفَعَلا وَأَلْفَيْكَ فَعَلا وَأَلْفَيْكَ الرَّصْفِيَّ فَ وَأَلْفَيْكَ الرَّصْفِيَّ فَ وَصِلِحُ فَالأَدْهَمُ القَيْدُ لِكُونِهِ وُصِلِعُ وَصَلِّعُ وَأَجْدَلُ، وأَخْبَسِلٌ، وأَفْعَسَى وأَجْسَلٌ، وأَفْعَسَى

٥ ـ تعليل النحاة لمنع الوصف الذي على وزن ا أَفْعَل ا والذي الا يؤنّث بالتاء من الصرف:

يعلّل سيبويه منع الوصف الدي على وزن وأفعل، من الصرف مشابهته للأفعال، محور وأذْهَب، ووأعُلم، وهو يَذْكر أنّه سأل أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي قائلًا وقما باله لا ينصرف إذا كان صفة وهو نكرة؟، فأحابه: ولأنّ الصفات أقرب إلى الأفعال، فاستثقلوا السويس فيه كما استثقلوه في الأفعال، وأرادوا أن يكون في الاستثقال كالفعل إذا كان مثله

<sup>(</sup>١) اس مالك الألفية ص ٥٥

في البناء والزيادة وضارعه، نحو، وأخْضَر،، ووأخْمر،، ووأَسُود،، ووأبيض،، ووآدر،(۱).

ويذهب المبرد مذهب سيبويه في التعليل إلّا أنّه يعصل المشابهة، فيقول وإنما امتنع هذا الفرب من الصرف في الكرة، لأنه أشبه الفعل من وجهين: أحدهما أنّه على وزنه والثاني أنّه نعت، كما أنّ الفعل نعت، ألا ترى أنّك تقول: ومررت برجل يقوم و. ومع هذا إنّ النعت تابع للمنعوت كاتباع الفعل الاسم. فإن كان اسمًا انصرف في النكرة، لأنّ شهه بالفعل من جهة واحدة، ودلك بحو: وأفّكل و، ووأحمد و تقول: ومررت بأحمد وأحمد أحر ولان قائل: ما بال وأحمد و مخالفًا له وأحمد و؟ قيل: من قبل أنّ وأحمد و وما كان مثله لا يكون نعتًا إلا أن يكون معه و من كذا و فإن ألْحقت به و من كذا و لم ينصرف في معرفة ولا نكرة ولأنّه قد صار بعتًا كد أحمد و و ولك قولك: ومررت برجل أحمد من عبدالله وأكرم من زيد ولان .

وعلّل الزجّاج وابن يعيش عدم صرفه بأنّه وصف على وزن الععل<sup>(1)</sup>.
وكدلك ذهب الأزهري إلاّ أنّه عصل فقال 1 إنّ ورن وأفّعل أولى بالفعل
لأنّ أوّله ريادة تدلّ على معنى في الفعل دون الاسم، فكان لذلك أصلا في
الفعل لأنّ ما زيادته لمعنى أولى ممّا زيادته لغير معنى وإنّما اشترط أن لا
تنحقه تاء التأنيث لأنّ ما تلحقه من الصفات كدو أرمل، وهو العقير،
صعيف الشبه بلغط المصارع لأنّ تاء التأميث لا تلحقه ع<sup>(0)</sup> وهو يعلّل منع

<sup>(</sup>١) سنوبه الكتاب ١٩٢/٢

 <sup>(</sup>٢) قدة أحمدة الثاني الصول بالكسر بكرة من حيث إنه لا بدل على شخص بعدة، وإلما على فرد اسمه و أحمد عنى فرد اسمه و أمد عنى فرد عنى فرد اسمه و أمد عنى فرد اسمه و أمد عنى فرد اسمه و أمد عنى فرد اسم و

<sup>(</sup>T) السرد المقنصب T11/T

<sup>(1)</sup> الرجاج ما بنصرف وما لا ينصرف ص ٤٦ واس يعيش شرح المفصل ٢٦/١

<sup>(</sup>۵) والأرهري شرح النصريح على التوصيح ٢١٣/٢.

صرف الوصف الذي على وزن وأفعل، بعد تصغيره بالوصفيّة ووزن الفعل أيضًا.

ويدهب إبراهيم مصطفى مدها في هذا التعليل مخالفاً لمذاهب البحاة جميعاً، فيقول إن ورن وأفعل، وأكثر ما يكون في أفعل التعصيل، وو أفعل، يستعمل مصحوسا سومسن، وأو يكون معرقا، واستصحاب سومس، نوع من التعريف، بل إن الكلمة التالية لدوم، هي بمثانة التكملة لمعنى أفعل التعضيل، قواصح أن وأفعل، يُحرمُ التنوين إذا صحب ومن، الأنّ فيه حظاً من التعريف، ولأنه يجب أن يكون شديد الاتصال سومن، إذ كانت تكملة له. والتوين كما يدلّ على التنكير يشير إلى تمام الكلمة وانقطاعها عما بعدها، ولدلك روى الكوفيون أن هذا الباب لا يصرف في ضرورة ولا في غيرها أمّا غير أفعل التفضيل مما جاء وزنه على وأفعل وفي أمّد حبل عليه، وربّها كان أصل كلّ وأفعل هو التفصيل، ثم كثر استعمائه مع سيان التفضيل وبقاء أصل الوصف، ودلين ذلك أنك لا تحد فعلًا يشتق مه وأفعل و وصفاً ثمّ يشتق منه أفعل التفصيل و<sup>(1)</sup>

والناظر في هذه التعليلات يرى أنّ تعليل سينويه القائم على المشابهة تعليل لعويّ لعظيّ، ويؤيّده أن الحسّ اللعويّ يعظي النظير حكم نظيره، والشيه حكم شبيهه ولكن نتحفظ أمامه لئلاثة أمور. أوّلها أنّه يعترض أنّ العرب تكلّموا بالأفعال أوّلًا، ثمّ تُكلّموا، في وقت لاحق، بالوصف، فلم يصرفوا منه ما جاء على وزن الفعل، لأنّ الفعل لا يتوّن ولا يجرّ، وهذا الأمر لا دليل عليه، ومن المستحيل إثباته نظرًا إلى أنّ اللغة تعود في أصلها إلى أزمنة سحيقة في القدم.

وثانيها أنَّ الوصف الذي على وزن وأفعل؛ ويؤنث بالتاء، نحو: ﴿ أَرْمَلُ ﴾

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢١٤/٢

<sup>(</sup>٢). إبراهيم مصطعى إحباء النحو. ص ١٨٩٠١٨٨

للفقير، يصرف وهو على وزن الفعل تعامًا كالوصف الذي على وزن وأفعل، ولا يؤمّث بالتاء. واللآعت للانتباه ها، أنّ سيبويه وكدلك المبرد والزجّاح لم يشترطوا لمنع الوصف العوارن للفعل أن لا يؤمّث بالتاء، وإنّما كان هذا الشرط من ابن مالك والنحويين الدين جاؤوا بعده، وهؤلاء لم يُمثّلوا للوصف الذي على وزن وأفعل، ويؤمّث بالتاء إلّا سوأرمل و(1)، ولم يُمثّلوا للوصف الذي على وزن وأفعل، ويؤمّث بالتاء إلّا سوأرمل الاشتراط من صبح يُمثنوا أيّ شاهد عليه، فهل كان هذا التمثيل، وداك الاشتراط من صبح وعملان و أم هل تكلّم العرب بوأرمل، مصروفًا، وفات هذا الأمر سيبويه وعبره ممّن لم يشرطوا أن لا يؤمّث الوصف بالتاء لمنعه من الصرف؟ مؤلال لا يشتراط كان من تحكّم بعض النحاة في اللعة، ثمّ تبعه النحويون أنّ هذا الاشتراط كان من تحكّم بعض النحاة في اللعة، ثمّ تبعه النحويون بعده في هذا التحكّم. أمّا تعليل الأزهري عدم صرف وأفعل، الذي يؤمّث بالناء يضعف شبهه بالفعل المضارع الذي لا تلحقه تاء التأبيث، فتعليل لا يظل أنّ العربي قد فكّر به عندما تكلّم بلغته

وثالثها أنّ من الكلمات العربيّة ما يمع من الصرف حينًا ويصرف حينًا ورو أخرى، وهو على وزن وأفعل ، نحو . وأجدل ، ووأبطح ، ووأخيل ، ووأبقى ، ووأدهم ، ووأدهم ، ووأدهم ، ووأسود ، (للتعبان) ، ووأبطح ، روأبرق ، وهنا نشير إلى أنّ زعم النحاة أنّ وأجدل ، ووأخيل ، ووأبعى ، أسماء بحسب وضعها الأصليّ ولهدا تُصرف ، وقد لا تصرف على اعتبار أنّ معنى الصقة بلاحظ فيها ، وأنّ وأدهم ، ووأرقم ، ووأسود ، ووأبطح ، ووأبرق ، أوصاف أصليّة بحسب وضعها ، ولهذا تمع من الصرف ، وقد تصرف على اعتبار أنّ وصفيّتها الأصليّة رالت وانتقلت إلى الاسميّة المجرّدة ، هذا الرعم اصطرّ البحاة إلى القول به لتطرد قاعدتهم في منع الوصف الأصلي الذي المحرّ البحاة إلى القول به لتطرد قاعدتهم في منع الوصف الأصلي الذي

 <sup>(</sup>١) واجع ابن عقيل شرح بن عقيل ألفية ابن مالث ٢٣٣٣/١ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٩/٤ وعناس حسن المحو الواهي ٢١٩/٤

على وزن وأفعل، من الصرف، ولا يظلّ عاقل أنّ العربيّ في عدم عهده باللغة قد فكّر بأصالة الوصف والاسم أو مطروثهما عندما صرف بعض الكلمات التي على وزن وأفعَلَ، حينًا، ومنعها من الصرف حيثًا آخر

وأمّا تعليل إبراهيم مصطفى الذي تفرّد به، فينقضه أنّ وأَفْعَل مِنْ و لو الله الله كانت معرفة لجاءت نعتًا للمعرفة لا للبكرة، ولا يجوز في العربيّة وجاء زيد أفصل منك و بل وحاء زيد الأفضل منك و وجاء رجل أفضل منك و براهيم مصطفى في ملك و وجاء رجل أفضل منك و رأي إبراهيم مصطفى في تعليل منع الصرف في الفصل العاشر من كتابنا هذا.

## ٦ ـ الوصف والمعدول والممنوع من الصرف:

العَدْل، في اصطلاح النحاة، واشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير له ه<sup>(۱)</sup> أو هو وأن تريد لعظا ثمّ تعدل عنه إلى لفط آخر، فيكون المسموع لغظًا والمراد غيره. ولا يكون العدل في المعنى إنّما في اللفظ ع<sup>(۱)</sup>، أو هو وتحويل الاسم من حالة لفظيّة إلى أخرى مع نقاء المعنى الأصلي، نشرط ألاّ يكون التحويل لقلب<sup>(۱)</sup>، أو لتخفيف<sup>(1)</sup>، أو لإلحاق<sup>(1)</sup>، أو لريادة معنى ه<sup>(۱)</sup> كأن تقول: ومثنى الو وثناء وعدل قولك: اثنين اثنين.

والعرق بين العدل وبين الاشتقاق الدي ليس معدل أنّ هذا يكون لمعنى آخر أُخِذَ من الأصل، كاشتقاق وضارب، من والضرب، لإفادة الدات والصفة ممّا في حين أنّ والضرب، المصدر لا يفيد إلّا الصفة، أمّا اللعط

<sup>(</sup>١) اس يعش شرح المعصل ٦١/١

<sup>(</sup>٢) المصدر علم ١٢/١

<sup>(</sup>٣) مسس من المعدول وأيس و مقلوب ويكس و

<sup>(</sup>٤) عليس من المعدول وعجَّد ۽ تحقيف و محد ۽

<sup>(</sup>٥) عليس من المعدول وكوثر والذي ريدت فيها الواو الإلحاق الكلمة ـــ وحعفر و

<sup>(</sup>٦) عليس من المعدول و كُتيِّب ، نصعبر و كتاب ، الإهادته معنى التحقير

<sup>(</sup>٧) عناس حسن النحو الوافي ٢٢٢/٤، الهامش

المعدول فلا يفيد أيّ معنى زائد عن اللفظ المعدول عنه

والعدل، بحسب النحاة، قسمان:

أ \_ تحقيقي، وهو الذي يدلّ عليه دليل غير منع الصرف، محيث لو صرف هذا الاسم لم يكن صرفه عائقًا عن فهم ما فيه من العدل وملاحظة وجوده، وذلك نحو وسحّر، وومشى، فإنّ الدليل على العدل فيهما ورود كلّ منهما مصيغة تخالف الصيغة المعنوعة من الصرف معض المخالفة، مع اتحاد المعنى في الصيغتين، فاللفظة الأولى وردت دوآل، التعريف؛ والسحر، وجاءت الثانية مصيغة اثنين اثنين.

ب ـ تقديريّ، وهو الذي يمنع العلم من الصرف، لأنّ العلم المموع من الصرف الدي قال النحاة بعدله لم يجدوا فيه علّة عير العلميّة، فاضطرّوا إلى القول به لئلاّ يكون المنع بالعلميّة وحدها، وذلك، بحود وعُمَر ه المعدول عن وعامِر ه، وورُقر ه المعدول عن وزافر ه(١).

والعدل يكون في الأعلام، وله عدّة حالات سنفصّلها في الفصل اللآحق، ويكون في الصفات، وله، محسب المحاة الحالتان التاليتان:

١ الأعداد التي على وزن و فُعال ، وه مَفْعَل ، وقد اختلف النحاة في عددها، فقال بعضهم هي من الواحد إلى الأربعة، وتشمل: وأحاده، وه مؤخد ، وو ثُناه ، وو مَثْنى ، وثُلاث ، ومَثْلَث ، وو رُتاع ، وو مَرْبع وقال بعضهم هي من الواحد إلى العشرة، فتتصمّن بالإصافة إلى الأعداد التي سبق ذكرها وخُماس ، وه مَخْمس ، ووسُداس ، وه مَشْدس ، وو مَشْدس ، وو مُشْدس ، والمُشْدس ، والم

<sup>(</sup>١) راجع عباس حس البحو الوافي ٢٣٢/٤ الهامش

<sup>(</sup>٣) هو أَمو عمرو إسحاق بن موار الشيباني بالولاء (٩٤هـ/ ٧١٣م - ٢٠٦هـ/ ٨٢١م) =

إِنَّهِمَا مُسْمُوعَانَ فِي الْأَلْفَاظُ الْعَشْرَةَ لَكُنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَشُواهَدُ<sup>(١)</sup> وَمَنْ شُواهَدُ وأحادَ عَوْلَ الشَاعِرِ (مِنْ الوَافِرِ):

منت لَكَ أَنْ تُلاَقِيَنِي المَنَايَا أَحَاد أَحَاد في شَهْرٍ خَلاَل (١) ومن شواهد ومَوْخد وقول ساعدة بن جؤية الهدلي(٢) (من الطويل).

وَلَكِنَّمَــا أَهْلِــي بِــوَادٍ أَبِيسُــهُ ذَابٌ تَبَعَّى النَّاسَ مَثْنَى ومَوْخَــدُ (٤)

ومن شواهد ، مَنْني ، البيت السابق ، والآية ﴿ جاعل الملائكة رسلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْني وثُلاث ورُباع ﴾ (٥) . والآية : ﴿ فَانْكِحَوْا مَا طَابَ لَكُمُ مَنْ النّساء مَثْني وثُلاث ورُباع ﴾ (١) . ومن شواهد ، ثلاث ، ودراع الآيتان السابقتان ، ومن شواهد ، ثُناء ، قول الشاعر (من المثقارب) ؛

وَخَيْلٍ كَفَاهَا وَلَـمْ يَكُعِهَا أَنْنَاءُ الرِّجْسَالُ وَوُحْدَانُهَا (١)

لعوي أدب سكن بعداد وبوقي فيها حمم أشفار بيّف وثماني قسله من العرب ودوّبها من مؤلفات، و كتب النصات، و كتباب الحيسل ، و و السوادر ، (الرركلسي الأعلام ١٩٦/١)

 <sup>(</sup>١) الأزهري شرح التصريح على النوصنح ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>۲) اليت بلا بسة في الممرد المعتصب ١٣٨١/٢ وبن يعش شرح المعصل ١٦٢/١؛ وهو مع بسته الى عمرو دي الكلب الهدبي في ابن بيده المحصص ١٣٤/١٧ وابن دريد الحمهرة ١٠٢/١ (حمم)، وابن منظور نسان العرب (حمم) وست قدرت والشاهد فيه قونه وأحاد أحاد، حيث مع وأحاده من الصرف

 <sup>(</sup>٣) هو ساعدة بن حؤية الهدلي من بني كعب بن كاهل من سعد هديل شاعر من محصرتني الجاهنية والإسلام (الرزكني الأعلام ٢٠/٣)

<sup>(</sup>٤) سدویه الکتاب ۲۲۲/۳ والمبرد المقتصد ۱۳۸۱/۳ واس یعیش شرح المعصل ۱۸۲۱، ۸۷۸، و س هشام صعبی اللیت ۷۲۹/۲، والعدی شرح شواهد شروح لألعده ۲۵۰/۶ والشاهد همه قوده و مثنی و و دموحد و حیث أنبا مهموعی هی الصرف

<sup>(</sup>٥) ماطى ١

<sup>(</sup>۱) السبء ۲

 <sup>(</sup>٧) السب بلا سة في الأرهري شرح التصريح على التوصيح ١٣١٥/٢ والسيوطي همع =

ومن شواهد وعشار عقول الكميت(١) (من المتقارب):

وَلَـمُ يَسْتَـرِيـثُسُوكَ حَتَّـى عَلَــو تَ فَوْقَ الرَّجَالِ خِمَالًا عُشَـارا(١٠) ولم أقع على شواهد على الأعداد المعدولة الباقية.

ويقول النحاة إنّ كُلًّا من هده الأعداد معدول عن العدد الأصلي المكرّر مرّتين للتوكيد، فكلمة وأحاده مثلًا في نحر. وحضر الصيوف أحادًه معدولة عن الكلمة العدديّة الأصلية المكرّرة: وواحدًا واحدًا»، والأصل. وحضر الصيوف واحدًا واحدًا».

ولا تُستعمل الأعداد المعدولة السابقة الذكر إلّا بعوتًا، نحو الآية. ﴿جاعل الملائكة رسلًا أولي أجنحة فشي وثُلاث ورُباعٍ﴾(٢)، أو أحوالًا، بحو الآية ﴿فانكحوا ما طاب لكم من الساء فَتَنَى وثُلاث ورُباع﴾(١)، أو أخارًا، بحو د صلاةً اللّيل مَثْنَى مَثْنَى وَثُده وزعم الفرّاء أنَ

الهوامع في شرح حمع الجوامع ٢٧/١، والبيت من شواهد المحاة على استعمال الأعداد
 البي على وران و فعال و ومفعل و كالأسماء لا كالمشتقات في الشعنة

<sup>(</sup>١) هو الكمن سرريد بن حبين الأسدي (١٥هـ/ ١٨٠م - ١٣٦هـ/ ٢٩٤٩)، شاعر الهاشبيين من أهن الكوفة شئهر في العصر الأمويّ، وكان عالمًا بأداب العرب ولعاتها وأحارها وأنسانها، ثقه في عليه، منحارًا إلى بني هاشم، كثير المدح نهم (الرزكاني الأعلام ٢٣٣/٥)

<sup>(</sup>٣) ديونه (نحق داود سلوم در العمال، بعداد، ط ١ ١٩٦٩م) ١١٩١/١ وابن جني المحصائص ١١٩١/١ والبعدادي خرانه الآداب ١١٨١/٣ والمبيوطي همع الهوامع هي شرح جمع المحومع ١٦٨١ والبيت من قصيدة يمدح بها أبال بن الوليد، يقول إن مهدوحه بنع الرجال في سن الحداثة، بل خلاهم بعشر حصال، فلم يسترثه الباس، أي لم يستطئوه، في السيادة والنصح

ر») فاطر ۱ رونشی، ووثلاث به وورناع، بعوت لـ وأجنحة،

<sup>(</sup>٤) الساء ٣ ود مشي ي وو تُلاث ي وو رُماع و أحودل س والساء و

 <sup>(</sup>٥) ومثنى، الأولى حر لـ وصلاة، وومثنى، الثانية توكيد للأولى، فالعرص من التكوير هو قصد البوكيد، لا إعاده التكوير فأسيسًا (أي الندء) لأن إفادة التكوير التأسيسي، وهو المجرد من التأكيد الندء، مفهومه صل التكرار حيمًا

هده الأعداد المعدولة معارف بنيّة الألف واللام، وعلى هده المدهب، تكون في الآيتين السابقتين بدلًا، كما قال المحوفي(۱)، إذ لا تُنعت النكرة بالمعرفة، ولا يجيء الحال معرفة إلّا بتأويل ومنهم من يدهب بها مدهب الأسماء، فلا يستعملها استعمال المشتقّات في التنعيّة، نحو قول الشاعر (من المعتقارب):

وَخَيْسَلِ كَفَاهَا وَلَهُمْ يَكُفِهَا أَنْهَاءُ الرِّجْسَالِ وَوُحْسَدَانُهَا (') ونشير أخيرًا إلى أنَّ السخاوي(') نقل أنَّه يُعدل، أيصاً، إلى وفُعْلان، من الواحد إلى العشرة، نحو وطاروا إليه زواجًا ووُحدانًا ع(ا)

٢ - كلمة وأخرى جمع وأخرى و وأحرى مؤنّث وآخرى على وزن وأفعل و(٥) ومعناه: وأكثر مغايرة ومخالفة، عهو اسم تعضيل، وقياسه أن يكون في حال تجرّده من وأل و والإضافة مفردًا مدكّرًا، ولو كان جاريًا على مثنى، نحو الآية: ﴿ لَيوسُفُ وأخوه أَخَتُ إلى أبينا منّا ﴾ (١) ، أو على مجموع، نحو الآية: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ أَبِاؤُكُم وأبناؤكُم وأبناؤكُم وإحوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تحشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم عن الله ورسوله ﴾ (١) أو على مؤنّث، نحو: وعساكن ترضونها أحب إليكم عن الله ورسوله ﴾ (١) أو على مؤنّث، نحو:

<sup>(</sup>١) هو أبو البحس علي بن ابراهيم بن سعيد ( - ١٠٣٠هـ/ ١٠٣٩م) بحوي من العدماء باللمة والتعسير من أهل الحوف (بمصر) من مؤلّفاته والبرهان في تعسير القراداء، ود الموضح دهي التحق، ود محتصر كتاب العين د (الزركلي الأعلام ٢٥٠/٤)

<sup>(</sup>٢) سنق تحريج هذا البيت منذ قليل

<sup>(</sup>٣) هو علي س محمد بن عد الصعد (١١٦٨هـ/ ١١٦٣م - ١٦٤هـ/ ١٣٤٥م)، عالم بالقراءات والأصول واللغة والتعمير أصنه من سحا (بعصر) حكن دشق وبوقي فيها من مؤلفانه والمعصل، شرح المعصن للرمحشري،، واشرح الشاطسة، (الرركلي الأعلام ٢٣٢/٤)

<sup>(</sup>٤) عن الأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٤/٢

 <sup>(</sup>٥) أصله وأأخر بن فأبدلت الهمرة الثانية الساكنه ألمًا، فأصبح و آخر ؛

<sup>(</sup>٦) يرسف ٨

<sup>(</sup>٧) التوبة ٢٤

وهند آحب إلي من عموه و فكان القياس أن يقال. ومردت بامرأة آخر ، وبرجال آخر ، وبرجل آخر ، وبرجلين آخر ، ولكنهم قالوا في التأنيث المفرد : ومررت بامرأة أخرى و التأنيث الجمع المكسّ : ومردت بنسوة أخَر و المرت بامرأة أخرى و المنتى ومردت برجال آخرين و المنتى ومردت برجلين آحرين و المنتى ومردت برجلين آحرين و المنتى ومردت برجلين آحرين و المنتى و مردت مرجلين آحرين و المنتق معدول عن اللفظ الأصلي و آخر ، و القري و المنتويون و أخر ، بالدكر في هذا الباب دون ما عداه لأن في و أحرى المعالية التأبيث، وهي أوضح من العدل في منع الصرف (الله و القرال و و آخرون و المعرب بالحرون ، فلا مدخل لهما في هذا الباب الذي يعرب بالحركات. ومعدولة عن و آحر ، لذلك معت من الصرف ، نحو الآية ﴿ وَأَخَرُ ﴾ وأمّا والآية ﴿ وَأَخَرُ ﴾ المعرب المعت من الصرف ، نحو الآية ﴿ وعبداً قَمن أيام أخر ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وأخَرُ وأَخَرُ ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وعبداً قَمن أيام أخر ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وعبداً قَمن أيام أخر ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وعبداً قَمن أيام أخر ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (ا) ، والآية ﴿ وعبداً قَمن أيام أخر ﴾ (١٠ ) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (١٠ ) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (١٠ ) ، والآية ﴿ وأخَرُ ﴾ (١٠ ) ، والآية ﴿ وأخرَ وأبَا والآية ﴿ وأخرَ وأبَا والآية ﴿ وأخرَا وأبَا والآية ﴿ وأَخْرَ ﴾ (١٠ ) ، والآية ﴿ وأخرَا وأبَا والآية ﴿ وأَخْرُ ﴾ (١٠ ) ، والآية ﴿ وأَخْرُ ﴾ (١٠ ) ، والآية ﴿ وأَخْرُ ﴾ (١٠ ) .

ودهب بعضهم إلى أنَّ وآخر ليس من باب التعضيل لآنه لا يدلّ على المشاركة والزيادة في المعايرة، لكنّه أشه اسم التعصيل من جهات ثلاث: إحداها الوصف، والثانية الزيادة، والثائثة أنّه لا يقوم معاه إلّا باثنين: مغاير ومعاير كما أنّ اسم التفضيل إنّما يقوم معناه باثنين: معصل ومفضل عليه فلما أشبهه من هذه الجهات استحق أحكامه في جميع تصاريفه وعلى عدا كان يسغي أن لا تستعمل تصاريفه مع التنكير بل مع وأل، والإضافة

<sup>(</sup>١) ومنه الآية ﴿ فتُدكر إحداهما الأخرى ﴾ (النقرة ٢٨٢)

<sup>(</sup>٢) ومنه الآبة ﴿ فعدَّة مِن أَيَّامِ أَخُو ﴾ (النقرة ١٨٤)

<sup>(</sup>٣) ومنه الآية ﴿وأخرون اعبرهوا﴾ (التوبة ١٠٢)

<sup>(</sup>٤) ومنه الآية ﴿فأحران بقومان﴾ (المائدة ١٠٧).

 <sup>(</sup>۵) أي إنَّ عي كلمة وأحرى؛ ثلاث على الوصفية، والعدل، وألف التأبيث الممدودة،
 وهده أوضح من علّة العدل كما يرحم النحاة

<sup>(</sup>٦) الغرة ١٨٤

<sup>(</sup>٧) أل عمران ٧

لمعرفة، فلمّا خولف بها من ذلك كنان صدلًا عمّا استحقّه بمقتضى المشابهة(۱).

ويذهب سيبويه إلى أنّ وأخَره معدولة عن والأخَره بالألف واللام، فهي بمنولة والطّول»، والوُسَطّى، ووالكُبَره، لا يكنّ صفة، إلّا وفيهنّ ألف ولام، فتوصف بهنّ المعرفة، فلا يقال؛ ونسوةٌ صُغَره، ولا نسوةٌ وُسطه، ولا وقوم أصاغره، ولكن قبل ونسوة أخَره، فعُدل بدا أُخَره على الأصل(١).

ویتفق المبرد مع سیبویه فی أن و أخر و معدولة عن و الأخو و لكنه یختلف معه فی وجهة هذا العدل، و وذلك أن و أفقل و الذي معه و من كذا و كذا و لا یكون، إلا موصولا، بدو مِنْ و او تلحقه الألف واللام، نحو قولك. و هذا أفضل مك و و هذا الأفضل و و هذه المُفضلي و و هذه الأولى و و هذه المُخبري و و هذا الأفضل الفُعلي من هذا الباب، فكان حد و آخر و أن یكون معه و مِنْ و ، بحو قولك: و جاءنی زید و رجل آخر و رائما كان أصله: و آخر منه و كما تقول: و أكبر منه و و أصعر منه و كذلك كان لفط و آخر و یغنی عن و مِنْ و لمن البیان أنه رجل معه. و كذلك و ضربت رجلا آخر و قد بیّنت أنه لیس بالأول استغناء عن و مِنْ و بمعه و خان معدولا عن الألف واللام حارجًا عن بابه ، فكان مؤبّته كذلك فقلت و جاءتنی امرأة أخرى و و لا یجوز: و جاءتنی امرأة صغری و لا کبری و ، إلا و خان و تقول: و الصعری و ، أو تقول: و أصعر منك أو أكبر و فلما جمعناها فقلنا: و أخر و كانت معدولة عن الألف واللام، فذلك الذي معها الصرف و (۱)

وإذا كانت وأخره جمعًا لـ وأخرى و التي سعنى وآخرة و، والمقابلة

<sup>(1)</sup> الأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٥/٢

<sup>(</sup>٢) سپبويه: الكتاب ٢٢١/٣ ـ ٢٢٥

<sup>(</sup>٣) السرد: المقتضب ٢٧٧/٣.

للأولى، كما في الآية. ﴿ وقالت أولاهم لأخراهم ﴾ (١) فلا تمع من الصرف، بحو: دمررت بليلي وطالبات أخَيرٍه، وذلك لأنّ وأحَيره، هنا، وكدلك و آحرة، ليست من باب أفعل التفضيل بعدليل الآية: ﴿ وأنّ عليه النشأة الأخرى ﴾ (١) ، والآية: ﴿ وَمُمّ الله يُشِيئ النشأة الأَجْرَة ﴾ (٢) .

وقد أشار ابن مالك إلى منع الوصف المعدول من الصرف تقوله (من الرجر)

وَمَنْعُ عَدَل مِع وَصَلْعِ مُعْتَبَرَ فِي لَفْظِ مَنْتَسِى وَثَلَاثَ وأَخَسَرُ وَمَنْعُ عَدَل مِعْتَسَى وَثَلَاثَ وأَخَسَرُ وَوَرَنُ مَنْتَسَى وَثَلَاثَ كَهُمَسِا مِن وَاجِد لأَرْتَسِعِ فَلْتُعْلَمَسا()

# ٧ ـ تعليل النحاة لمنع الوصف و المعدول؛ من الصرف:

يعلَّل سيبويه عدم صرف وأخَر عمجينها محدودة عن وجهها<sup>(0)</sup>. ويعلَّل المرد عدم صرف الوصف المعدول بالعدل<sup>(1)</sup>، ويعلَّله الزجاج بأنه معدول وأنه صفة لا يستعمل معدولًا، إلَّا صفة<sup>(۷)</sup>. وإلى نحو دلث يدهب ابن يعبش والأزهري<sup>(۸)</sup>. ويروي السيرافي أنَّ المانع من الصرف فيه على أربعة

<sup>(</sup>١) الأعرف ٢٩

<sup>(</sup>٢) النحم ٤٧

<sup>(</sup>۲) العمكُبوب ۲۰

<sup>(1)</sup> ابن مالك الألمية ص 00 - 101 وابن عقبل شرح ابن عقبل على ألفية ابن مالك به ٢٢٥/٢ ويلاحظ أنَّ ابن مالك من القائلين بأن الأعداد المسوعة من الصرف والتي طلى ورن و تُعالى، وومفض ه هي من الواحد إلى الأربعة، وليس إلى العشرة كما دهب بعضهم ورجع الوصف المعدول المصوع من العبرف في سيبويه الكتاب ٢٢٥/٣، ولا يعبش شرح المعصل ٢٧٠ - ١٣٨٤ وبن يعبش شرح المعصل ١٢٧٠ وابن هشام أوضع المسالك إلى ألعنة ابن مالك ١٢٣/٤ - ١٢٢٤ والزجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص 22

<sup>(</sup>٥) سيويه الكتاب ٢٢٥، ٢٢٤

<sup>(</sup>٦) البيرد المقتصب ٢٨٠-٢٧٧

<sup>(</sup>٧) الزجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص 22

 <sup>(</sup>A) اس يعيش شرح المعصل ١٩٦٢/١ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٤/٢

أقاويل: قبل الصفة والعدل، فاجتمعت علّتان فمنعتاه الصرف. وقبل: إنّ علّتي منع الصرف هما عدله في اللفظ والمعنى، فصار كأنّ فيه عدلين، وهما علّتان. فأمّا عدل اللعظ فمن واحد إلى أحاد، وأمّا عدل المعنى فتعيير العدّة المحصورة بلفظ الاثنين إلى أكثر من دلك ممّا لا يُحصى. وقول ثالث: إنّه عدل وإنّ عدله وقع من غير جهة العدل الآنه للمعارف وهدا للكرات. وقول رابع: إنّه معدول وإنه جمع الآنه بالعدل قد صار أكثر من العدّة الأولى(۱).

وذهب إبراهيم مصطفى مذهبًا مخالفًا لمن سبقوه في هذا التعليل، فزعم وأن أفعل التفضيل إذا نكر لرم الإفراد والتذكير كما هو بين من أحكامه، فلا يُجمع، إلّا إذا كان معرفًا أو مضافًا لمعرف، فجمع وآخر، على وأخر، دليل على أنّه أريد بها إلى معرف، ولو لم تذكر فيها وأل، عقد وجدت أنّ في وأخر، معى من التعريف، ومن أجله حرمت التنوين، أو منعت من الصرف على اصطلاحهم و(١).

والناظر في هذه المداهب المختلفة في التعليل يسرى أنها تعليلات افتراضية بعيدة عن تعكير العربي عندما نطق بلغته فهل أراد العربي عندما نطق بدو أحادً وو موحدً و وأخواتهما غير مصروفة أن يشير إلى أنها معدولة عن ألفاظ أخرى كما يذهب معظم النحاة ، أو إلى أنها تتصتى معى من التعريف كما يذهب إبراهيم مصطفى وما الدليل على أن العرب الأوائل عدلوا عن استعمال العدد المعدول وعدلوا عن استعمال العدد المعدول والا دليل في ذلك . وإذا كان العدل هو الذي يمنع وأحاد ، من الصرف ، فلماذا لا يمنع ووحدان منه ، وقد اجتمع فيه ثلاث علل محسب على عتهم التعليلية :

<sup>(</sup>۱) عن عبد السلام هارون هامش كتاب سيبويه ۲۲۲/۳.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم مصطفى، إحياء النحو ص ١٨٦٠

1 ـ الوصف.

٢ \_ زيادة الألف والنون.

۳ ـ المدل.

إذ همو بمعنى وواحداً واحداً، في نحو، وطاروا إليه زوجات ووُحدانًا، وقد مقل السخاوي أنّه يُعدل إلى وفُعلان، من الواحد إلى العشرة أنّا ولماذا يصرف معضهم وثّلاث، وورُباع، كما روى الفراء (٢) الدي قال: أجير صرفها إذا دهبت بها مدهب الأسماء أ(٢)

والجديس بالملاحظة أنّ المتنبّي (١) استخدم وأحمادً و وسُداسَ ؛ مصروفتين وسعنى و واحد ، و سنّة ، في قوله : (من الوافر) : أحمادٌ أمْ سُمناسٌ فسى أحَمادٍ لَيَيْلَتُنَا المَسُوطَةُ بِالتَّنَادِ (٥)

احدد ام مصامل سي الساء

<sup>(</sup>١) عن الأرهري شرح التصريح على النوصيح ٢١٤/٢

 <sup>(</sup>٢) هو يحيى بن رياد بن صدائه بن منظور الديلمي (١٤٤هـ/٢٦١م - ٢٠٧هـ/ ٨٢م).
 إمام الكوقيين وأهدمهم بالنحو واللعة وهون الأدب ولد بالكوفة، وتوفي على طريق مكة له والمبدكر والمؤنث، ووما تلحن فيه العامة، ووالأيّام والليالي، (الرركلي الأعلام ١٤٥٨ - ١٤٦)

<sup>(</sup>٣) عن ابراهيم مصطفى؛ رحياء النحو : من ١٨٧ ، ١٨٨

<sup>(</sup>٤) هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن هيد الصيد (٣٠٣هـ / ٩١٥م - ٩١٥ موري أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن المحكم وأحد مفاخر الأدب العربي ولد بالكوفة وبشأ بالشام، ثمّ بنقل في البادية يطلب الأدب وهلم العربية وأيّام الناس. قتل قوب بعداد (الرركلي الأعلام ١١٥/١)

<sup>(</sup>٥) ديوامه (شرح عدالرحص البرقوقي دار الكتاب العربي بيروت، لاط، ١٩٨٠م) ١٧٤/٤ وممي الليب ٢٧٠/١، ٢٠٠/٧ والفييلة؛ تصغير ليلة، والمراد بالتصعير هنا التعظيم والتنادي يوم القيامة، سمي بذلك لأن النداء يكثر فيه أراد الشاهر، واحدة أم ست هي واحدة، ودست في واحدة، بيح، وذلك إذا جعلتها فيها كالشيء في المظرف، ودم ترد الصرب الحسابي وخص هذا العدد الآنه أراد قبالي الأسبوع، وجعلها اسما لديائي الدهر كلّها، لأن كلّ أسبوع بعده أسبوع آخر إلى آخر الدهر. يقول: هذه الليلة =

إن التعليسل الحسق لمنسع وأخَسره والأعسداد التسي علسي وزن وفُعسال، وومَفْعَل، من الصرف هو نطق العرب ليس غير، وهو الأسلم الذي لا يستطيع أن ينتقضه منتقض.

## ٨ - التسمية بالوصف الممنوع من الصرف:

إذا سمّي بالوصف الذي على وزن و فَعْلان و، فإنّه يمنع من الصرف سواء أكان و فَعْلان و مَعْلان و معروفًا ، نحو ؛ وغضبان و أم مصروفًا ، نحو ؛ و عضبان و مقلل النحاة المنع هنا بحلول العلميّة محل الوصفيّة ، فاجتمع في الاسم علّتان ؛ الزيادة والعلميّة (١) .

واذا سُتي بالوصف الذي على وزن وأفقل؛ مُع كذلك من الصرف سواء أكان وأفعل و ممنوعًا من العبرف، نحو: وأحمر وأم مصروفًا، نحو: وأرمل (للفقير)، وعلّل النحاة المنع أيضًا بحلول العلمية محل الوصفية، فاجتمع في الاسم علّتان: وزن الفعل والعلمية (١). ولكنّهم اختلفوا في وأفعل؛ المسمّى به إذا نُكّر كما في نحو: ومررت بأحمَر وأحمر آخره. وورب أحمر مررت به و فمذهب الجمهور أن يبقى ممنوعًا من العسرف، وحجته أنّ وأحمر و أشبه الفعل وهو نكرة، فلمّا سُتي به كان على تلك الحال، فلمّا رُدّ إلى حال قد كان فيها لا ينصرف، فلا ينبغي أن

واحدة أم ثبائي الدهر كلّها جمعت في هذه الليلة الواحدة حتى طالت وامتذت إلى يوم
 القيامة ؟

 <sup>(</sup>١) ابن هشام أوصبح المسالث الى ألفية ابن مالك. ١٩٢٤/٤ والأرهوي شرح التصريح على التوصيح. ١٢١٦/٢ وهباس حسن. النحو الواقي ٢١٨/٤

 <sup>(</sup>۲) سيبويه الكتاب ١٩٨/٣ والمبرد المقتصب ١٣١٢/٣ والزجاج: ما ينصرف وما لا يصرف, ص ٤٧ وابن هشام أوصبح المساليك إلى ألهية اس ساليث ١٣٤/٤، والأوهري شرح التصريح على التوصيح ١٣١٦/٢ وعباس حس البحو الوافي ٢٢١/٤

ينصرف (١٠). ورأى المبرد وأبو الحسن الأخفش وجماصة من البصريين والكوفيين أنّه وإذا سُمّي بـ وأحمر و وما أشبهه ، ثم نُكّر أنّ ينصرف ، لأنّه امتنع من الصرف في النكرة لأنّه نعت ، فإذا سمّي به ، فقد أزيل عنه باب النعت ، فصار بمنزلة وأفعل والذي لا يكون نعتًا ع (٢).

ورد بعضهم على مذهب الجمهور بأنه على هذا المذهب يجب ألا يُصرف وحاتِم، ووضارِب، ونحوهما إذ ستي بهما لاجتماع الوصفية والعلمية فيه، وهو منصرف باتفاق، نحو: ومررت بحاتم وضارب، وأجيب بأن مثل وأحمر، الصفة أصلية فيه، فلما جاءت العلمية، دهبت الصفة لأنهما لا يجتمعان، ثمّ قمّا نكّر رجعت إليه الصفة، ووافقت علّة أخرى، وهي وزن العمل، فلم ينصرف، وأمّا وحاتم، وبابه فإنّه لمّا دخلت عليه العلمية ذهبت الصفة، فبقي على علّة واحدة في التعريف والتنكير، فلو عليه العلمية ذهبت الصفة، فلزم آلا يحتج به (۱۲).

وكذلك خالف أبو الحسن الأخفش جمهور النحاة في العلم المسمَّى بده أحره، إذا تُكِّر، فزعم أنَّه ينصرف، وذهب الجمهور أنَّه يبقى على عدم صرفه (١)

وإذا ستي بالوصف المعدول، أي بده أخره، أو وأحاد، أو وموحد، وأحواد، أو وموحد، وأحواتها، فمذهب الجمهور أنّه يبقى ممبوعًا من الصرف، وعلّل المنع بحلول العلميّة محلّ الوصفيّة، فاجتمع فيه علّتان: العلميّة والعدل. وذهب أبو الحسن الأخفش والمبرد إلى أنّه ينصرف، لأنّه إذا كان اسمًا فليس في

 <sup>(</sup>۱) سينويه الكتاب ۱۹۸/۳ والمبرد المقتصب ۴۳۱۲/۳ والزجاح ما ينصرف وما لا ينصرف. ص٧

 <sup>(</sup>۲) المبرد المقتصب ۱۳۱۲/۳ وراجع الزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ۲۷
 والأرهري شرح التصريح على التوصيح ۲۲۷/۲

<sup>(</sup>٣) الرجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف ص٧٠٠

<sup>(£)</sup> المبرد المقتصب ٣٧٧/٣

معنى اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، فليس فيه، إلّا التعريف خاصة، وتبعهما على ذلك أبو علي الفارسي<sup>(1)</sup>. وارتضاء ابن عصفور<sup>(1)</sup>. واحتج لمذهب الجمهور أنه إذا زالت حقيقة العدل، فإنّ شِبّه المعدل قائم، وهو كاف، خصوصًا إذا لوحظ أنّ العدل يرجع إلى اللفظ لا إلى المعنى، وأنّ مدهب الأخفش والمبرد لا نظير له، إد لا يوجد بناء يُصرف في المعرفة ولا يُصرف في النكرة، وإنّما المعروف العكس<sup>(1)</sup>.

والملاحظة كثرة اختلافات النحاة في التسمية، وهده الاختلافات تكشف تحكَّم النحاة في اللغة، فهم يفترضون الفروض، ويدلون بآرائهم فيها، ولا شواهد لغويّة لهم، بل يكتفون بالقياسات الجدليّة، والاستنتاجات المنطقيّة.

 <sup>(</sup>١) هو البحس بن أحدد بن عبد الغمار المارسي الأصل (٢٨٨هـ/١٠٠٩م - ٣٧٧هـ/ ٩٨٠) ولد في فينا (من أعبال فارس) وتوفي بنعداد من مؤلفاته والتذكرة، ووالشعراء، ووجواهر النحواء (الرركلي الأفلام ١٧٩/٢ - ١٨٠)

 <sup>(</sup>٢) هو علي بن مؤمن بن محمد الحصري الإشبيني (٥٩٧هـ/١٢٠٠م - ٦٦٩هـ/
١٢٧١م) حامل لواء العربية بالأبدلس في عصره من مؤلّفاته والمقرب، ووالممتع، ووالممتع، وواشرح الجمل و (الزركلي الأعلام ٢٧/٥)

 <sup>(</sup>٣) راجع المبرد المقنصب ٣/٧٧/٣ وابي هشام: أوضع المسالث الى ألفية اس مالك 1/11/٤ والأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٦/٣ وهاس حس النحو الواهي ٢٢٥/٤

#### الفصك السادس

# العكم الممنوع من الصرف

### ١ - تعريف العلم:

تشترك المعاني اللغوية المختلفة للألفاظ المشتقة من مادة دعلم، في معنى والعلامة و(١). ومن هذا المعنى، أخذ اللغويون اصطلاحهم والعلم، ذلك أنّ اسم الشخص علامة تميّزه من سائر أقراد جنسه. وللعلم في اصطلاح النحاة تعريفات عدّة، منها أنّه وما وُضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد(١)، ووما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه و(١)، غيره بوضع واحد(١)، ووما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه و(١)، وعرقه ابن مالك بقوله وو اللفظ الذي يدلّ على تعيين مسمّاه تعيينًا مطلقًا و(١)، وعرقه ابن مالك بقوله (من الرجز):

اسم يُعَيِّسنُ المُسَمِّسي مُطْلَقها عَلَمُهم كَجَعَفْسِ وَخِيرِيْقَهِا(٥)

وهده التعريفات، وإن اختلفت في الشكل، هإنّها تتّفق في أنّ الاسم العلم يعيّن المقصود منه، وأنّ هذا التعيين يُفهم من اللفظ نفسه بمجرّد النطق به

<sup>(</sup>١) ( راجع مادة (ع ل م) هي و لسان العوب، لابن متظور

<sup>(</sup>٢) الرصي الأستراءادي شرح كتاب الكافية في المحو ٢٠١/٢ ـ ١٣٢

<sup>(</sup>٣) ابن يعش: شرح المعمل ٢٧/١

<sup>(</sup>٤) - فناس حين، النجو الوافي، ٢٨٧/١

<sup>(</sup>٥) (س مالك الألمية. ص ١٦٤ وابن هقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١٦٨/١

# ٢ \_ أنواع العلم:

ينقسم العلم باعتبار تشخص معناه وعدم تشخّصه إلى قسمين:

أ ـ علم الشخص، ويُقصد به ما يتحدد المقصود منه بذاته، وذلك باستخدام اللفظ الدال عليه ودون الحاجة إلى معونة لفظية أو معنوية. وينقسم هذا النوع من العلم إلى علم على شخص آدمي، نحو: وزيد، ووسعاده، وعلم على حيوان، نحو: وخصاف، علم على فرس مشهور، وه بواقش، علم على كلبة مشهورة، وهكم على شيء، نحو: وبيروت، ووقريش،

ب \_ علم الجنس، وهو ما وُضع لتحديد الجنس كلّه، وليس لتحديد فرد واحد منه (۱)، نحو: وأسامة و عُلَم يُقصد به كلّ أسد، وو تُعالة و عَلَم يقصد به كلّ أسد، وو تُعالة و عَلَم يقصد به كلّ أسد، وعلم الجنس يطلق على الحيوان كالمثلين السابقين، أو على المعنى المجرّد غير المحسوس، نحو: وسبّحان و علم على التنزيه والتبرئة، ووبرّة و علم على المبرّة، ووأم قشعم و علم على الموت. ويلحق بهذا النوع بعض الأمور المعنوية التي اعتبرها العرب علم جنس حينًا، ونكرة حينًا آخر، ومنها. وقينة ووبرتكرة و فدوة و وعشية و وعشية و وسخر و التي إنْ أردت بها وقيًا من يوم معين كانت معرفة، وإلّا فهي نكرة، ويلحق التي إنْ أردت بها وقيًا من يوم معين كانت معرفة، وإلّا فهي نكرة، ويلحق

أ \_ الله يقع بعدد الحال، بجو وهذا أمامة مقلًا ١٠

<sup>(</sup>١) من أَدِلَّة النحاة أنَّ علم الجسن علم ومعرفة ما يلي

ب\_ إِنَّ مَا كَانَ مَنْهُ مَصَافًا لَا يَصَوفُ حَجَرَهُ، بَحَوَ دَابِنَ قِبْرَةً! (صَرَّبُ مِنَ الحَيَّاتُ)

و. الله مجري مجرى علم الأشخاص، فسها ما له اسم جس ولقب وكنية، سعو وأسد وأسامة وأبو الحارث من ووتعلب وتُعالة وأبو الحمين ا

د ان أسماء العدد تدل على حقيقة معينة دلالة خالية من الشركة متعسمة معى الإشارة إلى ما ارتسم به ، في حين تدل الأعداد المطلقة على مجرد العدد (اس يعبش شرح المعصل ٢٥/١ - ٣٩) ، والعبان حاشية العبان على الأشموس (المعلمة الخبرية بمصر ، ط ١ ، ١٣٠٥ هـ) ١١١٥/١ والأزهري شرح التصريح على التوضيح ١٢٤/١)

وينقسم العلم باحتبار أصالته وهدمها إلى ثلاثة أقسام:

أ ـ العلم المرتَجَل، وهو ما وضع أوّل أمره علمًا، أو ما لم يسق له استعمال قبل العلميّة في غيرها، وهو قسمان، قسم لم تقع له عادة مستعملة في الكلام العربي، نحو: وقَقْعَس، وقسم استعملت مادّته دون أن تستعمل ميغته في غير العلميّة، بل استعمل أوّل الأمر علمًا، نحو: وخمدان، وومكة ه.

ب العلم المنقول، وهو ما استُعمل قبل التسعية في غيرها، ثمّ نُقل إليها، وهو الغالب في الأعلام، ويكون إمّا منقولًا عن اسم، نحو و أسده، وإمّا عن فعل، نحو و شمّره (اسم قبيلة)، وإمّا عن جملة، نحو و تأبط شراء (لقب الشاعر الجاهلي ثابت بن جابر)، وإمّا عن حرف، بحو: وربّه (علم على شخص)، وإمّا عن حرفين بحو. وربّما و (علم على شخص)، وإمّا عن حرف واسم، نحو: همن زيده (علم على شخص)، وإمّا عن حرف واسم، نحو: همن زيده (علم على شخص)، وإمّا عن حرف وفعل، نحو: واليزيده، وإمّا عن صوت، نحو: وببّه وإمّا عن حرف وفعل، نحو: واليزيده، وإمّا عن صوت، نحو: وببّه ولمّا عن حرف ولمارث) (القد عبدالله بن الحارث) (المراب الحارث (المراب المراب الحارث (المراب المراب الحارث (المراب المراب الحارث (المراب المراب المرا

جد \_ العلم بالغلبة، وهو عبارة عن أسماء ارتبطت بشخصيّات معيّنة، فغلبت عليها، نحود وابن عباس، ووابن عمر ووابن مسعود، ووابن الزبير، فليس كلّ من كان ابنًا لعباس، أو لعمر، او لمسعود، او للزبير

<sup>(</sup>١) للتوسّع بالنسة إلى أقسام العلم باعتبار تشخّص معناه وعدم تشخّصه يراجع ابن يعيش شرح المعصل ٢٩٨/١ والرسي الأسترابادي. شرح المعصل ١٩٣/١ وابن جتي الحصائص. ١٩٧/١ - ١٩٩٨ وابن عقيل شرح ابن عقيل على أنعية ابن مالك الحصائص. ١٩٧/١ - ١٩٧/١ وابن عقيل شرح ابن عقيل على أنعية ابن مالك ١٢٧/١ والأرهري شرح التصريح على التوضيح ١١٢٥/١ والعمال: حاشية العمان على الأشهوبي ١١٨/١.

 <sup>(</sup>٢) هو هندالله بن المعارث بن بوهل الهاشمي القرشي (٩ هـ/ ١٣٠م - ١٩٤هـ/ ٢٠٠٩م)
 وال من أشراف قريش من أهل المدينة كانت أمه ترقصه وتسميه ديبة ، توفي في حمان (الزّركلي: الأملام ٢٠/٤).

وينقسم العلم باعتبار دلالته أو عدم دلالته على معنى زائد إلى ثلاثة أقسام:

أ ـ اسم، هو وعلم يدل حلّى ذات معيّنة مشخّصة في الأغلب، دون زيادة عرض آخر من مدح أو ذمّ أو فيرهما ع<sup>(١)</sup>، نحو وزيد ع.

ب لقب، هو ما دلّ على مسمّى معيّن مع الإشعار سدحه، نحو:
 وزين العابدين ، أو بذمّه، نحو. وأنف الناقة ».

جــ كنية، وهي علم مركب تركيبًا إضافيًّا، وسنتطرق إليه في النقطة الرابعة من هذا الفصل مع أقسام العلم بالنسبة إلى لفظه (٣).

#### ٣ \_ علَّة العلميَّة عند النحاة:

يتّفق النحاة جميعًا على أنّ العلميّة علّة في منع الصرف، لكنّهم يختلفون فيما إذا كانت كافية أم غير كافية لهذا المنع، فدهـب الكوفيّون وأبو الحسن الأخفش إلى أنّها وحـدهـا تمنـع الصـرف(٤٠)، وصرا عبـد القـادر

<sup>(</sup>١) للتوسّع في أقسام العلم بالنسبة إلى أصالته وعدمها يُراجَع ابن يعيش شرح المعصل ١٣٩/١ - ١٣٩ والرضي الأستراباذي شرح الكافية ١٣٨/٢ - ١٣٩ والأزهري شرح التصريح على التوصيح. ١١٤/١ - ١١٦ والعبان: شرح الصبان على الأشموني ١١٤/١ وهباس حسن، النحو الوافي ٢٠٠١ - ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) - قياس حسر: النجو الواقي ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) للتوسّع بالسبة إلى أقسام العلم ماعتبار دلالته أو عدم دلالته على معنى زائد، يُراجع ابن يميش شمرح المقصل. ١٢٧/١ والرفسي الاستبراباذي شمرح الكباهية ١٣٩/١ والأرهري: شمرح التصريح على التوصيح. ١٢٠/١ - ١٢١١ والصبال: حلثية الصبال على الأشموبي: شمرح التصريح على التوصيح. ١٢٠/١ - ١١١١ والخصري: حاشية الحصري على ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ١١٠/١ وهباس حسن: النحو الوالي. ٣٠٧/١ - ٣٠٨.

 <sup>(</sup>٤) الأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢٣٨/٢ وابراهيم معبطتي إحياء البحو ص ١٨٠٠.

البغدادي<sup>(۱)</sup> صاحب وخزانة الأدب هذا الرأي أيضًا إلى عبد الرحم السهيلي<sup>(۱)</sup> أحد نحاة الأندلس<sup>(۱)</sup>. وذهب البصريّون إلى أن العلميّة لا تكفي لمنع العسرف، فلا بد أن يجتمع معها إحدى العلل السبع التالية: التركيب المزجي، والعدل، وزيادة الألف والنون، والتأنيث، والعجمة، ووزن الفعل، والاتّصال بألف الإلحاق المقصورة<sup>(۱)</sup>. ويقف إبراهيم مصطفى من مسألة تنوين العلم موقفًا فريدًا، فيرى أنّ دالأصل في العلم ألّا ينوّن، ولكّ في كلّ علم ألّا تنوّن، وإنّما يجوز أن تلحقه التنوين إذا كان فيه معنى مى التنكير وأردت الإشارة إليه ع<sup>(۱)</sup>.

والواقع أنّ العلميّة من أخصّ صفات الاسم، وأبعدها عن الفعل، وكان من حقّها أن تكون سببًا في صوف الاسم لا في منعه من الصرف، وذلك محسب المسدأ الأساسي الذي انطلق منه النحاة في تعليل مَنْع فئة من الأسماء من المصرف، وهو مبدأ المشابهة بالفعل.

وأمّا مذهب الكوفيّين في اعتبار العلميّة وحدها كافية لمع الصرف، فدهب الأرهريّ إلى أنّه وجار على أصلهم هإنّهم يدعون أنّ الفعل أصل للمصدر فزالت فرهيّة الاشتقاق، وما نقي إلّا فرعيّة الافتقار، وينتج من هذا

<sup>(</sup>١) هو عند القادر بن عمر البغداديّ (١٠٣٠هـ/١٩٢٠م ـ ١٩٩٢هـ/١٩٨١م) علامة بالأدب والتاريخ والأخبار وكد وتأدّب ببعداد، وأولع بالأسفار، فرحل إلى دمشق ومصر وأدرنة، وجمع مكتبة بفيسة، وتوقي في القاهرة من مؤلّفاته وخزانة الأدب، ووشرح شواهد الشاهية، (الزركلي: الأعلام ٤١/٤)

<sup>(</sup>٢) هو حبد الرحمن بن حيدالة بن أحمد (١٠١٨هـ/١١١٤م - ١٨٥هـ/١١٨٥م) حافظ حالم باللغة والسير بسبته إلى سهيل (من قرى ماللة) من كته والروس الأنف، في شرح السيرة النبوية لابن هشام، و« تعسير سورة يوسف» (الزركلي، الأعلام ٣١٣/٣)

<sup>(</sup>٣) - هن إيراهيم مصطفى إحيام النحو . ص ١٨٠

<sup>(1)</sup> ان هشام أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك ١٣٥/٤ ـ ١٣٥٥ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٣٣٩/٠ والأؤهري: شرح التصريح على التوصيح على التوصيح ٢١٦/٢ ـ ٢٢٦/٠ وهناس حسن النحو الواعى. ٢١٦/٤

<sup>(</sup>٥) - (يراهيم مصطفى إحياء النحو ، ص١٧٩-

أنّ ما لا ينصرف أشبه الفعل في فرعية واحدة، وهي الافتقار، فيكون السبب الواحد يمنع الصرف (١٠). ويعضد هذا المذهب مجيء الكثير من الأعلام في الشعر (٢٠)، وفي القرآن الكريم (٢٠) غير مصروفة وليس فيها من عللهم سوى المعلمية، ولكن يلزم من هذا المذهب أن تكون جميع الأعلام ممنوعة من الصرف، ومعلوم أنّ الأمر ليس كذلك، وإذا جاز لنا أن نعلَل تنوين الأعلام الواردة في الشعر بالضرورة الشعرية، فبماذا نعلل تنوين الأعلام الواردة في القرآن الكريم، ومنها اسم الرسول ومحمد ع، وقد ورد مونًا أربع مرات في القرآن الكريم، ومنها اسم الرسول ومحمد ع، وقد ورد مونًا أربع مرات في القرآن الكريم، ومنها على تنوين ونوح (١٠) وو لوط و١٠)

وأمًا مدهب إبراهيم مصطفى، فينقضه ورود أسماء الأنبياء السابقة

(١) الأرهري شرح التصريح على التوضيح ٢٢٨/٢

(٢) واجع بعض الشواهد على مجيء العلم عير مصروف في الشعر، وليس فيه من عللهم سوى عليه أبي الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف ١٩٣/٢ - ١٩٣٥

(٣) ومه الآية ﴿ وَجِئْتُكُ مَنْ سَا بَنَا يَقِيرٍ ﴾ (النمل ٢٢)، والآية ﴿ أَلَا بُعْدًا لِمُعَدًا لِمُعَدَا لِمُعَدَا لِمُورَ عَلَى المَعْرِيُونِ تَرَكَ صَرَفِ العلم في هاتين الآيتين وتحوهما بجس العلم اسما تلقيلة على المعنى (ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الحلاف (ابن الأنباري، الإنصاف (ابن الأنباري، الإنصاف (ابن الأنباري، الإنصاف (ابن الأنباري، (

(1) ورد في الآيات الأربع الثالية

مَّهُ وَمَا مَعَمَدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَسُلُ﴾ (آل عبرال- ١٤٤) ﴿ مَا كَانَ مَعَمَدٌ أَبَا أَجْدِ مِن رَجَالِكُم وَلَكِن رَسُولُ الله﴾ (الأحراب، ٤٠) ﴿ وَامْتُوا بِمَا نُرِّلُ عَلَى مَعْمَدِ وَهُو الْحَقِّ مِن رَبِّهُم﴾ (محمد ٢)

﴿ مُعَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالدينِ مَعْدُ أَشْدًاء عَلَى الكفَّارُ رحماء بينهم ﴾ (العتح ٢٩)

(a) وردت كلمة وموح في القراب الكريم مونة ثلاثًا وأربعين مُرة (راجع محمد فؤاد صد الباقي المعجم المعهرس الألعاظ القراب الكريم (دار ومطابع الشعب، القاصرة، لاط، لات) مر ٧٢٢ - ٧٢٣.

(٦) وردت كلية ولوط في القرآن الكريم منونة سنةًا وعشرين مرة (راجع محمد فؤاد عبد الباني المعجم المعهرس الألهاظ القرآن الكريم. ص ٦٥٤)

(٧) وردت لفظة وهود و في القرآل الكريم سونة سبت مرات (راجع محمد فؤاد عبد الباتي المعجم المعهرس الألفاظ القرآل الكريم ص ٧٣٩)

مصروفة وهي معارف، وليس فيها معنى من التنكير براد الإشارة إليه . .

وأمّا اعتبار البصريّين العلميّة علّة لا بد أن تقترن بعلّة أخرى لمنع الاسم من الصرف، فإنّنا سنناقش طلهم في النقاط التالية من هذا الفصل.

# ٤ ـ العلم المركّب تركيباً مزجيًّا وأوجه إعرابه:

ينقسم العلم، باعتبار لفظه، إلى علم مفرد وعلم مركّب، والعلم المفرد هو الذي يتكوّن من كلمة واحدة، نحو: وزيد، ووعمرو، ووسعاد، وددمشق، ووبغداد، والعلم المركّب دهو كلّ اسمين جُعلا اسمًا واحدًا منزلًا ثانيهما من الأوّل منزلة تاء التأثيث ممّا قبلها على. وهو ثلاثة أقسام:

أ ـ المركب الإضافي، وهو العلم المركب من مضاف ومضاف إليه.
 وهو قسمان

٢ - غير كنية، نحو: وامرىء القيس، ووعبدالله، ووعد شمس، والكنية هي الأكثر انتشارًا في هذا النوع من العلم المركّب، وإهراب العلم المركّب الإضافي كإعراب غيره من المتضايفين، إذ يُعرب صدرو، وهو

<sup>(</sup>١) الصبّان حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١١٤٤/١

المضاف، حسب موقعه في الكلام، فيكسون مبتمداً، أو خبراً، أو فساعلًا، أو مفعولًا ... ويبقى المضاف إليه مجروراً دائمًا، نحو: وامرؤ القيس شاعر جاهلي ،، ووشاهدت عبدالله ،، وومررت بأبي علي ..

ب ـ المركب الإسنادي، هو ه كلّ كلمتين أسدت إحداهما إلى الأخرى ه (١) م ويكون إمّا جملة فعليّة مؤلّغة من فعل وفاهل ظاهر، بحو وشاب قرناها ه في قول الشاعر (من الطويل):

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ لا تَنْكِحُوها بني شَابَ قَرْنَاهَا نَصُرُ وَتَخَلُّبُ (١)

أو من فعل وضمير ظاهر، نحو وأطرقاء (عَلَم على الصحراء) في قول أبي ذؤيب الهذليّ<sup>(٣)</sup> (من المتقارب):

عَلَى أَطْرِقًا تَالِيَسَاتِ الْخِيَسَا مِ إِلَّا الثَّمَسَامَ وإِلَّا العِمِسِي<sup>(a)</sup>

أو من فعل وضمير مستتر، نحو: وإصبيت، (عَلَم على الصحراء) في قول الراعي السميريّ<sup>(ه)</sup> (من البسيط):

أَشْلَى سُلُوقِيَّةً بِاتِّتْ وَبَاتٌ بِهَا ﴿ بِوَخْشِ إِصَٰمِتَ فِي أَصَٰلَابِهَا أُودُ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) الأرهوي: شرح التصريح على التوصيح ١١٧/١

 <sup>(</sup>۲) سينويه، الكتاب ٢٠٧/٣؛ والمبرد المقتضب ١٩/٤؛ والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف، مس١٦٣٠ وابن جي: الخصائص ١٣٦٧/٣ وابن يعش شرح المفصل ١٨٧/١ والأزهري شرح التصريح على التوصيح ١١٧/١.

 <sup>(</sup>٣) هو حويلد بن خالد بن محرث من مصر (٢٠٠ ـ بحو ٢٧هـ/١٤٨ م) شاعر فحل مخصرم أدرك الجاهلية والإسلام. سكن المدينة واشترك في العرو والعنوج، وتوفي بمصر (الرركني الأعلام ٣٢٥/٢)

<sup>(</sup>٤) ابن يعيش شرح المعصل ٢٩/١

 <sup>(</sup>٥) هو هبيد بن حصين بن معاوية بن جدل السيري (١٠٠ ـ ٩٠ هـ/٢٠٩م) شاهر من فحول المحدثين. كان من جلّة قومه، ولقّب بالراعي لكثرة وصفه الإبل (الرركاني الأعلام. ١٨٨/٤ ـ ١٨٩)

 <sup>(</sup>٦) ديوانه (محق موري حمودي القيمي وهلال تاجي، مطبوعات المجمع العلمي العرافي،
 بعداد لاط، ١٩٨٠م) ص ١٩٦٧ وابن يعيش شرح المقصل ٢٩٨١، ٢٠٠ وابن =

### ونحو ه يزيد ، في قول الشاعر (من الرجز):

نُبُثْتُ أَخْسَوَالِي بَنِسِي يَسْزِيسِدُ ﴿ فَلُمَّا عَلَيْنَا لَهُم فَسَرِيسِدُ (١)

وإمّا جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل ومفعول به، نحو: وتأتط شراً ه. لَقَب الشاعر الجاهلي ثابت بن جابر. وإمّا جملة السبيّة، نحو: والخير نازِل ه، وه الندر طالع ، وذكر بعض النحاة أنّه لم يرد عن العرب علم منقول من مبتدأ وخبر، ولكنه بمقتضى القياس جائز. ومن ملحقات المركب الإسادي العلم المنقول من حرفين، نحو: وإنّما ه (علّم على شحص)، أو من حرف واسم، نحو: دإنّ زيدا ه (علم على شخص)، أو من حرف وفعل، نحو: دلّن يسافره (علم على شخص)، أو من حرف وفعل، نحو: دلّن يسافره (علم على شخص).

أمّا بالنسبة إلى إعراب هذا النوع من الأعلام، فإنّه يبقى على صورته اللفظيّة قبل التسمية، فلا يدخله تغيير مطلقاً، ولا في تركيب حروفه ولا في فسبطها، ويُعرب حسب موقعه في الجملة، ولكنّ إعرابه يكون مقدّراً على أخره سبب وجود علامة الحكاية، ويظلّ آخره على حاله ملتزماً علامته الأولى قبل العلميّة مهما تعيّرت الجمل، نحو: وتأبّط شراً شاعر جاهليّه، وو إنّ تأبّط شراً شاعر جاهليّه، وو قرأت شعر تأبّط شراً ي، وه جاءت شاب قرناها و، وه شاهدتُ شاب قرناها ي، وه مردتُ بشاب قرناها و...

منظور لسان العرب (صمت)؛ والربيدي تاج العروس (صبت)؛ والمغدادي خرابة الأدب ٢٨٨/٣ وأشلى عليه أهرى الكلاب به والسلوقية صرب بن الكلاب والأدد الاعوجاج

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في ابن يعيش شرح المعصل ١٩٨/١ والأرهوي شرح التصريح على التوصيح ١٦٧/١ والشاهد فيه قوله ويزيد، حيث بدل الرمع فيه على أن النقل من جملة معنية، معلها ويزيد و وفاعلها مستتر، ولو كان النقل من العمل وحده نوجب أن يقول ويزيد، فيكون مجروراً بالعتم لأنه مصوم من الصرف

<sup>(</sup>٢) فكل عدم من هده الأعلام فلملحقة وأشاهها ليس مركبًا إساديًا، لأنه نيس جملة، ولكته عبد الإعراب يحكى كالمركب الإسنادي، وثم أهند إلى ظلم مسموع من العرب من هذه الأعلام، وثم أعوف من روى عنهم أمثلة منها

وأمّا العلم المركّب من موضوف وصفة، نحو: والبَائرُ الميره، وومحمّدٌ الفاضلُ و(١) فألحقه النحاة، بالنسبة إلى إعرابه، بالمعرد، فيجري على الموصوف الإعراب حسب موقعه في الجملة، وتتبعه الصفة في علامة الإعراب(١) نحو: وجاء محمد الفاضلُ ، ووشاهدتُ محمدًا الفاضلُ ، وومررتُ بمحمد الفاضل ، ولعلّ الأنسب إلحاقه في الإعراب بالمركّب الإسناديّ، فيُحكى دون أن يدخله تغيير مطلقًا، وذلك منعًا من اللس، ومنع اللبس من أهم الأغراض التي تحرص عليها اللغة

جــ المركب توكيبًا عزجيًّا، هو العلم المركب من كلمتين امتزجتا المنتئين مبارتا كلمة واحدة ذات شطرين، كل شطر منهما في العلم سمنزلة العفر في الهجائي الواحد من الكلمة الواحدة، أو هو وكل اسمين جُعلا اسمًا واحدًا منزلًا ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث ممّا قبلها و(٢٠)، نحو وحضرت وت و منزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث ممّا قبلها و(٢٠)، نحو وحضرت وت و منزل ثانيهما من الأبيث و و مناز شرجس، و حضرت و و منزل منزلة عن العلم مركبة من و من العلم مركبة من و من العلم مركبة من كلمتين اثنتين فقط، وأن لكل من هاتين الكلمتين معنى معين يختلف عن عني ظكلمة الأخرى، ولكن بعد التركيب المزجيّ ينشأ معنى معيّن لا صلة له بالمعمى السابق لهما أو لأحدهما.

والعلم المركّب تركيبًا مزجيًّا والمنتهي ١٠٠ وَيهِ، يُبنى على الكسر(٥)،

æ 1<u>.</u>

A STATE OF

 <sup>(1)</sup> لم أهند، أيضًا، إلى عنم مسموع من العرب من هذه الأعلام المركّمة من موصوف،
 وصفة، ولم أعرف من روى صهم أمثلة مها.

<sup>(</sup>٢) يُراجع عباس حس النحو الواهي ٢١٠/١ ٣١٠) الهامش.

 <sup>(</sup>٣) العبان. حاشية الصان على الأشموني. ١١١٤/١ وانظر الأرهري شرح التصويح على التوضيح. ١١٨/١.

<sup>(</sup>٤) وروى معضهم وخصر موت و بسم المبيم (يس. حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح و مطبوع بهامش شرح التصريح على التوضيح، دار إحباء الكتب العربية، (القاهرة)، لاط، لات). ٢١٦/٢

<sup>(</sup>٥) سبيويه الكتاب ٢٠٢/٣ والمبرد، المقتضب. ٢١/٤؛ وابن هشام؛ أوضح المسالك الي ــ

فتقول. وجاء سيبويه عن ووشاهدت سيبويه عن وو مررت بسيبويه وقد عُلَل البناء فيه لكون وويه اسم صوت، وعُلَل الكسر بأنّه على أصل النقاء الساكنين (۱). واختار الجرمي (۲) أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، فلا يدخله خفض ولا تنوين (۱). قال أبو حبّان: هو مشكل إلّا أن يستند إلى سماع، وإلّا لم يقل لأنّ للقياس البناء لاختلاط الاسم بالصوت وصيرورتهما اسمًا واحدًا (۱).

أمَّا العلم المركّب تركينًا مزجيًّا غير المنتهي بــ وَيهِ ،، ففيه ثلاث لغات:

١ ـ ساؤه على فتح الجزئين، وذلك كالعدد المركب وأحد عشره وإخرته، فتقول، على هده اللغة، وبَعْلَبَكَ مدينة لسانية، وهشاهدت بَعْلَبَكَ ، وه مررت بَعْلَبَكَ ، بساء جزئي دبَعْلبك ، وهما وبعّل وه مك على الفتح في جميع الحالات الإهرابية من رفع، ونصب، وجرّ. وهذا إذا لم يكن الحرف الأخير من الجزء الأول من العلم حرف علّة، فإن كان معتلاً، نحو: ومعَديْكَرِبَ ووقالي قلاء، وجب سكونه، نحو: وجاء معتلاً، نحو: وشاهدت معدينكرِب، ووقالي قلاء، وجب سكونه، نحو: وجاء الشاعر (من العلويل):

مَبُهِ بِعَ فَوْقِي أَقْتُمُ الرِّيشِ كَاسِرٌ بِقَالِيقَلا أَوْ مِنْ وَرَاء دَبِيلِ (١)

ألعبة ابن مالك ١١٢٦/١ والأزهري شرح التصويح على التوصيح ١١٨/١

<sup>(</sup>١) الأرهري. شرح التصريح على التوصيح. ١١٨/١

 <sup>(</sup>٢) هو صالح من إسحاق (١٠٠ ـ ٣٢٥ هـ/ ٨٤٠ م) فاتيه، عالم باللعة والنحو، من أعل النصرة له كتاب في و السيرة، وو كتاب الأسية و (الروكاني: الأعلام ١٨٩/٣)

<sup>(</sup>٣) البصدريسة ١١٨/١

<sup>(</sup>٤) البصدرنسة ١١٩/١

<sup>(</sup>٥) البيت بلا بسبة في سيبويه: الكتاب ١٣٠٥/٣ والعبرد المقتضب ٢٤/٤ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف. ص ١٩٠٤ وياقوت الحموي: عمجم البلدان (دبيل)؛ وابن منظور لبان العرب (قتم) وروي في قصة هذا البيت أن قائله كان عليه دبن لرجل من يحصب فلما حان قصاؤه فر وترك رقعة مكتوبًا فيها (من الطويل).

وقول أبي نخيلة السعدى(١) (من الرجز):

وقَدْ عَلَيْنِي كَبُرَةً بَادِي بَدِي ﴿ وَرَثْيَةً تَنْهَضُ مِي تَشَدَّدِي(١)

٢ - إضافة الصدر إلى العجر، ومعاملته معاملة العلم المركب تركيباً إضافياً، وفي هذه اللغة نصرب صدر العلم المركب بما يستحقه من الإعراب، وننظر في الجزء الثاني (العجز)، فإن كان منا ينصرف صرفناه، وإن كان منا لا ينصرف لم نصرف، فنقول فيما يصاف إلى المنصرف؛ وهذا حَضْرَمُوْتِ وبعلَبك ، ووشاهدتُ حَصْرَمَوْتِ وبعلَبك ، وومرتُ بحصرموتِ وبعلَبك ، ونقول فيما يضاف إلى غير المنصرف؛ وهذا رامُ بحصرموتِ وبعليك ، ونقول فيما يضاف إلى غير المنصرف؛ وهذا رامُ هُرْمَزَ ومارسرجس ، وومرتُ مراسرجس ، وومرتُ الماهرمز ومارسرجس ، ووشاهدتُ رامَهرمنز ومارسرجس ، وومرتُ برام هرمز ومارسرجس ، ووشاهدتُ ما معديكرب ، المغريكرب ، ومن المعروف أن الاسم المنقوص المضاف تُغتع ياؤه في حالة المعديكرب ، ومن المعروف أن الاسم المنقوص المضاف تُغتع ياؤه في حالة المعديكرب ، ومن المعروف أن الاسم المنقوص المضاف تُغتع ياؤه في حالة المعديكرب ، ومن المعروف أن الاسم المنقوص المضاف تُغتع ياؤه في حالة المعديكرب ، ومن المعروف أن الاسم المنقوص المضاف تُغتع ياؤه في حالة النصب ، ومن المعروف أن الاسم المنقوص المضاف تُغتع ياؤه في حالة المعروف أن الاسم المنافع المغرب ، ومن المعروف أن الاسم المنافع المغرب ، ومن المعروف أن الاسم المنافع المغرب المغروف أن الاسم المناف المغرب المغروف أن الاسم المنافع المغرب المغروف أن الاسم المناف المغرب المغروب المؤرث المغروف أن الاسم المنافع المغرب المغروب المغرب المغروب ال

إدا حال دين البخصيي فقل له تسرود سراد وآستوس بديسس سيعيب فوقي أقلم الريش واقعا بقالسيقالا أو بس وراء ديسل الأصمعي: أخبري من رآء بقاليقلا مصلوبا وعليه سر أقدم الريش وقاليقلا مدينة من مدن خواسان، أو من ديار بكر ودبيل مدينة من مدال السند (ياقوت الحموي معجم البلدان (دبيل)).

<sup>(</sup>١) هو أبو سحيلة (وهو اسمه، وكنيته أبو الجنيد) بن حرد، س والدة بي لقيط (٠٠٠ ـ سعو ١٤٥ هـ/ سحو ٢٦٢) شاهر راجز، مدح بعص خلعاء سي أمية، ولمنا قامت دولة بي العناس انقطع إليهم، ولقب نصمه بشاهر بني هاشم ومدحهم، وهجا بني أمية (الرركلي الأهلام ١٥/٨).

 <sup>(</sup>۲) سیبویه الکتاب ۲۰۵/۳ والمبرد؟ المقتصب ۲۷/۶ وایس چنبی؛ الحمسائنس ۲۷/۴ وایس چنبی؛ الحمسائنس ۲۳۱٤/۲ واین منظور، لسان العرب (یدا) و(درا) و(رثا) و(بهس)؛ والرجاج؛ ما یتصرف وما لا ینصرف می ۲۰۱، والرثیة: الحلال الرکب والمفاصل

 <sup>(</sup>٣) وأجار الرجاج ظهور الفتحة في هذه الحالة قيامًا على الاسم المنقوص (الرجاج ما يتصرف وما لا ينصرف ص١٠٣ ــ ١٠٤).

السب (١) ، نحو: وشاهدت قاضي المدينة و، وطّل تسكين ياء ومفديكوب في حالة النصب بأنها في حشو الاسم كالياء في و دردبيس (١) ، وفي المنصر (١) ولأنها قد جرت هي الرفع والجرّ على الإسكان فأتبعوه النصب (١) . وقال سيبويه و ... وسألت الخليل عن الياءات لِم لم تُنصب في موضع النصب إذا كان الأول مضافًا ، وذلك قولك: ورأيت معديكوب و موضع النصب إذا كان الأول مضافًا ، وذلك قولك: ورأيت معديكوب عب و احتملوا أيادي سباه و فقال: شبّهوا هذه الياءات بألف ومئتى وحبّت عروها من النصب أيضًا ... وإنّما اختصت هذه الياءات في هذا الموضع بذا الأنهم يجعلون الشيئين ههنا واحدًا ، فتكون الياء غير حرف الإهراب ، هيسكونها ويشبّهونها بياء المنا واحدًا ، فتكون الياء غير حرف الإهراب ، هيسكونها ويشبّهونها بياء الراء في وشَغرَ ، لاعتلالها ، كما لم تحرّك قبل الإضافة ، وحرّكت بطائرها الراء في وشغرَ الإعاات ، لأنّ للياء والواو حالًا ستراها إن شاء الله ، فألرموها الإسكان في الإضافة ههنا إذ كانت قد تسكّن فيما لا يكون وما بعده بمنزلة اسم واحد في الشعر ء (١).

وعدم فتح ياء و مَعْدِيكرب و نحوها في حالة النصب في لغة الإضافة يُلغَز به ، وقد نظمه الشيخ ياسين بن زيد الدين الحمصي(١) بقوله (من الهزج):

 <sup>(</sup>١) وسكَّر في حالتُي الجرّ والإضافة، بحو عجاء قاضي المدينة؛ وعمروت بقاضي
المدينة؛

<sup>(</sup>٢) الدردييس الشيخ، والعجور العانية

<sup>(</sup>٣) العيصموز . العجوز الكبيرة ، ومنه الناقة العيضمور

 <sup>(</sup>٤) المبرد. المقتصب. 1/11/2 والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٠٣ وابن يعيش شرح المفصل. 1/11.

<sup>(</sup>۵) سيويه, الكتاب, ۲۰۵/۳ ـ ۲۰۷.

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ ياسين بن زين الدين بن أبي بكر بن طيم الحمصي (١٠٠٠ ـ ١٠٦١ هـ/ ١٦٥١م) ولد بحمص، ومثأ واشتهر وتوفي بالقاهرة. له حواش كثيرة، منها ه حاشية على ألفية ابن مالك، وه حاشية على شرح الاستعارات، وه حاشية على التصويح شرح التوصيح، (الزركلي، الأعلام. ١٣٠/٨)

أفِسِيهَ النَّهُ مَنْفُسِوص وَفِيهِ النَّمْسِ لَسَمْ يَظْهَسُونَ وَفِيهِ النَّمْسِ لَسَمْ يَظْهَسُونَ اللَّهُ و وفي هذه اللفة يجوز صرف وكرب، في ومعديكرب، باعتباره اسماً مذكراً، وهذه اللغة الأشهر، وعدم صرفه باعتباره اسماً مؤنَّنا (۱)، فتقول: وهذا معديكرب، أو: وهذا معديكرب.

٣ \_ إحرابه إعراب ما لا ينصرف، وهذه هي اللغة الأقصح<sup>(٣)</sup>، يقول ابن
 مالك (من الرجز):

وَالْعَلْمَ أَمْنَعُ مِسَرُفَهُ مُسرَكَبُ اللَّهِ مَرْجِ نَحْوَ مَعْدِيكُ رِبَا(١)

فتقول، على هذه اللغة؛ وهذه تغلّبكُ، ووشاهدت بعلّبكُ ، وه مردت بِبَعْلَبِكُ ، ومن شواهدها قول امرىء القيس (من الطويل)؛

لَهَــدُ ۚ ٱلنَّكَــرَتَٰنِي يَعْلَبَـكُ وَأَهْلُهَا وَلَاَئِنَ جُرَيْجٍ فِي ثَرَى حِمْصَ أَنْكُواَ (٥)

ويروى: وبَعْلَمُكُ وأهلها ؛ هلي لغة الإضافة. وقول جرير (من الوافر):

لَقِيتُمْ سَالِجَنِيرَةِ خَيْسَلَ قَيْسٍ فَقُلْتُمْ مَارُسَرْجِسَ لا قِتْسَالًا(١)

<sup>(</sup>١) يس: حاشبة بس على شرح التصريح على التوضيح ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) سيبويه. الكتاب ١٢٩٦/٣ وابن يعيش شرح المعصل ١٥/١

<sup>(</sup>٣) الميزد. المقتصب ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ابن مالك الألعبة ص٥٦، وابن عقيل: شرح اس عقبل على ألعبة ابن مالك ٢٣٩/٢

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٦٥، والمبرد المقتصب ٢٣/٤

<sup>(</sup>٦) ديواند (دار صادر، بيروت، لاط، لات) ص ٣٣٠، وسيبويه. الكتاب ٢٩٦/٣؛ والبيرد: المقتضي، ٢٩٦/٤ وابي يعيش، شرح المعصل ١٦٥/١ وابي منظور لسان العرب (سرجس) ومارسرجس اسم سطي سمّى به جرير تعلف بعيدًا لمها عن العرب، وهو منادى خُدف منه حرف النداء، وخبر ولاه النافية للجس محدوف أي لا قتال منا ويجور أن يكون وقتالاً و معمولاً به لمعل محدوف تقديره لا بريد قتالاً وقد هجا جرير الأخطل في قصيدة لامية أخرى، وأعاد هذا المعنى في قوله (ديوامه ٣٦٢) (من الكامل)

قَـالُ الأَخْطِـلُ إِذْ رَأَى رَايَـاتِهِـمْ يَا مَارَسَـرْجِسَ لا يُسرِيـدُ قَسَالًا

وينشده بعضهم: و مارسرجس و بنصب و ماره على لغة الإضافة. ومنها قول الشاعر (من الرجز):

أَخْضَرَتَ أَهْلَ حَضْرَمُوْتَ مَوْتَا(١).

ومسهم من ينشده: وسخضوِموت و على لغة الإضافة.

# ٥ - تعليل النحاة لمنع العلم المركب تركيبًا مزجيًّا من الصرف:

أمام طاهرة عدم صرف العلم المركب تركيبًا مزجبًا في لعة من لا يصرفه كان لا بد للنحاة من التساؤل عن علّة منع صرفه، وذلك على أسلوبهم في تعليل الفلواهر اللغوية. واللّافت للانتباه أنّ سيويه لم يعلّل هده الفلاهرة مكتفيًا بتقريرها، وكلّ ما نلحظه عنده أنّه سأل عن سب عدم صرف ومَعْدِيكُرب، على لغة من يجعله اسمًا واحدًا"، فقال ليونس بن حبيب: وهلّا صرفوه إذ جعلوه اسمًا واحدًا وهو عربي". فقال: ليس شيء بجنمع من شيئين فيُجعل اسمًا سُمّي به واحد إلّا لم يصرف. وإنما استثقلوا صرف هذا لأنه أصل بناه الأسماء. يدلّك على هذا قلّته في كلامهم في الشيء الذي يلزم كلّ من كان من أمته ما لرمه، فلمًا لم يكن هذا البناء الشيء الذي يلزم كلّ من كان من أمته ما لرمه، فلمًا لم يكن هذا البناء أصلًا ولا متمكنًا كرهوا أن يجعلوه بمنزلة المتمكّل الجاري على الأصل، فتركوا صرف كما تركوا صرف الأعجمي هذا).

 <sup>(</sup>١) الرجر في المقتصب للمبرد ٢٣/٤ مسونًا إلى رؤبة، وهو تس في ديوانه ولا في فواثث الديوان

<sup>(</sup>٢) أي ليس مركبًا إصافيًا ، ولا مسيًّا على فتح الجزئس

<sup>(</sup>٣) هـ معدي: مأخود من «عداه»، أي تجاوره، والكرب العداد وكأنّه قبل عداه العداد وفيه شدود وهو مجيئه على «مغطل» مع أنّه معثل اللام، والمعثل اللام يأبي على «مغطل» مع أنّه معثل اللام، والمعثل اللام يأبي على «مغطل»، محو «مؤمى» وقال الأمدلسي يجود أن يكون أصله «مغدى» على القياس، فسُسب إليه، وحدف الألف، فقيل معديّ، ثمّ خفّعت الياء، فأصبح «مغدي» وبياء واحدة ساكنة (يس حاشة يس على شرح التصريح على التوصيح ١٧/٢)

<sup>(</sup>٤) سيبويه الكتاب ٢٩٧/٣.

وحلّل العبرة عدم صرفه بأنّ الاسمين اللذين تركّب منهما العلم المركّب وجُعلا بمنزلة الاسم الذي فيه هاه التأنيث، لأنّ الهاء ضُمّت إلى اسم كان مذكّرًا قبل لحاقها، فترك آخره مفتوحًا، محو: وحمدة، ووطلحة، ألا ترى أنّك إذا صعرت واحدًا من هذين النوعين قلت: وحُميدة يا فتى، وحُميرَموت يا فتى، والدليل على ما وصفنا صرفك هذين الاسمين في النكرة وهي أصول الأسماء، وهلى هذا يجري الترخيم. تقول، إذا ناديت: ويا حضر أقبِلُ، كما تقول: ويا حَمْدَ أَشْبِلُ ه و (۱).

والتعليل السائد عند النحويين هو أنّ هذا النوع من العلم مُنع الصرف لوجود علّتين فيه: واحدة لفظيّة تعود إلى كومه مركبًا، والمركب فرع على السيط، والثانية معنويّة تعود إلى كونه معرفة، والمعرفة فرع على النكرة، وبهاتين العلّتين أشبه الفعل الذي فيه علّتان كما سبق بيانه، فمنع مثله من التنوين والجرّ(۱).

وعلَل إبراهيم مصطفى عدم صرف هذا النوع من العلم، فقال الأنّه واسم نقل من لغة أحرى وبقيت له صورة تأليفه وتركيبه، فليس له من أصل كان منونًا قبل العلميّة فيمكن أن ينوّن بعده ه(٢٠).

والناظر في هذه المتعليلات يرى أن تعليل سيبويه لا يخوج عن دائرة التعليل اللعوي الصرف الدي يعيد أسباب الظواهر اللغوية إلى اللغة نفسها، لا إلى أشياء خارجة عنها كالمنطق والعلسفة وما إليهما. إذ علّل عدم الصرف، هنا. أي عدم زيادة التنوين بنقل العلم المركّب، فكرهوا زيادة ثقل إلى الثقيل.

أمَّا تعليل المبرِّد، فهو أيضًا، في حلقة التعليل اللغويِّ القائم على أساس

<sup>(</sup>١) المرد البقتصب ٢١-٢٠/٤

 <sup>(</sup>۲) ابن يعيش شرح المعصل ١٦٥/١ وابن حقيل. شرح ابن حقيل على ألمية ابن مالك
 (۲) ۱۳۲۹/۲ والأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٦/٢

<sup>(</sup>٣) إبراهيم مصطفى دحياء التحو ص ١٨١

المشابهة بين العلم المركّب تركيبًا مزجيًّا والعلم المنتهي بناء التأنيث، لكنّه يبتعد، برأينا، عن الواقع اللغويّ، فلا نعتقد أنّ العربي الجاهلي قاسه بالعلم المنتهي بناء التأنيث، ولولا ذلك لقيل: لعاذا لم يقسه بالنكرة المنتهية بناء التأنيث، وهي الأكثر والأشبع.

وأمّا تعليل النحاة فبعيد كلّ البعد عن التعليلات اللغوية الصرفة، فهو تعليل فلسفي منطقي قائم على الغوص في الأشياء واستنباط علل فلسفية لها، وإضفاء صعة والمنطقية، على اللغة. وأمّا علّة العلمية فقد سبق رفضها في مداءة هذا الفصل، وأمام علّة التركيب، نسأل: هل كان العرب في جاهليتهم مناطقة يعرفون البسيط، والمركّب، والعلّة، والمعلول، وأنّ المركّب فرع على السيط، وأنّ هذه الفرعية علّة لفظية؟ وهل فكر هؤلاء بهاتين العلّتين عندما نطقوا بهذا العلم مونّا وبذاك العلم غير منون؟ ثمّ أليس التركيب يُبعد المكلمة عن شبه الفعل خاصة أنّنا لا نراه في العربية إلّا في الأسماء دون الأفعال؟

وأمّا تعليل إبراهيم مصطفى فينقضه عدم صرف وفاطمة، وومصّان، (علم على رجل) وأشباههما، رغم أنّ أصلهما: وفاطمة، (اسم فاعل للمؤنث من وفطم،)، ومصّان (صفة بمعنى طويل ومؤنّه ومصانة،) يونان

والتعليل عدنا لبسع صرف العلم المركب تركيبًا مزجبًا في لغة من لا يصرفه، هو ثِقُل هذا العلم، وهذا الثقل ناتج من ناحيتين؛ أولاهما عدد أحرفه الذي يزيد عن خمسة. وثانيهما طبيعة تركيبه المزجبة، هذا التركيب المعيد عن سنن العربية في اشتقاق كلماتها، والذي هو من طبيعة بعض اللغات الأجنبية التي تؤلّف بعض كلماتها من كواسع Prefixes ولواحق Suffixes تلحق بالكلمة فتتحصل كلمة جديدة. وتبدو الكلمة المركبة تركيبًا مزجبًا، وخاصة إذا كانت علمًا، وكأنها غريبة في العربية، فتشبه العلم مزجبًا، وخاصة إذا كانت علمًا، وكأنها غريبة في العربية، فتشبه العلم الأجنبي، فتأخذ حكمه في عدم المصرف. وهذا التعليل قريب جدًا من تعليل

سيبويه الذي عرضناه منذ قليل. ويعضد رأينا أنّ الأسماء المركّبة تركيبًا مزجيًّا مبنية في العربية، فلا تصرف، نحو: وخَمْسَةَ عَشَرَه وأخواتها، ووثالثة عشرَه وأخواتها، ووخيْص بَيْصَ، ووصباح مساة، ودبيتَ يستَه، ودبينَ بين ه (أ)، ومن ذلك الآية: ﴿ إِنّي رأيتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكُنًا ﴾ (أ)، وقول أمية بن أبي عائذ (أ) (من المكامل):

قَدْ كُنْتُ خَرًّا جَا وَلُوجًا صَيْسِرَفُها لَم تَلْتَحِصْنِي حَيْصَ بَيْصَ لَحَاصِ (١)

#### ۲ - العلم والمعدول:

سبق تعريف العدل وتبيان قسميه في الفصل الخامس. ويتحقّق العدل، عند النحاة، وفي باب العلم، في عدّة صور أهمّها الخمس التائية:

أ ـ ما كان من ألفاظ التوكيد المعنوي جمعًا على وزن و فُعَلى، ويشمل الألفاظ الأربعة التالية: وجُمَع، ووكُتّع، (())، ووبُعتَع، (())، ووبُعتَع، (())، ووبُعتَع، (())، نحو: واحتفيتُ بالعائزات كُتّع، والنحاة، بالنسبة إلى علميّة هذه الألفاظ،

 <sup>(</sup>١) سسويه الكتاب ٣٠٢، ٢٩٨/٢ وبعصهم يصف النجره الأول إلى الثاني ولا يجعنه اسماً واحداً

<sup>(</sup>۲) يوسف ٤

 <sup>(</sup>٣) هو أمية بن أبي عائد العمري (١٠٠ ـ بحو ٧٥ هـ/بحو ٦٩٥ م) شاعر أدرك الجاهنية،
 وعاش في الإسلام. كان من مناح الأمويين، وله قصائد في عبد الملك بن مروان
 (الركلي، الأعلام ٢٢/٢)

<sup>(</sup>٤) سيبويه الكتاب ١٢٩٨/٣ واس يعيش شرح المعصس ١١٥/٤ وابي منظور لساب العرب (حيص) و(لحص)؛ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٦٤ الحراج الولاج الحسل النصرف في الأمور المتخلص منها، وكدا الصيرف تنتحصني تشطي وحيص بيص الشدة والمصيبة ولحاص الداهية أيضاً، والشاهد قوله دحيص بيص، حيث سيت عنى العتج

<sup>(</sup>٥) من كتَّع الجلد، بمعنى تجمعه (ابن سظور لمان العرب (كتم))

<sup>(</sup>٦) من نصِّع العرق؛ بمعنى نجتمه (ابن منظور السان العرب (نصع))

<sup>(</sup>٧) من السنع، وهو طول العنق مع قوّة تماسك أجرائه (ابن منظور السان العرب (بتع))

فريقان: فريق يقول إنها أعلام جنس لدلالتها على الإحاطة والشمول، ولجمعها بالواو والنون مع أنها لبست بصفات، وفريق يقول إنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد، عشابهت، مدلك، العلم لكونه معرفة بغير قرينة لفظيّة (۱). وهذه الألفاظ معدولة عند النحاة جميعًا، ورعموا أنّ العرب أشارت إلى هذا العدل معنعها من الصرف، لكنّهم اختلفوا في تعليل العدل فيها على أربعة أقوال:

إنّها معدولة عن وفَعْلاوات، لأنّ مغرداتها: وجَمعاه، ووكَنْعاء، ووتَعْمعاه، ووكَنْعاء، ووتعنعاه، ووتعنعاه، ووتعناه، وقياس وفَعْلاه، إذا كان اسمًا أن يجمع على وقيات، نحوه وصحراه، صحراوات.

\_ إنها معدولة عن وفَعُلاوات، لأنَ وجَمعاء؛ مؤنَّث وأجمع، فكما جُمع المدكَّر بالواو والنون كذلك كان حقّ مؤنَّثه أن يُجمع بالألف والناء، فلما جاؤوا به على وفَعَل، عُلم أنه معدول كما هو القياس فيه، وهو وجمعاوات.

\_ إنّها معدولة عن و فُعْل ، لأنّ مفردها و فَعْلاء ، وه أَفْعَل ، كــ حمراء ، و أَفْعَل ، كــ حمراء ، و أحمر ، يجمعان على و حُمّر ، .

إنّها معدولة عن وفعالى، الأنّ مفردها اسم على وفعلاء، نحو.
 وصحواء صبحارى، (٢)

 <sup>(</sup>١) الأرهري شرح التصريح على النوصيسح ٢/٢٢/١ وعماس حسن النحو الواضي
 ١٩/٣

<sup>(</sup>٣) الأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٧٢/٢ والصحيح عبد الأرهري القول الأول، الأرهري شرح التصريح على التوصيح المنافقة أو الوصعية، وكلاهما معتبع عبه أمّا العلمية أو الوصعية، وكلاهما معتبع عبه أمّا العلمية علانها معايرة للتوكيد اتعاقاً، وأمّا الوصعية خلانها معايرة للتوكيد اتعاقاً، ولأنّ وفَعُلاء، لا يُجمع على وفُعْيل وإلا إذا كيان است محصًا لا مبدكّسر به كيا صحراء، ووجُعَم، ووخوته ليسوا كذلك (الأرهري شرح التصريح على التوصيح كدو صحراء)، ووجُعَم، ووخوته ليسوا كذلك (الأرهري شرح التصريح على التوصيح)

ب ما كان على وزن فُعَل دعلمًا لمفود مدكّر ممنوعًا من الصرف سماعًا، والمحفوط من ذلك؛ وعُمَر ع، وو مُغَرَع، وو مُغَرَع، وو مُغَرَع، وو مُغَرَع، وو مُغَرَع، وو عُعَمَم ع، وو جُحَاء (1)، وو حُخَاء (1) من والمفرع، وو رَافِره وه قائم و... وإذا جاء من الأعلام المذكّرة ما هو على وزن و فُعَل ومصروفًا، نحو: وأدد وهو جدد قبيلة عربيّة (1)، ما هو على وزن و فُعَل ومصروفًا، نحو: وأدد وهو اسم واد بالشام، فيجوز منعه من الصرف للعلمية والتأنيث، بإرادة أنّه عَلَم على نقعة معينة، ويجور صرفه على إرادة أنّه عَلَم على مكان. وقد ورد السماع بصرفه وعدم صرفه. ويجب الصرف إذا كان و فُعَل و جمعًا في غير ألفاظ التوكيد المعنويّ ويجب الصرف إذا كان و فُعَل و جمعًا في غير ألفاظ التوكيد المعنويّ السالفة، نحو: و خُرَف و، وو قُرَب ، أو اسم جسس، نحو. و صُرَد و (1)، العمدرًا، نحو: و مُدَدَى و وا تُقَى و اتّقَى و (٧)، أو مصدرًا، نحو: و مُدَدَى و وا تُقَى و (١)، أو مصدرًا، نحو: و مُدَدَى و وا تُقَى و (١)، أو مصدرًا، نحو: و مُدَدَى و وا تُقَى و (١)، أو مصدرًا، نحو:

ويرى سيبويه أنّ تصغير العلم المعدول يردّه إلى المصرف(١٠) ، فتقول

 <sup>(1)</sup> قيل. وجُحاه معدول على وجاح»، ومأحود من وحجا بالمكان و إدا أقام فيه، فهر مقدوب، ووربه وهُمَل و وقيل: هو مأخود من والمحجاء الذي هو العقل فيكون مقاونًا أيضاً (يس حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح ٢٢٤/٢).

<sup>(</sup>۲) این منظور المان العرب (أدد)

<sup>(</sup>٣) يوع من العربان (ابن منظور السان العرب (صرد))

<sup>(£)</sup> بوغ من البلايل (المصدر نصبه (بعر))

 <sup>(</sup>a) من معانية الراعي الذي يظلم الماشنة فيهشم بعضها سعص (المصدر نفسه (حطم))

<sup>(</sup>٦) من معانيه الذي يلازم منزله (المصدر نصبه (لبد))

 <sup>(</sup>٧) سيويه الكتاب ٢٢٣/٣، ٢٧٠، وابن يعش، شرح المعصل ٢٦٢/١ وابن هشام أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالث ١٢٨/٤ وابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢٣٥/٣ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٤/٣ وصاس حس النحو الواعي ٢٥٧/٤ - ٢٥٨

<sup>(</sup>٨) سيبويه الكتاب ٢٢٥/٣

﴿ مَرَرْتُ بِعُمَيْرٍ ٤ ، وأنّ العدل فيه يكون عن عَلَم آخر لا عن صعة ، فـ وعُمَر ٤ معدول عن وعامِر ٤ علمًا لا صغة ، ولولا ذلك ثقلت : وهذا العمرُ ٤ ، تريد : العامرَ (١) .

وإلى ألفاظ التوكيد المعنويّ السابقة، والعلم المفرد المذكّر الذي على وزن وفُعَل وأشار ابن مالك مقوله: (من الرجز):

والعَلَـمَ امْنَـعُ صَـرْفَـهُ إِنْ صُـدلًا كَفُعَـلِ التَّــوكِيــدِ أَوْ كُتُعَلَّا (\*)

ج - لفظ و سُخَر ع سمعنى الثلث الأخير من الليل، وهو يُمنع من الصرف عند معظم النحاة (٢) بالشروط الثلاثة التالية.

١ ـ أن يُستعمل ظرف زمان، فإدا كان اسمًا محضًا معناه الوقت المعين دون دلالة على ظرفية شيء وقع فيه، وجب تعريفه بـ ألى أو بالإضافة إدا أريد منه أن يدل على التعيين، وصرفه، نحو : ٩ أحب الدرس في السحر ٥.

٢ ـ أن يُراد به سَخر يوم معيّر، فإن كان ظرفًا مبهمًا لا يدلّ على سَخر معيّن وجب صرفه، نحو الآية ﴿نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾(١).

٣ أن يُجرد من وأله ووالإضافة ، فإن اقترن بـ أله ، أو أضيف صرف ، بحو: وسأذهب إلى العصر ، ووسأذهب إلى الصيد يوم الأحد في سحره (٥).

٤ \_ أَلَّا يُصغِّر، فإذا صُغّر صُرف إلَّا في الرفع، فتقول: وسير عليه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢٧٨/٣

<sup>(</sup>٢) ابن مالك الألصة ص ٥٦، وابن عقبل شرح ان عقبل على ألميه بن مالك ٣٣٤/٢

<sup>(</sup>٣) العبرد المقتصب ٢٧٨/٣ ـ ٢٧٩ والرجاج ما ينصرف وما لا بنصرف ص ١٩٩٠ ورس عشام أوصح المسائك إلى ألفية ابن مالك ١٢٩/٤ واس عقيل شرح اس عقيل على ألفية ابن مالك ٢٣٥/٣ ـ ٢٣٣١ والأزهري شرح التصريح على التوصيح على التوصيح ٢٢٤ ـ ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>٤) القبر ٣٤

<sup>(</sup>a) المبرد المقتصب ۳۷۸/۳

سُحَيْرٌ يَا فَتَى ۚ إِذَا عَنِيتَ المُعرِفَةِ. ومَنَ الأَمثلَةِ المُستَوفِيةِ الشروطُ لَمنَعُ وسَحرَ ومن الصرف: وذهبت إلى الصيد يومَ الخميس سَحَرَ ﴿ .

واتّفق النحاة على أنّ و سَحَر و المستوفية للشروط السابقة معرفة و لكنّهم اختلفوا في عَلَميتها و فقال بعضهم إنّها عَلَم على الوقت المحدّد الدي تدلّ عليه ، وقال بعصهم الآخر إنّ تعريفها يشه العلمية الآنه تعريف بعير أداة طاهرة كالعَلَم (۱) وأمّا العدل فيها ، فقد دهبت جمهرة المحاة إلى أنّ صبعتها معدولة عن والسّخر و المقرون بوأل و لأنّه لمّا أريد به معيّن كان الأصل فيه أن يُدكر معرّقًا بوأل و ، فعُدل عن اللغظ موأل و وقصد به التعريف ، فمنع من الصرف. وقال السهيلي (عبد الرحمن بن عبدالله) والشلوبين (۱) إنّها مصروفة ، واختلفا في مع تنوينها ، فقال السهيلي : هي على مية الإضافة وقال الشهري على منية على منة الإضافة وقال المطرزي (۱) تلميد الزمخشري و هي منية على الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي (۱) تلميد الزمخشري و هي منية على الفتح لتضمّنها معنى اللام (۱) .

<sup>(</sup>١) ﴿ الأرعري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٣/٢.

 <sup>(</sup>٢) هـ و عدر بـ محمد بـ همـ الشلـ وسـ أو الشلـ وبيــي (٥٦٢ هـ / ١١٦٦ م - ١١٤٥ هـ / ١١٦٦ م - ١٤٥ هـ / ١٢٤٧ م)
 (١ ١٤٤ هـ / ١٢٤٧ م) من كنار العلماء بالبحر واللحة مولده ووفاته بإشبيلية له ١ شرح المقدمة الجروئية ، ووحواشي على كتاب المعمل للـ وعشري ، (الزركلي الأحلام ١٢/٥)

<sup>(</sup>٣) عو ناصرين حبد السيد (٣٨ هـ/ ١١٤٤ م \_ ٦١٠ هـ / ١٢١٣ م) أُديب، طائم باللعة، من فقهاء المحميّة، له والإيصاح »، ووالمصياح »، ووالمعرب» (الروكلي الأحلام ٣٤٨/٧)

<sup>(</sup>٤) المبرجع بعده ٢٢٣/٢ ـ ٢٢٤. ورد القول بأنها منبة بأمور، منها أنه لو كانت مسة لكان هير العتج أولى بها، لأنها هي موضع بصب، قيجت اجتناب العدمة فيها لئلا بوهم الإعراب كما اجتبت هي وشيل أن، وويند ومنها أنه لو كانت مبية لكانت جائزة الإعراب جوار وحين هي قوله وعلى حين عانت الساويهما هي ضعف السب المقتصي للبناء لكونه عارضاً ومنها أن دعوى منع العبرف أسهل من دعوى البناء، لأن الناء أبعد من الإعراب الذي هو الأصل في الأسماء ودعوى الأسهن أرجح من دعوى عير الأسهل وإذا ثبت أن وسحره هير مسي ثبت أنه غير مصم معنى حرف التعريف وإنبا هو معدول عبنا قيه حرف التعريف والقرق بين النصمين والعدل أن التعمين استعمال الكلمة في معناها الأصلي مريدًا عليه معى آخر والعدل ثعبير صعة اللفظ مع بقاء معناه (الأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٤/٢)

والى شروط منع «سَحَر» من الصرف أشار ابن مالك بقوله (من الرجز):

والعَدَالُ والتَّغْرِيفُ مانِعا سَحَرْ إذا بِهِ التَّغْيِينُ قَصْدًا يُغْتَسَرُ (١)

وقياسًا على وسَحَر و، يمنع بعض النحاة صرف ورَجب ووصَفَر و، وهما من أسماء الشهور العربية، من الصرف إذا أريد بهما معين، وإدا لم يُردَ منهما معين صُرِفا. ووَجْه ذلك، عندهم، أنَ المعين معدول عن والرجَب ووالصَفَر عما جاء وسَحر عمدولًا عن والسحر وإذا أريد به سَحَرًا معينًا، فغيهما العلمية والعدل. ويمنعهما بعضهم من الصرف للعلمية والتأنيث().

د ما كان عَلَمًا لمؤنّث على وزن وقعال ، نحو ورقاش ، ،
 و د حدام ، و وقطام ، أعلام نساء ، وللعرب في هذا النوع من العلم لغتان ؛

١ - لغة تمنعه من الصرف بشرط ألا يكون مختومًا بالراء، وهي لغة تميم وقد اختلف في علّة معه من الصرف على هذه اللغة، فقيل إنّ سبب المنع هو العلمية والعدل، لأنّ الأصل: وراقشة، ووحاذمة، ووقاطمة، فعُدل عن هذا الأصل إلى وزن وقعال،، ومُنع من الصرف ليكون المعع دليلًا على العدل. وقيل إنّ سبب المنع هو العلمية والتأنيث المعنوي كالشأن في ورينب، ووسعاد، (أمّا إذا كانت صيغة وقعال، مختومة بالراء،

<sup>(</sup>١) ابن مالك الألعية ص١٥٦ وابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢٣٥/٢

 <sup>(</sup>٢) يس حاشية يس على شرح التصريح على التوصيع ٢/١٣٥/١ وعداس حس البحو الوافي ٢٥٩/٤

<sup>(</sup>٣) ورجع هذا القول بـ علمونى والتي لم يُدّع العدل فيها، ورُجع القول الأوّل بأن العالب على الأعلام أن تكول منقولة (الأرهزي شرح التصريح على التوصيح ٢٢٥/٢). وو الطوى و الطوى والمعلوي وهي القرآن الكريم ﴿ فَاخْلَعْ مَعْلَيْكَ ، إِنَّك بِالوادي المعقدس طُورَى ﴾ (طه ١٢) ومعناء في هذه الآية الكريمة الذي قُدّس مرتين، أو هو جبل بالشام، أو واد في أسهل العلور (لمان العرب (طوى))

مثل و وَبَارِ ، علم قبيلة عربية (١) ، وو ظُفار ، عَلَم بلد يمني (٢) ، ووسفار ، عَلم علم على ماه (١) ، فأكثر التميميين يبنيه على الكسر ، قال الفرزدق ( من الطويل) :

مَتَى مَا تَرِدْ يَوْمًا سَفَارِ تَجِدْ بِهَا أَدَيْهِم يَوْمِي النُّسْتَجِيزَ المُعَـوَّرَا<sup>(1)</sup>

وقد اجتمعت اللغتان، أي الإعراب مع عدم الصرف، والبناء في قول الأعشى(٥) (من مجزوء البسيط):

وَمَــرَ وَهُــرُ وَلَـــي وَبَــادٍ فَهَلَكَــتُ عُنْـــوَةً وَبَــادُ (١)

٢ ـ لغة تبنيه على الكسر سواء أكان و فَعَال و عَلَمًا مؤنَّا مختومًا بالراء أم غير مختوم، ودلك تشبيهًا له بـ و نَزال و في التعريف والعدل والوزن التأميث. وهذه اللغة هي لغة الحجازيين، ومن شواهدها قول لجيم س

<sup>(</sup>١) ابن منظور الساب العرب (وير)

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (ظفر)

<sup>(</sup>٣) المصدر البائق (سعر).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٨٨٨/١ والمبرد. المقتصب ٢٥٠/٣ وابن عشام؛ معني اللبيب ١٠١/١ و وشرح شدور الدهب ص ١٣٤٤ والأرهري، شرح التصريح على التوصيح ٢٣٥/٢ والأديهم تصعير أدهم وهو الأسود، وأراد به ابن مرداس أحد سي كعب وكان شاعرًا خبينًا المستجير: الذي يطلب الماء. المعور ؛ الذي لا يستمي

<sup>(</sup>٥) هو ميمون بن قيس بن جندل (٠٠٠ ـ ٧ هـ/٢٩٩ م) ويُعرف بأعشى قس، وأعشى دكر بن واثل، والأحثى الكبير من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلة، وأحد أصحاب المعلقات كان كثير الوقود على الملوك من العرب والعرس عرير الشعر (الردكاني الأعلام ٢١٢/٧)

<sup>(</sup>١) ديوانه (شرح وتعليق محمد محمد حسين، مؤسسة الرسائة، بيروت، ط ١٩٨٧ م) ١٩٤١ مين شرح المعصل ١٩٤/٤ مين شرح المعصل ١٩٤/٤ وابن يعيش شرح المعصل ١٩٤/٤ وابن يعيش شرح المعصل ١٩٤/٤ وابن هشام شرح شدور الدهب من ١٩٥٥ والأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢٣٥/٣ والشاهد فيه بناه و وباره الأولى على الكسر، وإعراب و وباره الناسة رفعًا على الفاعلية به طلكت، ويُحتمل أن تكون الواو في و وباره حرف عطف، والمعمى همكت وباروا، وأعاد الضمير في وعلكت، على القبيلة، والصمير في ووبارواه على أهلها، وطلى هذه الرواية لا شاهد على إعراب و وباره

صعب(١) في امرأته (من الوافر):

إِذَا قَالَتُ حَدْامٍ فَصَدْقُوهَا ﴿ فَإِنَّ القَولَ مَا قَالَتَ حَذَامٍ (٢)

وإذا سُتي بباب وحذام و مدكر زال موجب البناء، عند النحاة، وهو التشبيه دونزال و لأنّه ليس الآن مؤنّا معدولًا، فيُعرب غير منصرف، ومن العرب من يصرفه (\*) يقول ابن مالك في إعراب صيعة و معال و علما على مؤنث (من الرَّجَز).

هـ ـ كلمة وأمس، وهي تُمتع من الصرف عند بعض التميميين بالشروط الخمسة التالية:

١ ـ أن تكون علمًا مرادًا به اليوم الذي قبل يومك مباشرة، فإذا أربد بها يومًا منهمًا، أي يومًا ماضيًا غير معين، أعربت وصرفت، نحو: وقصينا أمسًا من الأموس في رحلة بحريّة ع.

٢ - أن تكون خالية من وألى، وغير مضافة، فإذا دخلت عليها وألى أو أصيعت أعربت وصرفت، نحو. وشررت بانقضاء الأمس ، ووسررت بأميناء، ومن شواهد الصرف هنا الآية: ﴿فَجَعَلْنَاها خَعَيْدًا كَأَنْ لَم تَغْنَ بَالأَمْس ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) هو لجم بن صعب بن علي بن مكر بن واثل، جدّ جاهلي من عدمان (الرزكاني الأعلام ٢٤١/٥)

 <sup>(</sup>٢) ابن جبي الحصائص ١٧٨/٢ وابن يعيش: شرح المعصل ١٦٤/٤ وابن هشام شرح شدور الدهب ص١٦٢٣ ومعني اللبيب ١٣٤٣/١ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٥/٢

 <sup>(</sup>٤) ابن مائك الأنعة ص ٥٦ ـ ٥٧، وابن عقيل شرح ابن عقيل على ألعية اس مائك
 ٢٣٦/٢

<sup>(</sup>۵) يوس ۴٤

٣ ـ أن تكون خير مصفرة، فإذا صفرت أعربت وصرفت (١)، نحو، وسروت بأميس و.

٤ ـ أن تكون عير مجموعة جمع تكسير، فإذا جُمعت أعربت وصرفت، ومن شواهد الصرف قول الشاعر (من السريع):

مَرَّتْ بِنَا أَوَّلَ مِنْ أَمُسُوسٍ تَعِيسُ فِينَا مَيْسَةُ العَسرُوسِ (١)

ه ـ أن تكون غير ظرف، فإذا كانت ظرفًا بُنيت على الكسر، نحو:
 و سرتني زيارتك أمس ،، ورُوي قول نصيب بن رماح(٢) (من العلويل)

فَإِنِّي وَقَفْتُ اليِّمَوْمَ والأَمْسِ قَبْلَـهُ ﴿ بِبَابِكَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ (١)

بُفتح وأمس؛ على أنّه ظُرف مُعرب لدَّخول وألى؛ عليه، وبكسرها إمّا على البناء وتقدير وألى؛ زائدة، أو على الإعراب على أنّه قدَّر دخول وفي؛ على واليوم وثم عطف عليه عطف توهم(٥).

ومن أمثلة وأمس، التي تتوافر فيها الشروط الخمسة السابقة قولك: وانقضى أمسُ على خير حال،، وولم أشاهدك مُذَّ أمسَ،، ومن شواهدها قول العجاج<sup>(١)</sup> (من الواجز):

 <sup>(</sup>١) هذا مذهب معظم النحاق، ومنهم المبرد، والفارسي، وابن مالك، والحريري، ولقد اعتمد عؤلاء عنى القياس، وبصل سيبويه على أنه لا يصغر وقوفًا منه على السماع (سسويه الكتاب. ٤٨٠/٣؛ وابن هشام شرح شدور الدهب ص ١٣٠)

 <sup>(</sup>۲) ابن منظور: لسبان العبرب (أمنی)؛ وابس هشام شیرح شدور الدهیت ص ۱۲۹،
 رالیوطی همم الهوامع فی شرح جمع الجوامع ۲۰۹/۱

 <sup>(</sup>٣) هو بصيب بن رباح (١٠٠ ـ ١٠٨ هـ/٧٢٦م) مولى عند العريز بن مروان شاعر فحل مقدم في السيب والمدائح (الزركلي الأعلام ٢١/٨ ـ ٣٢)

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح شدور الدهب ص ١٣٩٠

<sup>(</sup>۵) المصدر بعنه، ص ۱۳۰

 <sup>(</sup>٦) هو عبدالله بن رؤية بن لبيد بن صبحر السعدي التميمي (١٠٠ - بحو ٩٠ هـ/ بحو
 (٦) م) راجر مجيد من الشعراء ولد في الجاهبيّة وقال الشعر فيها، ثم أسلم، وهو أذّل من رفع الرجر، وشبهه بالقصيد (الزركلي الأعلام ٨٦/١ - ٨٨)

وقد علّل النحاة عدم صرف وأمس، بالشروط السابقة عند بعض التميميّين بالعَلَميّة والعدل، لأنّها علم على الوقت المعيّن من غير أن تكون فيها علامة تدلّ على التعيين، فهي، لهذا، معدولة عن والأمس، المعرّفة سوأل، وقد أراد العرب أن يشيروا إلى هذا العدل فمنعوها من الصرف.

وأكثر التميميين يمنعون وأمس والتي توافرت فيها الشروط السابقة من التنوين في حالة رفعها، ويبنيها على الكسر في حالتي النصب والجرّ، وعلى لغتهم تقول. والقضى أمسُ ووقضيت أمس بالمطالعة ووواسترحت مُذُ أمس و، ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر (من الحفيف)

اعْتَعِيمُ سَالسَّجَاءِ إِنْ عَنْ بَأْسُ وَتَنَاسَ الذي تَضَمَّسَنَ أَمْسُ (١)

أمّا الحجازيّون فيبون وأمس، السابقة على الكسر مطلقًا في الرفع والنصب والجرّ، ومن شواهد لغتهم قول الشاعر (من الكامل):

اليَّوْمَ أَعْلَــمُ مِا يَجِسيءُ بِــهِ وَمَضَى بِفَصْل قَصَالِهِ أَمْس (")

## ٧ - تعليل النحاة لمنع صرف العلم المعدول:

إِنَّ الذي دفع النحاة إلى القول بأنَّ العلم في المواضع الخمسة السابقة معدول من أصله اصطدامهم بأعلام ممنوعة من الصرف وليس فيها علّة من

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٢٨٥/٢؛ وابن يعيش شرح المعصل ١٠٦/٤، ١٠٧؛ واس هشام. شرح شدور الدهب ص ١٢٨، والأزهري شرح التصريح على النوصيح ٢٢٦/٢، ٣١٦ والسعلاة أنثى العول، أو ساحرة الجنّ ويورى مثل الأفاعي ورعم بعصهم أن وأمسى، هنا فعل ماص، وفاعله مستتر فيه عائد لي المصدر المعهوم منه، أي مد أمسى هو أي المساء ورعم الزجاجي أنّ فتحة وأمسى، في هذا البيت فتحة ساء.

 <sup>(</sup>٢) البيت بلا بسنة في الأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢/٢٢٦/١ والسبوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. ٢٠٩/١

<sup>(</sup>٣) البيت لنتع بن الأقرال أو الأسقف مجران، وهو في ابن عشام: شوح شدور الدهس =

العلل التي قالوا إنها إذا كانت إحداها هي العلم منعته من المصرف، فعلة العدل علّة مفترضة يلجأ إليها النحاة كلّما أعياهم تعليل منع العلم من الصرف. وبديهي القول إنّ العربي عدما تكلّم مانعًا من الصرف وعُمَر؛ وأمثاله لم يفكّر مطلقًا بما سمّاه النحاة عدلًا، ولم يقصد الإشارة بذاك المنع إلى هذا العدل كما زعموا. والعلّة الحقيقيّة بنظرنا لمنع هذه الأسماء من الصرف هي السماع ليس إلّا

والله فت هنا، أنّ التعليل المحوي في العلم و المعدول واستند إلى منع الكلمة من الصرف، فأصبح منع الصرف علّة للقول بالعدول، وليس العكس، وهكذا انقلب التعليل النحوي رأسًا على عقب، فما كان معلولًا صار علّة، والعكس بالعكس.

والجدير بالملاحظة، أخيرًا، أنّ إبراهيم مصطفى ذكر أنّ دعمره وأمثاله ممّا يُمع للعلميّة والعدل، ورد كثيرًا مصروفًا حتى رفض عض اللحاة منعه، وقالوا بصرفه، وأنّ للشنقيطي<sup>(۱)</sup> في هذا رسالة سمّاها، دعذب المعل في صرف ثُعَل، (۱)

# ٨ ـ العلم المستهى بألف ونون مزيدتين الممنوع من الصرف:

العلم باعتبار حبروف، قسمان: مجبرَد، نحبو: «سعند»، ووزیند»، ووعمر ، ووکعب ،، ومزید، نحو: وزیاد ،، ودسعید ،، ودرصوان .

ويمنع العلم من الصرف إذا كان محتومًا بألف ونون رائدتين<sup>(١)</sup>. قال ابن مالك (من الرجز):

ص ١١٢٧ والأرهري شرح التصريح على النوصيح ٢٣٦/٢ والسيوطي همم الهوامع
 هي شرح جمع الجوامع ٢٠٩/١

<sup>(</sup>١) عَوْ أَحَمَدُ بِنَ الأَمِينَ (١٢٨٩ هـ/ ١٧٨٢ م \_ ١٣٣١ هـ/ ١٩١٣ م) عالم باللغة والأدب، ص أهل شنقنط له «الدور النوامع»، ووطهارة القلب» (الوركلي الأعلام ١٠١/١)

<sup>(</sup>٢) إبراهيم مصطعى إحياه النحو عمر ١٧١

 <sup>(</sup>٣) سبويه الكتاب ٢١٦/٣ - ٢١٦/١ والمبرد المقتصب ٢٣٦/٢ والرجاج ما ينصرف
 وما لا ينصرف عن ٣٦ ـ ٢٦٨ وان هشام أوضح البسالث إلى ألفية بن مالك =

وشرط منع العلم المختوم بالألف والنون الزائدتين، أن يكون هدان الحرفان زائدين معًا، أمّا إذا كانا أصليّين، كما في نحو: ومان؛ ووخان، أو إذا كانت النون فيه أصليّة كما في وأمان، وولسان، ووضّمان، أن فلا يُمنع العلم من الصرف، فتقول: ومررت ببان وأمان وَضَمان (٢)

ويستدلَ عامَّةً على زيادة الألف والنون في العلم بأن يتقدَّمهما ثلاثة أحرف أصليّة أو أكثر<sup>(1)</sup>، أمَّا إذا تقدّمهما حرف أصليّ واحد، نحو:

١٢٥/٤ وابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفة ابن مالك ٢٣٣٠/١ والأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٢/٤ وهاس حس المحو الواقي. ٢٣٣/٤

<sup>(</sup>۱) بي مالك الأنعية ص ١٥٦ واس عقيل شرح ابن عقيل على أبعية ابن مالك ٢٣٠/٢ ومعاه كدلك يُمع العم من العبرف إدا حوى الحرفين الرائدين في د فتلان ، وهما الألف والنون ، وليس من الملازم أن يكون على ورن ، فقلان ، وإنما الملازم حتواؤه على الحرفين الرائدين ، فقد يأتي على حير عدا الورن كما سنجي وعظمان علم على فرح من فروع قبيلة قيس العربة والعظف انساع النعمة وأصفهان عدم بلد ، وفيها لعات ، منها كسر الهمرة ، وإبدال الناء فاء ولا يكون الألف والنون والدتين فيها إلا على اعسار أن أصلها عربي أمّا على الرأي القائل إنها أعجمة ، وهو الأرجع ، قلا بمنع للعلمة مع الريادة ، بل للعلمية مع العجمة

<sup>(</sup>٢) لم أقع على عدم صه ألف أصليّة وبعدها بون رائدة

 <sup>(</sup>٣) عدا على اعتبار أن عدد الأعلام لدكور: أمّا إذا كانت لإناث محكمها معصل في العلم المؤنث

<sup>(</sup>٤) إلا إذا قام الدليل، من اشتقاق أو خيره، أنَّ النون أصليَّة كما في و ديوان، وو فينان،

وبانه، أو حوفان أصليان، نحو: وضمانه، فالحكم أنّ النون غير مزيدة، ولذلك لا يمنع العلم من الصرف. أمّا إذا تقدّمهما حرقان ثانيهما مشدّد كما في وغسّانه، ووودّان، ووحيّان، فيجوز أمران؛ إمّا اعتبار الحرف الذي حصل فيه التضعيف أصيلًا، فيسؤدّي إلى الحكم بسريادة الألف والنسون لوقوعهما بعد ثلاثة أحرف أصلية، فيُمنّع العلم من الصرف، ويكون على وزن وفعلان، وإمّا عدم اعتباره أصيلًا فيؤدّي إلى الحكم بأصالة النسون، فلا يُمنّع العلم من الصرف، ويكون على وزن وفعّاله. ووغَمّان، يجوز منعها يُمنّع العلم من الصرف على اعتبارها من والعشن، بمعنى المضغ، ووودّان، يجوز منعها من الصرف على اعتبارها من والودّ، بمعنى الحص، كما يجوز صرفها على اعتبارها من والودّ، بمعنى الحب، كما يجوز صرفها على اعتبارها من والودّ، بمعنى نقع الشيء في الماء ونحوه. ووحيّان، يجوز منعها اعتبارها من والحدّن، بمعنى نقع الشيء في الماء ونحوه. ووحيّان، يجوز منعها على اعتبارها من والحيّن، بمعنى المهلاك. وكذلك يجوز صرف وتبّان، اعتبارها من والحسّن، ويجوز منعها من الصرف على اعتبارها وفعالًا، من والتبن، ووالحسّن، ووجوز منعها من الصرف على اعتبارها وفعالًا، من والتبن، ووالحسّن، ووجوز منعها من الصرف على اعتبارها وفعلان، من والحسّن، ووجوز منعها من الصرف على اعتبارها وفعلان، من والحسّن، ووجوز منعها من الصرف على اعتبارها وفعلان، من والحسّن، ووالحسّن، ووالحسّن، ووالحسّن، ووالحسّن، ووجوز منعها من الصرف على اعتبارها وفعلان، من التبن، ووالحسّن، ووالحسّة، ووالسّم على اعتبارها وفعلان، من التبن، ووالحسّن، ووالحسّة، ووالسّم على اعتبارها وفعلان، من التبن

وتعرف زيادة النون بالفعل، نحو: وحمدان، حَمَدَ ، والمصدر، نحو: وزيدان، زَيِّد، والمؤنث، نحو: وزيدان، زَيِّد، والجمع، نحو: وحمدان، أحامد، والمؤنث، نحو: وضبعان، مدكر الضبع<sup>(۱)</sup>.

وأمّا و مرّان؛ وو فينان؛ وو ديوان؛، أعلام على دكور فتُصرف الأصالة النون فيها. قال سيبويه: ووسألت الخليل عن رجل يُسمَّى مرّانًا، فقال أصرفه، الأنّ المران إنّما سمّي للينه، فهو و فعّال؛، كما يسمّى الحمّاض

 <sup>(</sup>١) سيبويه: الكتاب، ٢١٧/٣؛ والعبرد الماتصب ٢٣٣١/٣؛ والزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف، ص ٢٦١ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح ٢١١٧/٢ وهباس حس المحر الوافي ٢٣٣/٤.

 <sup>(</sup>٢) سيبويه: الكتاب ٢١٦/٣ والزجاج ما يتصرف وما لا يتصرف ص ٣٦

لحموضته. وإنّما المرانة اللّين. وسألته عن رجل يسمّى وفينانًا ، فقال مصروف، لأنه وفيعال ، وإنّما يويد أن يقول: لشعره فنون كأفيان الشجر. وسألته عن وديوان ، فقال: معنزلة وقيراط ، لأنّه من ودوّنت ، ومن قال: وذيّوان ، فهو بمنزلة وبيّطار ، وسألته عن ورمّان ، فقال: لا أصرفه وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف (()).

وإذا كان العلم ذو الألف والنون المزيدتين مسموعًا عن العرب الفصحاء مصورة واحدة هي الصرف أو المع منه، فالأولى اتباع المسموع، كما في وحسّان و شاعر الرسول، فالمسموع عنهم منعه من الصرف، ولدلك يحتّم أكثر المحاة منعه أ.

واختلف النحاة في وأبّان و (علم علمى ذكبر)، فصرف جمهور النحاة معتبرًا الهمزة والباء والنون فيه حروفًا أصولًا، وأنّ ورنه وفقال ، ومنعه بعضهم من الصرف معتبرًا أنّ وزمه وأفقل و، وأنّه منقول من وأبان الشيء يبين و(٣).

وإذا صُغْر العلم المختوم بالألف والنون المزيدتين صُرف على رأي سيويه دون أن يذكر شاهدًا على هدا الصرف(1).

ولو أبدلت النون الرائدة في العلم المحتوم بالألف والون العزيدتين لامًا، كما في بعض اللهجات العربية القديمة، منع الاسم من الصرف إذا كان مستوفيًا شروط المنع، كقولهم: وأصيلال، في وأصيلان، التي هي تصغير شاذ لكلمة وأصيل، فإذا سُمّي بدوأصيلال، مُنع العلم من الصرف للعلمية وزيادة الألف واللام إعطاء للحرف البدل حكم الحرف العبدل منه. ولو أبدل الحرف الخير من الكلمة المسبوق بالألف العزيدة بونًا، كما في

<sup>(</sup>١) سيبويه؛ الكتاب ٢١٨/٢.

 <sup>(</sup>٢) حماس حس. النحو الوافي ٢٣٤/١ ويجور صرفه على القماس

<sup>(</sup>٣) الأرهوي شرح التصويح على التوضيح ٢١٧/٢

<sup>(</sup>٤) سيبويه؛ الكتاب ٢/٧١٣

معض اللهجات العربيَّة، لم يمنع من الصوف، كقول بعض العموب وحِنَّان، و وهي والحِنَّاء ،، فأندلوا الهمزة الشائعة نونًا، فلو سُمِّي رجل وحِناتًا، لم يمنع من الصوف<sup>(۱)</sup>.

# ٩ ـ تعليل النحاة لمنع صرف العلم المنتهي بألف ونون مزيدتين:

يعلّل سيبويه منع صرف العلم المنتهي بألف ونون مزيدتين، بأنّ آخره كآخر ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، أي كآخر وغطّسان، وو سَكْران، ووعجّلان، يقول. ووإنّما دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في المعرفة أنّ آخره كآحر ما لا يبصرف في معرفة ولا بكرة، فجعلوه بمنزلته في المعرفة، كما جعلوا وأفكلًا، بمنزلة ما لا يدخله التنوين في معرفة ولا نكرة. وذلك وأفعل، صفة، لأنّه بمنزلة المعل، وكان هذه النون بعد الألف في الأصل لباب وفقلان، الذي له وفعلى، كما كان بناء وأفعل، في الأصل للأفعال، فلما صار هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع يستثقل عبد التنوين، جعلوه بمنزلة هذه الزيادة له في الأصل و"، وهو يعلل عدم صرف وفعلان، وأنتون ونحوه في النكرة بمشابهته وحمراء، في عدة الحروف مرائح، والسكون، وأنّ ولفعلان، مؤنّنًا على حدة كما أنّ لدوحمراه، مذكّرًا على حدة كما أنّ لدوحمراه، مذكّرًا على حدة كما أنّ لدوحمراه، مذكّرًا على حدة كما أنّ لدوحمراه،

ويذهب المبرد مذهب سببويه في التعليل(1)، أمّا الزجاج، فيمقل تعليل سببويه دون أن يعلّق عليه ممّا يدلّ على أنّه موافق عليه أمّا جمهور النحاة فيعلّل عدم صرف العلم المزيد فيه ألف ونون بأن فيه علّتين، علّة معنوية لكونه معرفة، والمعرفة فرع على النكرة، وعلّة لعظية للزيادة التي

<sup>(</sup>١) عاس مس النحو الوافي ٢٣٥/٤

<sup>(</sup>۲) ميريه الكتاب ۲۱۷/۳

<sup>(</sup>٣) ميويه الكتاب ٢١٥/٣ ـ ٢١٦

<sup>(</sup>٤) المبرد المقتصب ٣٣٥/٣

<sup>(</sup>٥) الزجاج؛ ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣٦

فيه، والمزيد فرع على البسيط، فأشبه الفعل، فمنع، مثله، من التنويس والجرّ<sup>(۱)</sup>.

والناظر في تعليل سيويه يرى أنّه قائم على المشابهة بين صيغة و فَعْلان وو فَعْلاء و، وقد سبق أن باقشناه في الفصل السابق عبد البحث في الوصف المستهي بالألف والنون الزائدتين والدي يؤنّث بغير الناء . وأمّا تعليل النحاة فيفترض أنّ العرب كانوا ، في بدء عهدهم باللغة ، مناطقة يعرفون العلّة ، والمعلول ، والمريد ، والبسيط ، والأصل ، والعرع ، واللغظي ، والمعنوي ، وغير ذلك ممّا يحتّمه القول بتعليلهم وهذه الأمور لا بحسب أنّ العربي فكّر فيها يومّا عندما نطق بلغته مانعًا من الصرف العلم المزيد فيه ألف وبون زدّ على يومّا عندما نطق بلغته مانعًا من الصرف العلم المزيد فيه ألف وبون زدّ على ذلك أنّ تعليلهم تنقصه أعلام كثيرة مزيدة جاءت مصروفة ، سواء أكانت مزيدة بحرف واحد ، بحو : وجابر و ، وو زيادى ، وو عامرى ، أم بحرفي ، بحو : وعمدون و ، فلو كانت الريادة بحود : وعمدون و ، فلو كانت الريادة عند تا علم من الصرف ، لكانت هذه الأعلام ممنوعة من الصرف والعلّة العرب غير المحقيقية عندنا في منع هذا العلم من الصرف هو السماع ، أي نطق العرب غير

## ١٠ ـ العلم المؤنَّث:

أ \_ الحكم العام للعلم المؤنَّث بالنسبة إلى الصرف وعدمه:

يُمنع العلم المؤنّث من الصوف في المواضع الآتية.

به إذا كان منتهيًا بالناء الزائدة الدالة على التأنيث، سواء أكان مؤنثًا لفظيًّا ومعنويًّا، لفظيًّا ومعنويًّا، وومعاوية ، أم مؤنثًا لفظيًّا ومعنويًّا، محو: وفاطمة ، ووخديجة ،، ووسميرة ،، وسواء أكان فوق الثلاثي، كما

 <sup>(</sup>١) ابن يعيش: شرح المعصل ١٩٦/١؛ وابن عشام: شرح شدّور الدهب، ١٩٨٦ والأرهري شرح التصريح على التوضيح ٢٠٩/٢ - ١٣١٠ وإبراهيم مصطفى إحياء المحو ص١٦٦٠

هي الأمثلة المتقدّمة، أم ثلاثيًّا، نحو: وهبة وودغة ه<sup>(۱)</sup>. وإنْ سُمّي المدكّر ب وبنت و أو وأخت و يصرف<sup>(۱)</sup>، أمّا إذا سمّي المؤنث بهما فحكمه حكم الثلاثي المؤنث الساكن الوسط الآتي، وإذا صغّر العلم المختوم بناء التأنيث، نحو: وحُميزة و، يبقى ممنوعًا من الصرف<sup>(۱)</sup>.

ـ إذا كان زائدًا على ثلاثة أحرف، نحو: وزينب و وو سعاد و(١).

إذا كان ثلاثيًا محرّك الوسط لعظّا، نحو. وسَقَره، وه كَتِف و و كَتِف و الظّي (أعلام على نساء). وقال ابن الأنباري() بجواز الوجهين: الصرف وعدمه. وأمّا محرّك الوسط تقديرًا، نحو: ودار، (علم على امرأة)، وو ناره (علم على امرأة)، فيجوز فيه الصرف وعدمه().

\_ إذا كان ثلاثيًّا أعجميًّا، نحو: دماه، (عَلَم على بلد)، وه جُور،

<sup>(</sup>١) الزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٦٨ وابن هشام أوضح المسالك إلى ألعبة اس مالك. ١٩٥/٤ وابن حقيـل: شـرح اسن عقيـل على ألعبـة ابـن مـالـك ٢٣٣١/٢ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢١٧/٢ وحماس حس البحو الوفي ٢٣٦/٤

<sup>(</sup>٢) سيبويه الكتاب ٢٢١/٢

<sup>(</sup>٣) الزجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣٨

<sup>(</sup>٤) المبرد المقنصب ٣٠٠/٣ وابن هشام أوضح المسائلة الى ألفية ابن مالك ١٢٥/٤ وابن هشام أوضح المسائلة الى ألفية ابن مالك ١٢٥/٤ والأرهري شرح التصريح عبى التوضيح. ٢١٧/٢ وهـاس حس: النحو الواقي ٢٢٧/٤

 <sup>(</sup>٥) هو أبو البركات عند الرحم س محمد بن عبيد الله الأنصاري (٥١٣ هـ/١١١٩ م)
 (٥) هو أبو البركات عند الرحم س معمد بن عبيد الله الأنصاري (١١٨١ هـ/ ١١٨١ م)
 (٥) هر الأناء هي طبقات الأدباء إن ووأسرار العربية عن ووالإنصاف هي مسائل الحلاف الرادي الأعلام ٣٢٧/٣)

<sup>(</sup>٦) المبرد المقتصب ٣٠٥٠/٢ والزجاج ما ينصرف وما لا بنصرف ص ١٤٩ وبي هشام أوضيح المسائك إلى ألفية ابن مالك ١٢٥/٤ وبي عقبل شرح ابن حقيل على ألفية ابن مالك ١٣٣١/٢ والأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٧/٢ - ٢١٨٤ وعباس حسن النحو الواهي ٢٣٧/٤

إذا كان ثلاثيًّا منقولًا من المدكر إلى المؤنَّث، نحو: وزيده (عَلَم على امرأة)، وقال عيسى بن عمر الثقفي (١) وأبو عمر الجرمي (١) وأبو العباس المبرد وأبو زيد (١): يجوز فيه الصرف وعدمه (٥).

أمّا إذا كان العلم المؤنّث ثلاثيًا عربيًا ساكن الوسط، وعير مقول عن مدكّر نحو، وهند، وو دعد، ووجمل، فيجوز هيه الوجهان، والمنع أفضل, وأوجب الزجّاج هذا المنع. وكدلك يجوز الوجهان في العلم المؤنّث الثنائي اللعط، نحو: ويد، (أ). ومن شواهد إجازة الصرف والمنع في العلم الثلاثيّ الساكن قول جرير (من المسرح).

لَمْ تَتَلَقَّعْ بِفَضْلِ مِثْرَرِهَا ﴿ وَعُدَّ وَلَمْ تُغُذَّ وَعُدُ فِي العُلْبِ ( \*)

<sup>(1)</sup> راجع المصادر السابقة، وكدلك الأجراء والصعحات

<sup>(</sup>٣) هو عيسى بن عمر الثقمي بالولاء (١٠٠٠ - ١٤٩هـ/ ٢٦٦م) من أثمة اللعة، وشيخ المحلين بن أحمد وسنبويه، وأوّل من هذّب المحو ورثه وهو من أهل النصرة له بحو سنمين مصبّمًا احترق أكثرها، منها والجامع،، ووالإكمال؛ في البحو (الرركلي الأعلام ١٠٦/٥)

 <sup>(</sup>٣) هو صالح بن سحاق (١٠٠٠ - ٣٢٥هـ / ٨٤٠م) عالم بالنحو واللغة من أهل النصرة سكن بعداد له و كتاب الأسينة ، ووعبريس، سيسوينه ، وه كتباب فني العبروض ، (الرزكلي الأخلام ١٨٩/٣)

 <sup>(</sup>٤) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (١١٩هـ/ ٢٣٧م ـ ٢١٥هـ/ ٨٣٠م) أحد أثبة النعة والأدب من أهن النصرة ووفاته بها له والنوادر ، ووالهمر ، وولعات القرآن ، (الرركلي الأعلام ٩٢/٣)

<sup>(</sup>٥) المصادر بعنها، وكدلث الأجراء والصفحات

<sup>(</sup>١) المصادر بمسهاء وكدلث الأجراء، والصمحات

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٩٧، وسيوية الكتاب ٢٤١/٣؛ وأس جي الحصائص ٦٩/١، ٣١٦؛ و بي يعشى شرح المعصل ١/١٧٠، وابل منظور لبنال العرب (دعد) و(لفع)؛ والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٥٠ والتلفع الالتحاف بالثوب والعصل الريادة والمئزر الإراز، وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من اللدن والعنب جمع علية وهي إناء من =

وفي حُكُم العلم المؤنّث بالنسة إلى الصرف وعدمه يقول ابن مالك (من الرجز):

كَـذَا مُـؤَنَّـتُ بِهِساءِ مُطْلَقَسا() فَوْقَ الثَّلاَثِ، أَوْ كَجُورَ، أَوْ سَقَـرْ وَخْهَانِ فِي العَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَـقْ

وَشَرْطُ مَنْعِ العارِ كَوْنُهُ ٱرْتَقَى أَوْ زَيْدٍ: آشُمَ آمراً إِلاَ آسُمَ ذَكَـرُ وَهُجْمَـةً كَهِنَـدَ والمَنْعُ أَحَـقُ<sup>(٢)</sup>

# ب ـ تسمية المذكر باسم مؤنَّث:

إذا سُمِّي مذكِّر ماسم مؤنَّث بالناء وجب معه من الصرف، أمّا إذا كان حالبًا من الناء، فإنّه يصرف إذا كان ثلاثيًّا، ويمنع من الصرف بالشروط الأربعة التالية:

أن يكون رباعيًا فأكثر، حقيقةً، نحو: وزينب، أو تقديرًا، نحو.
 وجَيْلَ، مخفّف وجَيْئُل، (اسم للضبع).

\_ ألآ يكون التدكير هو الأصل الأول فيه قبل استعماله علمًا مؤنثًا، بحو: ودلال وعلم على امرأة، فإنه علم منقول من التذكير وحده، إذ أصله مصدر، ولم يستعمل مؤنثًا قبل التسمية المؤنّثة، فإن سمّي به، بعد ذلك مدكّر، وجب صرفه.

ألا يكون من الأسماء التي تستعمل مذكّرة ومؤنّئة قبل استعمالها علمًا للمذكّر، نحو: و ذِراع، فإنّها تذكّر وتؤنّث، فإذا سُمّي بها مذكّر وجب صرفها.

ي جدد يشرب به الأعراب يقول هي حصرية رقيقة العيش لا تسس لس الأعراب ولا بغندي هداءهم والشاهد فيه صرف و دهد ، وبرك صرفها لأنّه اسم ثلاثي ساكن الوسط

 <sup>(</sup>١) وكدره أي كدنك يمنع من الصرف وسمّى ابن مالك ناء التأنيث وهاء، جربًا على
تسمية معمى اللعوبين والمحاة لها، ولانّه يوقف عليها بالهاء وكان الأولى أن يقول
وكدا مؤدث بناء مطلقًا و

 <sup>(</sup>۲) ابن مالك الألفية من ۵٦، وابن عقيل شرح ابن عقيل جلى ألفية ابن مالك ٣٣٠/٢ ـ
 (۲) ابن مالك الألفية من ۵٦، وابن عقيل شرح التصويح على التوصيح ٢١٧/٢ ـ ٢١٨

- ألا يكون تأنيثه مبنيًا على تأويل خاص يجعله غير لازم، كتأنيث جموع التكسير، فإنها تؤول بالجماعة، ولكن هذا التأويل غير لازم، إذ يصح تأويلها بالجمع، والجمع مذكّر. فإذا سُمّي مذكّر بكلمة درجاله مثلا، أو وأنهر، أو وتلاميذ، أو وأفراخ، أو غير ذلك من جموع التكسير وجب صرفه (۱). وأكثر النحاة لا يصرفون وأسماء، علمًا على رجل، لأنّ وأسماء، قد اختصت به النساء، حتى كأن لم يكن جمعًا قط وقال المبرد، الأجود فيه الصرف وإن ترك إلى حالته التي كان فيها جمعًا للاسم (۱).

وإدا سُمِّي مذكر أو مؤنَّث بعلم منقول عن جمع المؤنَّث السالم، نحو: وقاطمات، ووثمرات، ووزينات، جاز فيه الصرف مراعاة لحالة الجمع السابقة التي نُقل منها، وكان فيها التنويل قبل أن يصير علما، وجاز منع الصرف بشرط أن يكون هذا الجمع علماً على مؤنَّث، فتراعى حالة تأبيثه القائمة، أو أن يكون مفرده دالاً على مؤنث، فيراهى حالة التأنيث في معرده ".

## ح ـ أسماء القبائل:

وما سبق من حُكُم العلم المؤنَّث هو الأصل العام الدي يراعى تعليقه في الاستعمال، أمّا أسماء القبائل، بحود وثمبود، ووسبأ، ووتمبسم، ووأسد، فإنّها إذا جُعلت أسماء لجماعة وثمود، أو وسبأ، أو وتمبسم، أو وأسد، أو إذا أردت وبني ثمود، ووبني سبأه، ووبني تميمه، ووبني أسد، أو إذا أردت بها أسماء الأحياء، فإنّها تعامل معاملة العلم

 <sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٢٣٥/٣ ـ ٢٤٠ والمبرد المقتصب ١٣٢٠/٣ والأرهري شرح
 التصريح على النوصيح ٢١٨/٢ وهباس حس النحو الوافي ٢٤٠/٤

<sup>(</sup>۲) المبرد المقنصب ۱۳۵۴–۱۳۹۹

<sup>(</sup>٣) عاس مس البحو الوافي ٢٤٠/٤

المذكّر، أي إنّها تُصرف ما لم يكن هناك مانع، غير التأنيث، من الصرف، هإنْ وُجد المانع كما في وتغلب؛ (١) منعت الصرف وأمّا إذا أردت بكلّ منها اسمًا للقبيلة فتمنع من الصرف(١). ومن شواهد المنع قول الشاعر (من الطويل):

تَمُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ يَمِيسِنِ وَأَشْمُـلِ لَحُورٌ لَهُ مِنْ عَهْدِ عَـادَ وَتُنَّعَـا<sup>(\*)</sup> وقول الراجز:

لَـو شَهَـدَ عَـادَ فـي زَمَـانِ عَـادِ لَابْتَــزَّهَــا مَنَــارِكَ الجِــلادِ<sup>(1)</sup>
وقول الشاهر (من العنسرح):

مِنْ سَبَأُ الحَاصَوِينَ مَأْرِبَ إِذْ يَبْنُونَ مِنْ دُونَ سَيْلِهِ العَوِمَا(٥)

<sup>(</sup>١) المانع في و تعلب و من العبر في بالإصافة إلى العلمية هو ورن المعل

<sup>(</sup>٢) سيبويه الكتاب ٣٤٦/٣ ـ ٢٥٩ والمبرد المقتصب ٣/٠٣٠ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٥٧

<sup>(</sup>٣) الست دون سبة في ابن منظور لمان العرب (عود)؛ وابن الأساري الإنصاف في مبائل الخلاف ١٠٤/٣ وهو مع نسبته إلى رهبر بن أبي سلمى في سببويه الكتاب ٢٥١/٣، وليس في ديوان رهبر والشاهد فيه قوله وعاد وتناه حيث سعهما من العمرف، وهما اسمان لِقبيلتين عربين عنى إرادة اسمي القبيلتين

<sup>(</sup>٤) البينان دون سنة هي سيبويه الكتاب ٢٥١/٣ وابن الأنباري الإنصاف في مسائل المحلاف ٢٥١/٣ والمعنى نو شهد هذا الممدوح عادًا في الحرب على ما عرفت نه من القوة ونطشها لظهر هليها وسألها مارك الحرب وسطها ومعظمها والشاهد فيه نرك صرف وعادى الأولى حملًا على القبيلة

<sup>(</sup>۵) الست دون سة هي سيبويه الكتاب ٢٥٣/٣ واس الأساري الإنساف هي مسائل المحلاف ٢٥٠/٢ واس منظور لسان العرب (سأ) وهو مع نسبته إلى الجمدي دون نعيس في ابن منظور لسان العرب (عرم)، وهو هي ديوان التابعة الجعدي ص ١٣٤ وسأ هو سأبن يشجب بن يعبرب بن قحطان الحاصرون المقيمون على الساء، والمحاصر مناه العرب التي يقيمون عليها، ومأرب أرض بالنمن والعرم: جمع عرمة، وهي السد والشاهد فيه ترك صرف وسأه على معنى القيلة

ومن شواهده أيصاً الآية؛ ﴿وآثَيْنَا تَهُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةٌ﴾ (١) ، وقراءة أي عمرو بن العلاء (٢) ؛ ﴿وجئتُكُ من مَنَا بنَنَا يقين ﴾ (٣) ، و﴿لقد كان لِسَبَا في مسكنهم ﴾ (١) . وأمّا العمرف فعن شواهده الآية؛ ﴿وعادًا وثمودًا وقد تبيّنَ لكم ﴾ (٥) . والآية؛ ﴿ ألا إنَّ عادًا كفروا ربّهم ﴾ (١) والآية؛ ﴿وجئتُكَ من مَبَا بِبَا يقيمن ﴾ (١) ، والآية ، ﴿لقد كان لِسَبَا في مساكنهم ﴾ (٨) ، وقول النابغة الجعدي (١) (من البسيط).

أَصْحَتْ يُمَقِّرُهَا الوُلْدَانُ مِنْ سَبَيْلٍ كَأَنَّهُمْ تَحْتَ دَقْيُهَا دَحَـارِيــجُ (١٠٠

وأما ويهود، أو دمجوس، فإذا أريد به اسمًا للجيل، لحو: دسند، وه هده، وه روم، فإنّ العرب تعامل اسم الجيل كاسم القبيلة، ولذلك يجوز صرفه ومنعه من العمرف، أمّا إذا لم يرد به اسم الجيل، أي اسم جمع، فيصرف(١١)، ومن شواهد المنع قول الشاعر (من الوافر):

<sup>(</sup>١) الإسراء ٥٩

<sup>(</sup>٢) عن سيبويه الكتاب ٣/٣٥٣؛ والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٥٩

 <sup>(</sup>٣) النمل ٢٢ والشاهد فيها عدم صرف برسناً وعنى أنها اسم للقبيلة.

<sup>(1)</sup> سأ ١٥٠ والشاهد فيها هو الشاهد في الآبة السابقة نعسها

 <sup>(</sup>٥) العلكوت ٣٨، والشاهد فيها صرف عقادة والثمودة على تأويلهما باسمي الحنب أو باسمين مذكرين أحرين

<sup>(</sup>٢) . هود ٢٠، والشاهد فيها صرف وعاده على تأوينها باسم الحيَّ أو باسم مدكَّر احر

<sup>(</sup>٧) النمل ٢٣، والشاهد فيها صرف دسياً ، عنى تأويلها باسم الحيّ أو باسم مدكّر آخر

 <sup>(</sup>A) سبأ 10، والشاهد فيها هو الشاهد في الآية السابقة نفسها.

 <sup>(</sup>٩) هو قيس بن عمرو بن مالث ( \_ بحو ٥٠ هـ/ بحو ١٩٠م)، شاعر صحابي من المعمَّرين، لقَّب بـ البابعة ، الأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم بع فنه فقاله (الزركلي الأعلام ٢٠٧/٥)

<sup>(</sup>۱۰) ديوانه (تحق عند العريز رادح دمشق، ط1، ١٣٨٤هـ) ص ١٦؛ وسيويه الكتاب ٢٥٣/٣ والشاعر يصف فيه ناقته وقد مرت نحيّ سأ، فعرض لها الصيال، وأحدوا سفرونها، فشبههم بالدخاريج وهي ما يدخرج من النحص ونحوها والدفال الجنال والشاهد فيه قوله وسأه حيث صرفه على معنى الحيّ او نحوه

<sup>(</sup>١١) سيبويه الكتاب ٣٠٤/٣ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف. ص ٦٠

أَخَـارِ أُرِيـكَ بَـرُقَـا هَــتَ وَهُنَّا كُنَّارِ مَجُـوسَ يَسْتَعِـرُ ٱسْتِعَـارَا(١) وقول الشاعر (من الطويل):

أُولِئِكَ أَوْلَى مِنْ يَهُودَ بِمِدَحَةٍ إِذَا أَنْتَ يَوْمًا قُلْتَهَا لَمْ ثُوَّسَبِ(١)

#### د \_ أسماء الأحياء:

يميّز سيبويه وغيره بين أسماء الأحياء، بحو: وثقيف، ووقريش، وومعدى ووباهلة، وأسماء القائل، نحو: وعادى، ووثمود، ووأسد، في أنّ الأولى لا تصلح أن تكون آباء، أو أمّهات، فلا تقول العرب: وفلان من بني ثقيف، أو دفلان من بني معدى، أو وفلان من بني معدى، أو وفلان من بني معدى، أو وفلان من بني ماهلة، بل تقول: وفلان من ثقيف، ووفلان من قريش، ووفلان من معد، ووفلان من قريش، ووفلان من معد، ووفلان من الهلاء من باهلة ("). وحُبكُم هده الأسماء كحكم أسماء القبائل في إجازة الوجهين فيها: الصرف وعدمه (أ). ومن شواهد المنع قول الشاعر (من العلويل):

وَلَسْنَا إِذَا هُدَّ الحَمِسَى بِأَقِلَهِ وَإِنَّ مَعَدَّ اليَّوْمَ مُودٍ ذَلِيلُهَا(٥)

<sup>(</sup>١) البيت مملّط بين الحارث بن التوأم اليشكري وامرىء القيس وهو في ديوان امرىء القيس من ٧٧، وسيبويه، الكتاب ٢٥٤/٣٠ والوهن محو مصف اللبل، أو معد ساعة منه ونار المجوس مثل في الكثرة والعظم، شبه البرق المستطير مها والشاهد فيه منع صرف ومجوس، على معنى القبيلة، وهو العالب الأكثر، والصرف جاثر

<sup>(</sup>٣) البيت دون بسة في سيبويه الكتاب ١٣٥٤/٣ وابن منظور. لمان العرب (هو) والشاعر ينوجه بهذا البيت إلى العناس بن مرداس الذي مدح بني قريظة، وهم من اليهود، وهو يقول له إن العسلمين من اليهود والأنصار أولى بالمدح من اليهود والشاهد هيه ترك صرف ويهود وعلى مدى القبيلة

 <sup>(</sup>٣) سينويه الكتاب ٣/١٠/٣، والمبرد المقتصب ١٣٦١/٣ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٥٨.

 <sup>(</sup>٤) راجع المصادر نصها، وكدلك الأجزاء، والصفحات وأمّا «باعلة» فتمنع من الضرف على الوجهين الأنصالها بناء التأنيث

 <sup>(</sup>٥) البيت دون نسبة في سيبويه؛ الكتاب ٣/٢٥١؛ والمبرد؛ المقتضب ٣٦٣/٢؛ واس =

وقول الشاعر (من الكامل):

عَلِمَ الْقَبَائِلُ مِنْ مَعَدَّ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْجَوَاذَ مَحَمَّدُ سَنُ عَطَّـارِدِ (١) وقول الشاعر (من الطويل):

غَلَبَ المُسَامِيحَ الوّلِيدُ مَمَاحَةً وَكَفَى قُرّيْشَ المُعْصِلاتِ وَسَادَهَا (٣)

#### هـ ـ أسماء البلدان:

يجوز في أسماء البلدان الصرف على إرادة البلد في كلّ منها ما لم يمنع من الصرف مانع آخر، ويجور فيها منعها من الصرف على إرادة البلدة في كلّ منها قال المسرد و فأمّا البلاد فإنّما تأبيثها على أسمائها، وتذكيرها على ذلك، تقول. وهذا بلده، ووهبي بلدة، وليس بتأنيث الحقيقة، وتدكيره كالرجل والمرأة. فكلّ ما عنيت به من هذا بلدًا، ولم يمنعه من الصرف ما يمنع الرجل فاصرفه، وكلّ ما عنيت به من هذه بلدة منعه من الصرف ما يمنع الرجل فاصرفه ما يصرف اسم المؤنث على أنّ منها ما

الأساري الإنصاف في مسائل الحلاف ١٠٥/٢ والمعنى إذا وورد بين القائل كنا أكثرهم عددًا، ولسا كمن قل عدده فهلك ردل والشاهد عنه برك صرف ومعدًا؛ على إرادة القيلة

 <sup>(1)</sup> البيت دون نسبة في سيبويه الكتاب ٢٥٠/٣، وابن الأساري الإنصاف في مسائل الحلاف ٥٠٦/٣. والشاهد فيه ترك صرف ومعد وعلى إرادة القبيلة

 <sup>(</sup>٢) البيت دون بسة في سيويه الكتاب ٢٥١/٣ والشاهد فيه ترك ضرف وبعد وعنى إرادة القسمة

<sup>(</sup>٣) البت دون نسبة في سيبويه الكتاب ٢٥١/٣، والمبرد المقتصب ١٣٦٢/٣ وابن الأساري الإنصاف في مسائل الخلاف ١٥٠٦/٣ وهو في ابن مطور. لمان العرب (سمع) مع نسبته إلى جرير، وليس في ديوانه والشاهد فيه ترك صرف وقريش، على إرادة القبيلة

يفلب عليه أحد المدهبين والوجه الآخر فيه جائز ، (۱) ومن أسمائها ما لا تقول هيه إلا وهذه و و عُمان ، علم يقل العرب فيه إلا وهذه عُمان ، (۱) ومنها ما لا يكون إلا على التدكير ، نحو و فَلْج ، (۱) ومنه قول الشاعر (من الرجز):

من كَانَ دا شَكُ فَهدا فَلْتِ مَالًا رَوَالًا، وَطَسرِيتَ نَهُتِجُ (١)

ومنها ما استعمل على التدكير والتأنيث والأكثر فيه التدكير، ومنه (مُني) (ه) و هجري (۱) وو دائق (۱) ، ووواسط (۱) ، بحو قول الفرزدق (من السيط):

مِنْهُنَّ أَيَّامُ صِدْق قَدْ عُرِفْتُ بِهِمَا أَيَّامُ فَارِسَ والأَيَّامُ مِنْ هجراً (١٠) ونحو قول العرب: وكجالب (أو: كَمُسْتَبْصِع ) التَّمْرِ إلى هَجَرَ و(١٠)

<sup>(</sup>١) المبرد المقتصب ٣٥٧/٣

 <sup>(</sup>۲) سبويه الكتاب ٤٤/٣، والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ۵۲ وأجاز فيها الميرد التدكير (المبرد المقتصب ٣٥٨/٣)

 <sup>(</sup>٣) فنج مدينة بأرض اليمامة (ياقوت الحموي معجم البندان (فلج) (دار احماء الترث العربي، بروت، لاعل، ١٩٧٩) ٢٧١/٤)

 <sup>(</sup>٤) الرحو دون سبة في المبرد المقتصب ٣٥٩/٣، والى منظور بنيان العرب (روى)
 والشاهد فيه قوله عاهدا فليج ، وقال المبرد ان التدكير عنا على إرادة البلد، ويجوز فيه
 التأنيث (المبرد المقتصب ٣٥٧/٣، ٣٥٩)

<sup>(</sup>٥) مي مكان فرب مكة (يافوت الحموي معجم السدان (سي) ١٩٨/٥

<sup>(</sup>٦) هجر مدينه في البحرين (يافرت الحموي معجم البلدان (هجر) ٣٩٣/٥)

<sup>(</sup>٧) دابق قرية قرب حلب (ياقوت الحموي معجم البلدان (دابق) ٢/٢٤١)

<sup>(</sup>٨) - واسط طدة من النصرة والكوفة (ياقوت الحموي معجم البلدان (واسط) ٣٤٧/٥

 <sup>(</sup>۹) دیو به ۱۳۵/۱ وسیبویه الکتاب ۲٤۳/۳ والشاهد دیه دوله د من هجرا ۱ حث سع صبرف د هجر ۱ علی ارادة البلدة

<sup>(</sup>١٠) ورد المثل في سيبوية الكتاب ٢٤٤/٣، والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٥٣ والى عبد ربه العقد العريد (شرح وصبط وتصحيح أحمد أمين وعيره دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، ١٩٨٣م) ١١٧/٣؛ وأبو عبيد النكري فصل المقال في شرح

# وَدَابِقٌ وَأَيْنَ مِنِّي دَاتَ (١)

ومنها ما استُعمل على التذكير والتأنيث والأكثر فيه التأنيث، نحو، ودمشق ه (۱) ومنها ما يستوي فينه التنذكيس والتنأنينث، نحو و تُعَماء ه (۱) و و عراء ع (۱) ومنه قول الشاعر (من الوافر):

سَتَعْلَــمُ أَيْنَــا خَيِّـــرٌ قُـــديمًــا وَأَعْظَمُنَـا بِبَطْـنِ جِـرَاءَ نَـــارَا(٥) وقول رؤية (من الوجر)

وَرَبُّ وَجُهِ مِنْ حِراءِ مُنحَن (١)

كتاب الأمثال (تحق احسان عامل وعد المجيد عددين دار الأمانة ومؤسسة الرسالة، بروت، ط۳، ۱۹۸۳) على ١٤٦٠، والمداني، مجمع الأمثال (دار القدم، بيروت، لاط، لات) ١٥٣/٢، والرمحشري المستقصى في أمثال العرب (دار الكتب العدبية، بيروت، ط۲، ۱۹۷٤) ٢٣٣/٢، وابل منظور لسان العرب (هجر) والشاهد فيه عدم صرف و هجر و على إراده البلده

<sup>(</sup>١) البيت دون سبة في سيونه الكتاب ١٣٤٣/٣ والرجاج ما بنصرف وما لا ينصرف ص ١٤ ص ٥٤ وهو في ابن منظور نسان العرب (دبن) مع نسبته إلى فيلان بن حربت؛ وفي الجوهري الصحاح (دبن) مع نسبته إلى الهدار والشاهد فيه قوله و دائق عيث صرفه عبى إرادة المكان أو البلد

<sup>(</sup>٢) البرد المقتصب ٣٥٨/٣

<sup>(</sup>٣) قياء قرية على ميدين من المدينة (يافوت الحموي معجم البلدان (قياء) ٣٠٢/٤)

 <sup>(</sup>٤) حراء جس على ثلاثة أمال مس مكلة (ياقبوت الحملوي معجلم المعدال (حبراء)
 ٢٣٣/٢)

 <sup>(</sup>۵) البت مع بسنة إلى جرير في سينوية الكتاب ٢٤٥/٣، وياتوت الحموي معجم البدان (حراء) ٢٣٣/٢، ونسس في ديوانة وهو دون بسنة في المبرد المقتصب ٢٥٩/٣ والشاهد فيه قولة وحراء وحيث صعة الصرف على إرادة البقعة أو البندة ويروى

ألئسا أتحسرم التقليس طسراً وأغظمهم نطس حسراء سمره

 <sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٦٣ وهو دون نسبه في ابن منظور السان العرب (حرى)؛ والرحاح ما بنصرف وما لا بنصرف ص ١٥٤ وهو مع نسته الى العجاج في سيبويه الكتاب ٢٤٥/٣ والشعد فيه قوله ، جراء ، حيث صرفه عني رادة البلد أو المكان

وأمّا والمدينة و و البصرة عن و و الكوفة عن و و مكة و فممنوعة من الصرف الاتصالها بناء التأنيث (١) وأمّا و مصر عني الآية : ﴿ العبطوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم ما سألتم ﴾ (١) فقيل المراد مصر من الأمصار ، وقيل المقصود مصر بعينها ، ومئرف الأنه جعل اسمًا المبلد الا المبلدة (١) ، ومعت الصرف في الآية : ﴿ البسرَ لِي مُلْكُ مِصْرً ﴾ (١) الآنه أريد بها البلدة .

#### و ـ أسماء سور القرآن الكريم:

يمنع ونوح و ووهود و من الصرف إذا جعلتهما اسمين للسورتين، ويصرفان إدا أريد: هذه سورة نوح، أو هذه سورة هود (٥)، فحذف المضاف، كما حذف في الآية: ﴿واسأل القَرْيَة﴾ (٢). وأما ويونس ووإبراهيم فغير مصروفين سواء جعلتهما اسمير للسورتين أو للرجلين، ودلك لأنهما أعجميان زائدان على ثلاثة أحرف (٧) وأمّا وحم، أو وحاميم و السم أعجمي لا ينصرف، سواء جعل اسمًا للسورة أو للحرف، والدليل على أنّه أعجمي أنّ العرب لا تدري ما معناه (٨)، وليس في العربية اسم على وزن و فاعيل و(٥). ومن شواهد معه من الصرف قول الشاعر (من الطويل):

<sup>(</sup>١) السرد المقتصب ٢٥٨

<sup>(</sup>٢) القرة ٦١

<sup>(</sup>٣) الرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٥٢

<sup>(</sup>٤) الزحوف ٥١

<sup>(</sup>٥) سيبويه الكتاب ٢٥٦/٣ - ٢٥٦/١ والمرد المقتصب ٣٥٥٥/١ والرجاج ما سعرف وما لا ينصرف ص ٦٦ والنحاة الدين يجيرون صرف العلم المؤثّث الثلاثي المقول عن مذكر يجيرون صرف وهود؛ إذا جعلته اسمًا للسورة أمّا ونوح؛ فاسم أعجمي، ومدهب الجمهور، كما تقدم، أنّ العدم الثلاثي الأعجمي يمنع من العسرف، ومنهم من أجار صرفه

<sup>(</sup>٦) بوسف ٨٢ والتقدير واسأل أهل القرية

<sup>(</sup>٧) المبرد المقتصب ٣٥٥/٣

<sup>(</sup>٨) عن سيوية الكتاب ٢٥٩/٣

<sup>(</sup>٩) المبرد المقتصب ٣٥٦/٣

وَجَدْنَا لَكُمْ فِي آلَ ِ حَمَامِيهُمْ آيَهُ ۚ ثَـَأُولَهُمَا مِنَّا تَقِسَيُّ وَمُعْسَرِبُ (١) وقول الشاعر (من الرجر):

أَوْ كُتُنَا بُيِّـنَ مِسنَ حَسَامِيمَـا قَسدُ عَلِمَـتُ أَبُسَاءُ إِنْـرَاهِيمَـسا<sup>(۱)</sup> وقول الشاعر (من العلويل):

يُذَكِّرُمِي خَامِيمَ والرَّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلاَ خَامِيمَ قَبْلَ التَّقَدُمِ ('') وحكم وطس (أو. طاسيسن) وديس (أو. ياسيسن) كحكم حم (حاميم) والأجود عدم الصرف(''). وأمّا صاد، ونحوه كقاف، ونون، فلك

<sup>(</sup>۱) البيت مع دسته إلى الكبيت في سيبويه الكتاب ٢٥٧/٣ والمبرد المقتصد ٢٥٢/٣ وابر منظور لمان العرب (عرب) وليس في ديوان الكبيت وهنو دون بسة في ابن منظور لمان العرب (حمم) و(طس) و(حوا) والبيب يقنوك الشاهنز في ننبي هاشم، وكان منشيعاً فيهم، وأراد بأل حاميم السور التي أولها وحم و، فجعل حاميم اسما للكلمة، ثم أصاف إليها إصافة النسب إلى القرابة، كما يقال آل قلان والآية التي أشار إليها هي ﴿قُلُ لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربي﴾ (الشورى ٢٣) يقول من نأول هذه الآية لم يسعه إلا التشيع في آل النبي من بني هاشم على تقية أو على عير تقية والشاهد فيه قوله: وحاميم وحيث ترك صرفه لشبهه بما لا ينصرف للعلمية والعجمه

<sup>(</sup>٢) البيت مع بسنة إلى الحماني الراجر في سيبوية. الكتاب ٢٥٧/٣، ودون بسة في المبرد المقتصب ٢٥٧/١ يقول الراجر أن ما اشتمل عليه القران الكريم بشأن رسالة الرسول محمد معلوم عبد أهل الكتاب، أبناء إبراهيم، وخص سور حاميم لكثرة ما فيها من القصص والنبيس والشاهد فيه ترك صرف دحاميم، نشبهه بما لا ينصرف للعلمية والمجمه

<sup>(</sup>٣) البت دون بسة في العبرد المقتصب ٢٧٣/١ ، ٣٥٦/٣ وهو في ابن منظور لبنان العرب (حمم) مع بسبته إلى شريع بن أوفى العسي، أو للأشر البحمي ودون بسة أيضاً في مادة (بوم) وشاجر طاعن والشاهد فيه برك صرف وحاميم، لشبهه بما لا ينصرف للعدمية والعجمة

 <sup>(</sup>٤) سيبويه الكتاب ٢٥٨/٣ والمبرد المقتصب ٣٥٦/٣ والزجاج: ما ينصرف وما لا بنصرف ص ٢٣

أن تصرفه مريدًا: وهذه سورة صادء، أو أن تجعله اسمًا للسورة، تصرفه، أو أن تسكنه، فتحكي الحرف على ما كان يلفط به في السورة، ولك، أخيرًا، أن تصرفه مريدًا اسم السورة، لأنّ ونون، مؤنّئة، فتصرفها فيمن صرف وهندًا، كما يجوز بناؤها على العتج (١). وأمّا وطه، فيجوز فيها الحكاية، أو عدم الصرف إذا جعلته اسمًا للسورة، والحكاية والإعراب فيه سواء، لأنّ آخره ألف، فالتقدير فيه إذا كان معربًا أنّه في موضع رفع (١).

وأمًا فواتح السور ، نحو: و كهيمس ، وو آلم ، فليس فيها إلَّا الحكاية (٢) .

#### ز .. أسماء حروف المعجم:

من النحاة من يدكّر حروف المعجم، ومنهم من يؤنّنها (١)، وهي على الحالين تُصرف، إذا سمّي بها، تقول: وهدا باء وتاء وثاء وجيم ... (١).

وأمّا وإنّ وأخواتها ووأو وفإن اعتبرت أسماء للحروف صوفت، وإن اعتبرت أسماء للكلمات جاز فيها الصرف وعدمه بلغة من يؤنّث الحروف، ووجب منعها الصرف بلغة من يذكّر الحروف، كما يجب عدم صرف امرأة اسمها ريد وعند التسمية تلحق واو أخرى به لوء وه أوء، نحو قول أبي طالب (من الخفيف)(۱):

 <sup>(</sup>۱) سبویه الکتاب ۲۵۸/۳ به ۲۵۹ والمبرد المقتصب ۳۵۷/۳ والرجاج ما ینصرف وما لا منصرف ص ۹۲

<sup>(</sup>٢) الزجاج ما يتصرف وما لا يتصرف ص ١٣٠

 <sup>(</sup>٣) سينويه الكتاب ٢٥٨/٣ والمنزد والمقتصب ٣٥٦/٣ والزجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٦٣

<sup>(</sup>٤) سيبويه الكتاب ٢٦٠ ـ ٢٦٠

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسة ٣/٢٦٦ ـ ٢٦٧

 <sup>(</sup>٦) هو عند مناف بن عند العطلب بن هاشم (٨٥ ق.هـ / ٣ ق.هـ - ١٥٤هـ / ١٦٢م) من قريش، والد علي، وهم النبي (صلعم) وكافله ومرتبيه ومناصره كان من أنطال سي هاشم ورؤسائهم، ومن المخطباء العقلاء الأباة (الزركلي الأعلام ١٦٦/٤)

لَيْتَ شِغْرِي مُسَافِرَ بُنَ أَبِي عَمْرِو وَلَيْتُ يَقُولُهَا المَحْدِرُونُ<sup>(۱)</sup> وقول أبي زبيد<sup>(۱)</sup> (من الخفيف):

لَيْتَ شِغْدِي وَأَيْنَ مِنِّي لَيْتِ ﴿ إِنَّ لَيْتُ وَإِنَّ لَـَـوَّا عَنَاءُ (١٠) وقول الشاعر (من الطويل):

أَلاَمُ عَلَى لَوٍّ وَلَـوْ كُنْـتُ صَالِمًا ﴿ بِأَذْنَابٍ لَـوٌّ لَـمْ تَغُنَّنِي أُوائِلُـهُ (١٠)

## حــ أسماء الأحيان:

ذكر سيويه أنّ و خدوة و و بُكْرة و جُعلا معرفتين اسمًا لقطعة من اليوم الدي جعلا له ، كما أنّ و أسامة و للأسد اسم معروف و تقول و أتيتك غدوة يا هذا و مكرة يا هذا و ، تريد و غداة يوما و ، و بكرة يومنا و ، فلمّا جُعلا اسمين معروفين لم ينصرفا في المعرفة ، لأن فيهما ناه التأست وبعض العرب يجعلهما نكرتين ، فيقول و أتيتك غدوة وبكرة و ، يريد عدوة من العرب يجعلهما نكرتين ، فيقول و أتيتك غدوة وبكرة و ، يريد عدوة من الغدوات و بكرة من البكرات ، وفي الآية : ﴿ ولهم رزقُهم فيها بكرة الغدوات و بكرة من البكرات ، وفي الآية : ﴿ ولهم رزقُهم فيها بكرة الغدوات و بكرة من البكرات ، وفي الآية : ﴿ ولهم رزقُهم فيها بكرة الغدوات و بكرة من البكرات ، وفي الآية : ﴿ ولهم رزقُهم فيها بكرة الغدوات و بكرة من البكرات ، وفي الآية : ﴿ ولهم رزقُهم فيها بكرة الغدوات و بكرة من البكرات ، وفي الآية : ﴿ ولهم رزقُهم فيها بكرة الغدوات و بكرة من البكرات ، وفي الآية : ﴿ ولهم رزقُهم فيها بكرة الغدوات و بكرة من البكرات ، وفي الآية : ﴿ ولهم رزقُهم فيها بكرة المناه المناه

<sup>(</sup>١) سببويه الكتاب ٢٦٠/٣ والمعدادي خرانة الأدب ٣٨٦/٤ وذكر عبد السلام هارون أن الست في الصفحة السابعة من ديوانه المحطوط في دار الكتب (سيبويه الكتاب ٣٦٠/٣، الهامش) والشاهد فيه قوله «ليت» حيث أغربها لأنّه جعلها اسمًا للحرف، أو اسمًا للكلمة في نعة من يؤنّث الحروف، ويجبر الصرف وعدمه

 <sup>(</sup>۲) هو المندر بن حرمنة الطائي القحطائي ( \_ نحو ۱۹۳هـ / نحو ۱۸۲م) شاعر معبر من نصارى طبيء (الرزكني الأعلام ۲۹۳/۷)

<sup>(</sup>٣) ديوانه (تحق بوري حمودي القيمي داو المعارف، بعداد، ط ١، ١٩٦٧م) ص ٢٤٠ وربي ديوانه (تحق بوري حمودي القيمي داو المعارف بعداد، ط ١، ١٩٦٧م) مي ١٩٠٤م وربي يعش شرح المعمل وربيويه الكتاب ١٩٦٧م، ١٦٠/٦ والمبرد المقتصب ١٩٣٤م، ١٥٠ والمعدادي حرنة الأدب ١٩٠١، ١٥٧/١٠ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف من ٦٥، والمعدادي حرنة بالأدب ١٩٠٤م، ١٥٥٦م وهيه شاهدان أولهما إعراب ديت، ودلو، كما سبق شرحه في الشاهد السابق وثانيهما ريادة واو على دلو، لما سمى بها

 <sup>(</sup>٤) سيبويه الكتاب ٢٦٢/٣؛ والرجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٦٦، وابن يعيش شرح المعصل ٢/٢٦، والشاهد عنه قوله « لو » بنشديد الواو الثانية الآنها اسم للحرف

وعشياً (١) عادت و لكرة و تجمع أيامهم، فكأنّه قال: دلهم في بكرة كلّ يوم وعشيته رزقه و، فهما ليستا ممنزلة ما يراد به اليوم الواحد. وأمّا وصحوة و و غداة و وعشية و فنكرات بدليل القول: و في الصحوة والعداة والعشية و، ولا يقال: و في الغدوة والبكرة و، ولذلك تصرف، ومعضهم لا يصرفها فيجعلها بمنزلة و بكرة و(١).

وأمّا وسحر و فقد سق الكلام عليها وتبيان متى تصرف ومتى لا تصرف في النقطة الخامسة من هذا الفصل.

# ط \_ تعليل النحاة لمنع صرف العلم المؤنَّث من الصرف:

يعلّل سيبويه عدم صرف العلم المؤنّث مقوله وإنّ الأشياء كلّها أصلها التذكير ثمّ تختص بعد، فكلّ مؤنّث شيء ، والشيء يدكّر ، فالتذكير أوّل، وهو أشد تمكّنا ، كما أنّ الكرة هي أشد تمكّنا من المعرفة ، لأنّ الأشياء إنّما تكون نكرة ، ثم تعرّف . فالتذكير قبل ، وهو أشد تمكّنا عدهم . فالأوّل هو أشد تمكّنا عندهم . فالنكرة تعرّف بالألف واللام والإضافة ، وبأن يكون علمًا ، والشيء يختص بالتأنيث ، فيخرج من التذكير ، كما يحرج المنكور إلى المعرفة ، (1) .

وإلى مثل هذا التعليل يدهب الزجّاج بقوله: ووإنما لم تصرف جميع ما دكرنا في هذا الباب، لأنّ التأنيث فرع من التدكيس، والتدكيس هو الأصل:(١).

ويصل التعليل الفلسفي المنطقي إلى أوجه عند الأزهريّ، فيعلُّل منع العلم

<sup>(</sup>۱) مريم ۱۲

 <sup>(</sup>۲) راجع سپيويه الکتاب ۲۹۴/۳ - ۲۹۴ والمبرد البقتصب ۲۷۹/۳ - ۳۸۰ والرجاج د. ينصرف وما لا ينصرف ص ۹۸

 <sup>(</sup>٣) سببویه. الکتاب ۲٤۱/۳ - ۲۲۲.

<sup>(</sup>٤) الرجاج. ما ينصرف وما لا ينصرف. ص 19

المؤنّث المحتوم بالتاء بوجود العلميّة في معناه ولزوم علامة التأبيث في لعظه، وهي ملازمة له، ومن ثمّ لم تؤثّر في الصفة، نحو، وقائمة و لأنها في حكم الانفصال، فإنّها تارةٌ تُجرّد منها، وتارة تقترن بها(۱). ويعلّل منع صرف العلم المؤنّث الزائد على ثلاثة أحرف بتنزيل الحرف الرابع منزلة تاء التأنيث(۱)، كذلك يعلّل عدم صرف المؤنّث الثلاثي المحرك الوسط لعظاً(۱)، بحو وسقر، بإقامة حركة وسطه مقام الحرف الرابع(٤). وأمّا المؤنّث الثلاثي الأعجميّ فقد علّل منعه من الصرف بأنّ والعجمة لماً انصمت إلى التأنيث والعلميّة تحتّم المنع، وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي، لأنهما، عها، لم تؤثّر منع الصرف، وإنما أثرت تحتّمه الأ

ويرى إبراهيم مصطفى أنّ النحاة أخطأوا في عدّ التأنيث من موانع المصرف، وذلك لأنّ أكثر هذا الباب استعمالًا أسماء الملاد وأسماء القمائل، وهي ترد موّنة وغير منوّنة (), وهو يرى وأنّ مناط السوين وعدمه القصد إلى معين، فقد يقول الشاعر: وقريش، وهو يعني هذا الجمع المحدّد المشار إليه، فلا ينوّل، وقد يريد من وقريش، هذه الجماعات الكثيرة التي لا يرمى إلى تعيينها والإحاطة بأوّلها وآخرها فبنوّل، فملاك التنوين إرادة التعييس و().

والناظر في هذه التعليلات يرى أنّها تعود، إلى المنطق الفلسفي لا إلى أساب لغويّة صرفة، وأنّها بعيدة كلّ البعد من تفكير العرب، عندما نطقوا بلعتهم. ولو كانت صحيحة لما جار الصرف وتركه في الكثير من الأعلام

<sup>(</sup>١) الأرمري شرح التصريح على التوصيح ٢١٢/٢

<sup>(</sup>٢) المصدريفية ٢١٧/٢

<sup>(</sup>٣) أمَّا المؤمَّث الثلاثي الساكل الوسط مقد سبق القول إنَّه يجور هيه الصرف وتركه

<sup>739/7</sup> Hamilton (2)

<sup>(</sup>۵) المصدريسة ١١٨/٢

<sup>(</sup>٦) - إبراهيم مصطفى إحباء النحو ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسة حن ١٨٤

المؤمَّنة. كالعلم الثلاثيّ الساكل الوسط لفظا، نحو: وهند، والثلاثيّ المحرَّك الوسط تقديرًا، نحو ونار، (علم على امرأة)، والثلاثي الأعجمي، نحو: وجوره، والعلم الثنائي اللعظ، نحو: ويد، وأسماء القبائل، والأحياء، والبلدان، وأسماء سور القرآن الكريم. هذا بالإضافة إلى اصطرابهم الشديد في هذا الباب، فالكوفيّون، كما سبق القول يجعلون العلميّة وحدها علّة تستقل بمنع الصرف<sup>(۱)</sup>، وابن الأباري يجير في المؤمَّث الثلاثيّ المحرّك الوسط الصرف وتركه (۱۲)، وكدلك يجير بعضهم في العلم الثلاثي المنقول من المذكّر إلى المؤمَّث المؤمَّث.

ولم يمت النحاة الأعلام المؤنّنة التي يجوز فيها الصرف وتركه، ولكنهم بدل أن يراجعوا قواعدهم، ويعبودوا عن تعليلاتهم، تمادوا في هذه التعليلات، عمندما اصطدموا بشواهد عربية كثيرة ورد فيها العلم المؤنّث الثلاثي الساكن الوسط عير الأعجمي، وغير المذكّر الأصل مصروفًا، أجازوا فيه الصرف وتركه، وعللوا الصرف بخفّة لفظه التي قاومت إحدى علّتي منعه، وهما: التأبيث والعلميّة، وعلّلوا تبرك العمرف فيه ببقاء هاتين العلّين.

كدلك عندما وجدوا أنّ أسماء القبائل، والأحياء، والبلدان تُصرف حينًا وتمنع من الصرف حيثًا آخر، اضطروا إلى الزعم أنّ اسم القبيلة أو الحيّ إدا أريد منه القبيلة والجماعة منع التنوين، وإذا أريد منه الجمع والقوم صُرف،

<sup>(</sup>١) \_بردهيم مصطفى إحياء النحو ١٧٠ = ١٧١

<sup>(</sup>۲) المبرد المقتصب ۳٬۳۵۰/۳ والرجاج، ما يتصرف وما لا ينصرف ص ١٤٥ وابن عشام أوضح المسائك إلى ألفية ابن مالك. ١٢٥/٤ وابن عقيل شرح اس عقبل على ألفية ابن مالك ٢/٣٣١/٢ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٨ ٢١٧/٢، وهماس حسن المحو الوافي ٢٣٣/٤

<sup>(</sup>٣) المصادر نفسها، وكذلك الأجراء والصفحات

 <sup>(</sup>٤) الرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف عنى ١٥٠ والأزهري شرح التصريح عنى التوصيح
 ٢١٨/٢.

وأن أسماء البلدان إدا قصد فيها إلى أسماء البقع مُنعت من الصرف، وإذا قصد إلى المكان صرفت. وهذا تعسف ظاهر من قِبَل النحاة لا يظل عاقل أن العرب فكروا به عندما بطقوا بلغتهم صارفين أسماء القبائل والأحياء والبلدان حينًا، ومانعين إيّاها من الصرف حينًا آخر وممّا ينقض كلامهم قول الشاعر (من الكامل):

وَهُمُ قُرَيْشُ الأَكْرَمُونَ إِذَا ٱنْتَمَـوا ﴿ طَابُوا أَصُولًا فِي العُلَى وَقُرُوعَـا (١٠

فلو أنَّ منع صرف وقريش؛ كان بنيّة التأنيث، وأنّها القبيلة، أو الجماعة، أو البطن، لم يستقم وصفها بجمع المدكر السالم والأكرمون؛

وأمّا تعليل إبراهيم مصطفى القائل إنّ مناط التنوين وهدمه القصد إلى معيّن، فينقصه مجيء الكثير من الأعلام المؤنّثة في الشعر العربيّ الذي يُحتجّ به والقرآن الكريم مصروفة، ويقصد بها، مع ذلك، الإشارة إلى معيّن، وإذا كان إبراهيم مصطفى يستطيع التحفظ على الأعلام المؤنّثة الواردة في الشعر العربي مصروعة بحجّة أنّ الشاهر، إذا اضطرّ، يجور له صرف ما لا يصرف، فهو لم يستطع تعليل صرف وسبأ واعاد ع(ا) واعد عاداً واثمود والله في

 <sup>(</sup>١) ورد الست بلا بسنة في إبراهيم مصطفى إحياء البحو حس ١٨٤، ونم يدكره عبد السلام هارون في معجم شواهد العربية، ولا حنا جميل حداد في معجم شواهد النحو الشعرية (دار العلوم، الرياض، (ط١)، ١٩٨٤م)

 <sup>(</sup>٢) وردت مصروفة في الآينين
 أ - ﴿ وحثتك من مبأ بسأ يقين﴾ (السمل ٢٢)

ب - ﴿ لقد كان لِسلِّ في مساكنهم ﴾ (سبأ ١٥)

 <sup>(</sup>٣) وردت مصروفة أربعًا وعشرين مرّة، ومنها الآية ﴿ أَلَا بعدًا نعاد﴾ (هود ٦٠)،
 والآية ﴿ كَذَبِتُ عَادًا الْمَرْسَلِينَ ﴾ (الشعراء ١٣٣)، والآية؛ ﴿ وأَنَّه أَهْلُكُ عَادًا الأُولِي ﴾ (النجم ٥٠) (راجع محمد فؤاد عند الناقي المعجم المعهرس الألفاظ القرآن الكريم ص ٤٩٣)

<sup>(</sup>٤) وردت وثمود ۽ مصروعة في الآينين

القرآن الكويم(۱). ولنا حودة إلى مناقشة رأي إبراهيم مصطفى في باب الممنوع من الصرف، وذلك في الفصل العاشر من كتابنا هذا.

## ١٢ \_ العلم الأعجمي الممنوع من الصرف:

العلم، باعتبار أصالته في اللغة العربيّة، موعان:

١ عربي، وهو ما كان أصيلًا في العربية له جذر عربي، نحو:
 ١ محمد، ووأحمد، ووسعيد، ووهفان، ووصالح.

٢ - أعجمي، أو أجنبي وهو ما نم يكن أصيلًا في العربية، بل دخل إليها من إحدى اللغات الأجنبية، كالفارسية، واليونانية، والعربية، وغيرها، بحو: وإبراهيم، ووإسماعيل، ووإسحاق، وويعقوب، ووهارون، ووفرعون، ووهرمز، ووهيروز، وولوط، وونوح،...

وتعرف عجمة الكلمة من علامات(١) منها(١):

۱ \_ أن يكون وزنها خارجًا عن الأوزان العربيّة، مثل: وإبراهيم، وهابريسم، على وزن وإفعاليل، ووإفعيلل، وهدان الوزنان غير موجودين في أوزان الأسماء العربية.

أ\_ ﴿ وَعَادًا وَنْهُودًا وأَصْحَابِ الرَّسُ وَقَرُونًا بَيْنِ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴾ (العرقان ٢٨)

ب. ﴿ وَتُمودُ وقومُ لُوطٍ وأَصْحَابُ الأَيْكه أُولُنك الأَخْرابُ ﴾ (ص: ١٣)

<sup>(</sup>٦) إبراهيم مصطفى؛ رحياه النحو ص ١٨٥

<sup>(</sup>٢) هذه العلامات خالبية وليست مطردة (حباس حسن، النحو الواهي ٢٤٥/١ (الهامش))

 <sup>(</sup>٣) ابن يعيش دشرح المعصل ١٦٦/١ والأرهبري شبرح التصنيب على النوصيح
 ٢١٩/٢ وطاهر الجرائري التقريب الأصول التعريب (المكتبة السلفية بمصر، الأطالات)، ص ٢٢ - ٢٤٦ وهاس حسن النحو الوافي ٢٤٥/٤ - ٢٤٦

٢ ـ أن تكون رباعية، أو خماسية، مع خلوها من حروف الذلاقة(١)، وهي السنة التالية: ب، ر، ف، ل، م، ن وقد جمعها معضهم في ومر بنغل.

٣ ـ أن يجتمع في الكلمة من أنواع الحروف ما لا يجتمع في الكلمه العربية الصحيحة، كاجتماع الجيم والقاف بفاصل، أو بغير فاصل بينهما، نحو وجُرموق، (١) ، ووجقَّة ه (١) ، وكاجتماع العماد والجيم في مشل وصولجان، (١) ، والكاف والجيم في مثل وسكرجة ه (١) والراء بعد النون في أول الكلمة، نحو: ونرجس، والزاي بعد الدال في آخر الكلمة في مثل ومهدز ه، واجتماع العلاء والجيم في مثل والعلاجن، (١) .

٤ \_ أن ينص أثمة اللغة الثقات على أن اللفط غير عربيّ.

واللفظ الأعجمي الذي يدخل العربية يسمّى ومعرّبًا وسواء طرأ عليه تعديل عند دخوله العربيّة(٧)، نحو: وشهنشاه وأصلها: وشاهان شاه ، أي

 <sup>(</sup>۱) يستشى كلمة وهسجدو، أي الدهب، إد بص العلماء على عربيتها (راجع ابن منظور السان العرب (هسجد)).

 <sup>(</sup>۲) الجرموق. حتّ صعير، وقيل ختب صعير ينبس فوق الخت (ابن منظور ناك العرب (جرمق))

<sup>(</sup>٣) الجقة الناقة الهرمة. (ابن منظور بان العرب (جقق))

 <sup>(</sup>٤) المدولجان: عصا يُعطف طرعها، يصرب بها الكرة، والعود المعوج، قارسيّ معرّب) ابن
 منظور لبنان العرب (صلح))

 <sup>(</sup>۵) السكرجة إداء صعير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسنة (ابن منظور نسان العرب (سكرج))

<sup>(</sup>٦) هو الطابق يُقلَّى هنيه، فارسيّ معرب (ابن منظور؛ لسان العرب (طجن)).

<sup>(</sup>٧) إِنَّ التعبير الذي يطرأ على الكلمة المعرَّبة أربعة أنواع

أ \_ \_ إبدال حرف بحرف، بحو \_ وجرام و معرب و كرام و العارسية (منعني الحر)، و و صراد و معرب و سراد و العارسية (بمعني البرد)

ب. إندال حركة بحركة ، بحو . وسرداب ، معرب وسردآب ، (بمعنى بناء تحت الأرض) وقد اجتمع النوعان. الأوّل والثاني في بحو سكّر ، معرب شكر ،

ملك الملوك في الفارسيّة(۱)، أو لم يطرأ عليه أيّ تعديل، نحو. وإبراهيم، وو لوط.

ويميّز بعضهم بين اللفظ الأعجمي الدي دخل العربيّة بعد أن أجري فيه العرب بعض المتعديل، ويسمّيه ومعرّبًا و، وبين اللفظ الأعجمي الذي دخل العربيّة دون أي تعديل ويسمّيه وأعجميًّا و(١).

وقد دخلت الألفاظ المعرَّمة اللغة العربيّة منذ أقدم العصور، إذ نجد الكثير منها هي القصائد الجاهليّة التي وصلتنا، ومنها:

- الفارسيّة: دولاب، ودسكرة، وكعك، وسميد، وجلنار.
  - الهنديّة: فلفل، وجاموس، وشطرنج، وصندل.

جسس ريادة شيء، بحو وأرثاج؛ (جلد أسود) ومعرب؛ من وربده؛ العارسية ويلاحظ
 هي هذه الكلمة قلب الهاء جيماً

د = نقص شيء، بحو (بهرج) معرب بهره (أي: باطن) (هاهر الجزائري) التقريب لأصول التعريب ص ٢ = ٤)

(١) عبد القادر المعربي: الاشتقاق والتعريب ص ٦٦ (مطبعة الهلال بمصر، لاط، ١٩٠٨)
 مي ٦٦

(٢) هباس حسر: النحو الوافي. ٢٤٢/٤ (الهامش)، والواقع أنّ الألفاظ المعرّة التي بم يطرأ فليها أي بعير حد دخولها اللمة العربية قليلة جداً إذا قيست بمجموع الألفاظ المعرّة التي لحقها التعير، هالعرب قلّما يعربون كلمة دون أن يردّوها إلى كلمة بواربها في لغتهم وهذا المدحظ دفع بعصهم إلى جعن التعيير والإلحاق بأحد الأوران العربية شرطًا للتعريب. وهذا ما هناه جمال الدين الأقماني بقوله: «إذا أردنا استعمال كلمة أهيمية في اللعة العربية، فما علينا إلّا أن بلسها مشلحاً وعقالاً، فتصبح عربية « (عن عبد القادر المعربي؛ الاشتقاق والتعريب ص ١٤) فالمشلح والعقال عنده هما التعيير والإلحاق بأحد الأوران العربية.

ـ اليونانيّة، قبطار، وترياق، وقبّان(١).

وكدلك نجد في القرآن الكريم الكثير من الألفاظ المعرّبة، ففيه من الفارسيّة وأباريسق  $(^{(7)})$ , ووسجيسل  $(^{(7)})$ , ووإستبسرق  $(^{(1)})$ , وودينسار  $(^{(8)})$ , ووياقوت  $(^{(7)})$ , وومسك  $(^{(7)})$ , وفيه من اليونانيّة: والرقيم  $(^{(A)})$ , ووالصراط  $(^{(1)})$  ومن  $(^{(1)})$ , وهيه من الحبشيّة وجهسّم  $(^{(1)})$ , ووأخدود  $(^{(11)})$ , ومن

(١) راجع الشيخ صبحي الصائح دراسات في فقه اللعة ص ٣١٦

- (٣) وردت ثلاث مرّات في القرآن الكريم (محمد فؤاد عبد الماقي المعجم المعهوس الألفاظ القرآن الكريم من ٣٤٥) وصها الآية. ﴿ وأَعْظَرْنَا عَلَيْهَا جِعَارَةً مِنْ مَجَيِّسُلِ مَنْصُسُودٍ ﴾ (هود ٨٢)
- (٤) وردت في أربع ايات قراسة (محمد فؤاد عبدالباقي المعجم المعهرس الألفاظ القرآن الكريم ص ١١٨) ومنها الآية ﴿ويَلْتَسُون ثِيبالِنا حَصْسُوا مِن سُنْدُس واسْتُسْرِق ﴾ (الكهم ٣٠)
- (۵) ودت مي الآية ﴿ومِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُؤَدَّهِ إِلَيْكَ إِلَّا عَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائْمًا﴾. (آل عمران: ٢٥)
  - (٦) وردت مي الآية. ﴿ كَأَنَّهُنَّ البَّاقُوتُ والمَرْجَانُ ﴾ (الرحس ٥٨)
- (٧) وردت مي الآية ﴿ جِتَامُهُ مِثْكُ وهي ذُلكُ فَلْيَتَنافَسِ المُتَنَافِسُون﴾ (المطعفين ٢٩)
- (٨) وردت في الآية. ﴿ أَمْ حَسَنَتُ أَنُّ أَصْحَابِ الكَهْمِبِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتُنا عَجِناً ﴾ (الكهد ٥)
- (٩) وردت ثلاثًا وأربعين مرة (محمد فؤاد حمد الباقي؛ المعجم المعهرس الألعاظ القرآن الكريم ص ٤٠٧) ومنها الآية ﴿وَلَهَدَيْهَا صِراطًا مُسْتَقِيماً﴾ (النساء ٦٨)
- (١٠) وردت مرئين (محمد فؤاد حدالناقي: المعجم المعهوس الألماظ القران الكريس، ص ٥٤٥)، ومنها الآية ﴿وأَوْقُوا الكَيْلِ إِذَا كَلْتُمْ وَرِنُوا بِالقِبْطَاسِ المُسْتَقَيِمِ ﴾ (الإسراء ٣٥)
- (١١) وردت سمًا وسعين مرة في القرآن الكريم (محمد فؤاد حبدالباقي المعجم المعهرس الألفاظ القرآن الكريم ص١٨٤ ١٨٥) ومنها الآية ﴿وعرضنا جَهَمْم يَوْمُنْدِ الْمُعَافِينَ عَرْضاً﴾ (الكهف. ١٠٠).
  - (١٢) وردت مي الآية: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخَذُودِ ﴾ (البروج ٤)

 <sup>(</sup>٢) وردت مي الآية ﴿ يعلوف عليهم ولَّذَانُ مُعلِّدُون بأَكُوابٍ وأَبارِيق﴾ (الواقعة ١٧)
 ١٨)

التركيّة القديمة وغمّاق ع<sup>(١)</sup>، ومن الهنديّة ومشكاة ع<sup>(١)</sup>، ومن القبطيّة وهَيْتُ لَكَ ع<sup>(١)</sup> وغير ذلك من الألفاظ الأعجميّة<sup>(١)</sup>.

والألفاظ الأعجية في اللغة العربية منها ما كان يستحدم في لغته أسماء أجناس، نحو: وياسمين ١، ووجاموس ١، ووسوسن ١، ووديباج ١ ووآجر ١، ومنها ما كان في لغته أعلامًا على أشخاص أو غيرها، بحو: وإسماعيل ١، ووإسحاق، وويعقوب ١٠٠٤.

# ويمنع النحاة العلم الأعجمي من الصرف بالشروط التالية :

١ ـ أن يكون رباعيًا فأكثر، فإن كان ثلاثيًا صرف سواء أكان ساكن الوسط، نحو ولمؤطاء وونوح، أو محرّك الوسط، نحو وشتر و(١). ومنهم من أجاز في الثلاثي الساكن الوسط العمرف ومنعه(١). ولم يرد العلم الأجسي الثلاثي الساكن الوسط إلّا مصروفًا في القرآن الكريم، ومنه الآية ﴿ وَإِنْ لُوطًا لَمِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ (١) ، والآية: ﴿ فَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِه ﴾ (١) ،

 <sup>(</sup>١) وردت في الآية: ﴿ هُدا فَلْيَدُوقُوهُ حميمٌ رعسًاقٌ ﴾ (ص٥٧)، والآية ﴿لا يَدُوقُونَ فيها بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وغَمَّاقًا ﴾ (السأ ٢٤ - ٢٥

 <sup>(</sup>٢) وردت في الآية ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْكَاةٍ عيها مصَبَاحٌ والمِعشَاحُ في رُجَاجَةٍ﴾ (النود ٢٥)

 <sup>(</sup>٣) وردت في الآية ﴿ وَغَلَّقْتِ الْأَبْوَابِ وَقَالْتُ: هَبْتُ لَكَ ﴾ (يوسف ٢٣)

 <sup>(3)</sup> واجع حد القادر المعربي: الاشتقاق والتعرب ص ٤٧ - ٥١. وقارل بنور الدين حمود
 والمعرب والدخيل صروريان لاؤدهار اللغة و ص ١٨٦ - ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) الرَّجَاجِ؛ مَا يَنْصَرِفُ وَمَا لَا يُتُصَرِفُ مَنْ \$1.

<sup>(</sup>٦) شتر ، أسم لقلمة من أهمال أزَّال، وأران، إقليم بولاية أدربيجان

 <sup>(</sup>٧) من هؤلاء هيسي بن عبر التقعي، وابن قبية، والجرجاني، والزمحشري (ابن هشام أوضح المسائك إلى الفية ابن مائك ١٢٥/٤ وشرح شدور الدهب في معرفة كلام العرب, ص٥٩٣، والأزهري: شرح التصريح على التوصيح ٢١٩/٢)

 <sup>(</sup>A) المسافات: ١٩٣٠ وواجع مسرد الآيات التي وودت فيها كلمة ولوط في المعجم المعهرس الألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد صدالباقي ص ١٥٤٠.

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٥٩، وهود: ٢٥، والمؤمنون ٢٣. وراجع مسرد الآيات التي وردت فيها =

ولم أقع عند من يجيز الصرف ومنعه في العلم الأعجمي الثلاثي الساكن الوسط على شاهد واحد يدعم إجازته.

٢ ــ أن يكون العلم الأعجمي عَلَمًا في لغته الأعجمية. وأمام هدا الشرط انقسم النحاة ثلاث فئات:

أ ـ فريق يشترط هدا الشرط، ويضم معظم النحاة، ومنهم سيبويه، والمبرد، والزجاج، وابن يعيش، وابن مالك، وابن عقيل، وابن هشام، وغيرهم (١). وقد جمع ابن مالك الشرطين السابقين بقوله (من الرجر):

والعجميُّ الوَضْعِ والتَّغْسِيفُ مَعْ ﴿ زَيْدٍ عَلَى الثَّلَاتِ مَرَافُهُ ٱمْتَنَعْ(٢)

وعند هذا الغريق أنّه إذا سُمّي ناسم من أسماء الجنس الأعجميّة، نحو: وديباج، ووجاموس، ووياسمين، وولجام، ووفيروز، ووفرند، ووإبريسم، ووآجرّه، فإنّ العلم يُصرف إلّا أنْ يمنعه من الصرف ما يمنع العربي، وهذا هو الرأي الشائع في كتب النحاة().

ب ـ فريق منه الشلوبين وابن عصفور وغيرهما(١) يفصل في هذه المسألة

كلمة وتوح و في المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عند الناتي ص ٢٢٢ - ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۱) راجع على التوالي سيبويه. الكتاب ٣٣٤/٣ - ٣٣٥ والمبرد المقتصب ١٣٢٥/٣ وابن والزجاج. ما ينصرف وما لا يمصرف ص ١٤٥ وابن يعيش شرح المفصل ١٩٦١، وابن مالك الألفية ص ١٥٦ وابن عقبل على ألفية ابن مالك ١٣٣٢/٢ وابن هشام؛ أوصح المسائك إلى ألفية ابن مالك ١٣٥٥/٤ والأزهري شرح التصريح على التوصيح ١٨٥/٢ - ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) أبن مالك الألعية. ص٥٦؛ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ٢٣٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) بحلاف ما يدهب إليه صاس حسن في كتابه النحو الوافي ٢٤٢/٤ إذ يرى أن رأي العربق الثاني هو الأشيع

 <sup>(</sup>٤) الأرهري. شرح التصريح على التوصيح ٢١٨/٢ - ٢١٩ ويس. حاشية پس على شرح التصريح على التوضيح ٢٤٢/٤ و وصاس حسن: النحو الواهي. ٢٤٢/٤.

فيرى أنّ أسماء الأجناس الأهجمية إذا كانت قد نُقلت إلى اللغة العربية مكرات لا أعلامًا، نحو: ودياج، وو نجام، وو فيروز، وو ياسمين، وو فرد، وو إبريسم، وو آجرً، ثم سُمّي بها، فلا تُمنع من الصرف(١)، وأمّا إذا نُقلت إلى العربية، واستُعملت أوّل استعمالها في العربية أعلامًا، وإنّها تُمنع من الصرف، نحو، وبندار، وهو اسم جنس في الفارسية لتاجر المعادن، وللتاجر الذي يخزن البضائع إلى زمن الغلاء، ونحو، وقالون، وهو في الرومية اسم جنس للشيء الجيد، والكلمتان أعجميتان واسما جنس، وقد نقلهما العرب إلى تغتهم علمين في أوّل استعمالهما العربي، فيمنع صرفهما(١).

جــ فريق يدهب إلى أنّه لا داعي لاشتراط العلمية في لسان الأعاجم قبل نقله علمًا إلى لغتنا(٢)، فيمنع من الصرف كلّ علم أعجمي سواء أكان علمًا في لغته الأعجمية أم غير علم، وسواء استُحدم في أوّل استعماله في العربية علمًا أو غير علم. وقد رأى هذا الفريق، عن حقّ، أنّ اشتراط العلمية يتطلّب بالفرورة معرفة كلّ اللغات الأجنبية التي استعارت منها لغتنا بعض الأسماء، كما يتطلّب معرفة العلم وغير العلم فيها، وهدان الأمران مستحيلان على طالب العربية، وخاصة أنّ اللغات الأجنبية تتجاوز المئات. زدْ على ذلك أنّه على رأى العربق الثاني يجب بالإضافة إلى معرفة كون الكلمة الأعجمية علمًا في لغتها أم غير علم، أن يعلم طائب العربية ما إذا كانت الكلمة الأعجمية المعربة قد استُعملت أوّل استعمالها في العربية علمًا أم عير علم، منا يزيد الأمر تعقيدًا، إذ يستلزم القيام بدراسات لعوية أم عير علم، منا يزيد الأمر تعقيدًا، إذ يستلزم القيام بدراسات لعوية

 <sup>(</sup>١) إلا بما يسع العدم العربي من الصرف ويلاحظ أنه في هذا النوع من الأسماء لا حتلاف بين رأي العربق الأول ورأي العربق الثاني

<sup>(</sup>٣) وهما الاختلاف بين العريق الأوّل والعريقُ الثاني

<sup>(</sup>٣) عناس حس، النحو الواقي ٢٤٣/٤

وتاريخية، كلّ ذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه الكلمة أو تلك مصروفة أم غير مصروفة.

ولعل رآي هذا الفريق هو الأولى بالاتباع، لأنّ فيه من التيسير الشيء الكثير دون أن يسيء إلى لفتنا العربية ألبتة. وما يعضده أنّ الدين اشترطوا العلمية في لعة العَلَم الأعجميّ لم يأتوا بشاهد واحد يثبت هذا الاشتراط، كما أنّ الاحتلاف بين الفريق الأول والعريق الثاني حول صرف كلمة و مندار، وه قالون، (عَلَمس على مذكّرين)، فيصرفان حسب الفريق الأول لأنهما ليسا علمين في لغتبهما الأعجميتين، ويمنعان من الصرف حسب الفريق المنتفدام علمين في أوّل استخدامهما في لغة العرب، هذا الاختلاف لا يمكن العصل فيه استنادًا إلى لغة العرب، دلك أنّ أيّا من الفريقين لم يأت شواهد تدعم رأيه (١٠).

ومس الأعلام الأعجمية المستوفية لشرطي المنع وإبسراهيم، والمحاق، (٢) ، وويعقوب، (٣) وهسارون، ووداود، ووسليسان، ووأيوب، وديوسف، نحر الآيات؛ ﴿ وَيَلْكُ حُجّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْراهِيمَ عَلَيمٌ مَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنْ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهْبنَا لَهُ عَلَيمٌ وَيَعْبَالُ وَمِنْ ذُرَيّتِه دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِسْحَقُ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ومِنْ ذُريّتِه دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَهُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِك نَجْزي المُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيّا وَيَحْبَى وَعِيسى وَإِلْيَاسَ كُلٌ مِنَ الصَّالِحِينَ. وإسْمَاعِيلَ وألبَسَع ويُونُسَ وَيَونُسَ وَيَونُسَ وَيُونُسَ

<sup>(</sup>١) قال الشح يس ، وقد يقال إن صرفت العرب ولجام، ووقالون، مسمى بهما فالوجه ما قاله سبويه، وإن لم تصرفه قالوجه ما قاله ابن عصمور، ولعلّهم لم يحفظوا عن العرب شيئًا في ذلك فوقع الحلاف، أو لكون العرب اختلفت في ذلك، (يس حاشة يس عنى شرح التصريح على التوضيح ٢١٨/٢ \_ ٢١٩)

 <sup>(</sup>٢) يقول المبرد نو سميت بـ [إسحاق ، تريد المصدر من قونك ، أسحقه الله إسحاقا ، لا تصرف (المبرد المقتصب ٢٢٦/٣)

 <sup>(</sup>٣) يقول المبرد لو سميت دويعقوب، معني ذكر القبح (العجل) الانصرف الآله عربي على مثال ديرموع، (المبرد المقتصب ٣٢٥/٣)

## وَلُوطًا وكُلًّا فَعَلَّنَا عَلَى العالمِينَ﴾(١).

وأسماء الملائكة كلّها ممسوعة من العسرف للعلميّة والعجمة (٢) إلّا ومالكًا وومنكرًا وونكيرًا وفهده الثلاثة مصروفة لأنّها عربيّة، وأمّا ، ورضوان و فعمنوع من الصرف للعمليّة والزيادة.

وأسماء الأنبياء ممنوعة أيصًا من الصرف (٢) إلّا ومحمدًا ،، ووصالحًا ، ووشعينًا ه (١) ووهودًا ،، وولوطًا، وونوحًا ،، ووشيئًا ، (٥) وسبب المنع العلميّة والعجمة.

وأمّا وموسى؛ اسم النبي فممنوع من الصرف الأنه أعجميّ (١). وأمّا لفظ وموسى؛ اسم الأداة المعروفة، فيصح صرفه ومنعه، أمّا الصرف فعلى اعتباره من وأوْسَيْتُ رأسه؛ إذا حلقته، فالرأس موسى، كــو معطى، وأمّا

<sup>(</sup>١) الأنهام ٨٣ - ٨٦

<sup>(</sup>۲) من هذه الأسعاء وجبريل ، وو سيكائيسل ، وه إسسراهيسل ، وه هماروت ، وو مماروت ، وو مماروت ، وو عررائيل ، وقد وردت لعظة وجبريل ، ثلاث مرّات في القرآن الكريم (راجع محمد عوّاد عدالداتي المعجم المفهرس الألعاظ القران الكريم (١٦٣)، ومنها الآية ﴿قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوا لَجبريل . . ﴾ (النقرة . ٩٧) وأمّا وميكائيل ، أو وميكائل ، أو وميكال ، على اختلاف في القراءة فقد ورد في الآية ﴿مَنْ كَانَ عَدُوا لِهُ وَمَلَائِكَته ورُسُلَه وجريل وميكال فَإِنْ الله عَدُرُ للكَافرين ﴾ (النقرة ٩٨) وأما وإسرافيل ، علم أقع عليها في في القرآن الكريم وأما وهاروت ، ووماروت ، فقد وردا في الآية ﴿ومَا أَمُولَ عَلَى المنكين بنابل هَارُوت وهارُوت . . ﴾ (النقرة ١٠٢)

 <sup>(</sup>۳) می هده الأسماء ما ورد قبل قلیل إبراهیم، وداسحاق، ودیمقوب، ووداود،،
ووسلیمان، وو آپوپ، ووپوسف، وو هارون،

 <sup>(</sup>٤) مصرف ومحمد، ووصالح، ووشعيب، الأنها أعلام عربة (سبويه الكتاب ١٢٣٥/٣)
 والمدرد المقتصب ٣٢١/٣)

 <sup>(</sup>۵) تُصرف دهود، ودلوط، ودبوح، ودشيث، الآنها أعجمية ثلاثية (سيويه الكتاب
 ۲۳۵/۲)

 <sup>(</sup>٦) سببويه الكتاب ١٢١٣/٣ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣١٠ ودهب عاس حس إلى أنه مبدوع من الصرف الآنه ورد في السماع الأعلب كدلك (عامن حس المحو الوافي ٢٤٥/٤)

مع المبرف، فعلى اعتباره من وأسوّت عمين وأصلحت، أو من وماس يميس، فوزنه فعلى المناه ومنع الصرف الألف التأنيث المقصورة (١) وأمّا وعيسى وأعجمي أيضاً، ويجوز أن يكون وفعلى والألف فيه ألف الحاق، واشتقاقه من شيئين: أحدهما والمعيّس وهو ماء الفحل، وثانيهما وعاس يعوس إذا قام بالشيء ع، وهو، على الوجهيس ممنوع من الصرف (١).

وأمّا وإبليس، فمنهم من اعتبره أعجميّ الأصل، فمنعه من الصرف، ومنهم من اعتبره عربي الأصل مشتقًا من والإبلاس، أي: الإبعاد، فمنعه من الصرف، أيضًا، ولكنّ للعمليّة وشبه العجمة (١)، لأنّ العرب لم تسمّ به أصلًا، فكأنه من غير لغتها، بالرخم من أنّ صيغته لها نظائر أصيلة في العربيّة، مثل، وإكليل، ووإقليم، ومن شواهد منعه الآية: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ أَسْجُدُوا لآدَم فَسَجَدُوا إلّا إبليسَ أَبِي وأَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ (١).

# ١٣ ـ تعليل النحاة لمنع صرف العلم الأعجمي:

يلفت نظر الباحث في تعليل النحاة لمنع العلم الأعجمي من الصرف أنّ سيبويه يعلّل هذا المنع بعدم تمكّنه من لعة العرب، أي باستثقاله، كما أنّه يعلّل صرف وبوح، ووهود، وولوط، بخفّنها، فالتعليل، عنده، لفظيّ

إذا كان من وأسوّتُ و، فأصله و مُؤْسَى و إلّا أنّ الهمرة إذا سُكّنت وقبلها صبة وخُفَعت
أبدلت وبوّا فألرمت عدم اللعظة تحميف الهمر وإدا كان من وماس يمسن و فأصله ومبسى و فقلت الباء واوا لوقوعها بعد صبقة

<sup>(</sup>٢) الرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣١٥ وهناس حس النحو الوافي ٢٤٥/٤

<sup>(</sup>٣) سيبويه الكتاب ٢١٣/٣ والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣١

 <sup>(</sup>٤) اس منظور السال العرب (بلس)؛ والزبيدي. تاج العروس (بلس)؛ وهماس حمي البحو الوافي ٢٤٥/٤

 <sup>(</sup>٥) النقرة ٣٤، وقد وردت نعظة إبليس إحدى عشرة مرة في القرآن الكريم (محمد فؤاد عبدالباقي المعجم المعهرس الأنعاظ القرآن الكريم ص١٣٤).

بحت، يقول: واعلم أن كلّ اسم أعجمي أعرب وتمكّن في الكلام، فدخلته الألف واللام وصار نكرة، فإنك إدا سعّبت به رجلًا صرفته، إلّا أن يمنعه من الصرف منا يمنع العربي. وذلك نحنو: واللجنام »، ووالديساج »، وواليرتّدج »، ووالتيروز »، ووالغرند »، ووالزنجيسل »، ووالأرتّدج »، ووالليرتّدج »، ووالتيروز »، ووالغرت على ووالتيروز »، ووالآجر » ووالتا وإبراهيم »، وواسماعيل »، وواسحناق »، وويعقنوب »، ووهرمن وأمّا وإبراهيم »، وواسماعيل »، وواسحناق »، وويعقنوب »، ووهرمن ووفيروز »، ووقارون »، ووفرعون وأشباه هذه الأسماء ، فإنّها لم تقع في كلامهم إلّا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم، ولم تمكّن في كلامهم إلّا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم، ولم تمكّن في العربيّة واستنكروها، ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربيّة كنهشل وشعشم، ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربيّة كنهشل وشعشم، ولم يكن شيء منها قبل ذلك اسمًا يكون لكلّ شيء من أمّة. فلمّا لم يكن فيها شيء من ذلك استكروها في كلامهم.. وأمّا وبوح »، ودهود »، فيها شيء من ذلك استكروها في كلامهم.. وأمّا وبوح »، ودهود »، فيها شيء من ذلك استكروها في كلامهم.. وأمّا وبوح »، ودهود »،

ويعلّل المبرد هدم صرف العلم الأعجمي والامتناعه، بالتعريف الذي فيه، من إدخال الحروف العربيّة عليه... لأنك لا تقول: الفرعون و<sup>(٣)</sup>.

وأمّا النحاة المتأخّرون فعلّلوا عدم صرفه، لاجتماع علّتين فيه: واحدة تعود إلى اللفظ وهي علّة العلميّة، وأخرى تعود إلى اللفظ وهي علّة العُجْمة (١٠)، فأشه العمل الذي تجتمع فيه علّتان: معنويّة لأنّه يحتاج إلى الاسم، ولفظيّة لأنّه مشتقّ من الاسم، ولمّا أشبه الفعل حُرم، كالفعل، من

 <sup>(</sup>١) ثبة لعة ثانية تعرب «ياسمين» إعراب جمع المدكر السالم، فترفعه بالواو وتنصبه ومحره بالباء

<sup>(</sup>٢) سيبويه, الكتاب ٢/٤٣٢ ـ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) المبرّد المقتصب ٣٢٥/٣

 <sup>(</sup>٤) الأنّ المجمة، كما يقول الله يعيش، دحيلة على كلام العرب الأنّها تكون أولًا في كلام
 العجم ثم تعرب، على ثانية له وفرع عليه (ابن يعيش: شرح المعصل ١٦٦/١).

والناطر في هذا التعليل يرى أنّه بعيد عن طبيعة العربي الجاهليّ الذي لا نظل أنّه فكّر في هاتيل العلّتين عندما منع وإبراهيم، ونحوه مل الصرف، وهو مردود مل ناحيتيل. أولاهماء أنّ الكلمة الغريبة قد تُنقل إلى اللغة وتُستعمل اسمًا أو علمًا، ولكنّها لا تسلك مسالك الفعل حتى تصاع صوغ الأفعال فيها، وتخضع لتصريفها، وذلك ما لا يكون للكلمة حتى يكرر استعمالها، وتنسى عجمتها، وتسلك مسلكًا يؤهلها في اللغة الجديدة، فأولى بالعجمة أن تكون عنوال الاسمية لا الفعليّة والله .

وثانيتهما أنَّ الأعلام الأعجميّة الثلاثيّة الساكنة الوسط، نحو و نوح؛ أو المفتوحة الوسط، نحو ﴿ شَتَرَ ﴾ تُصرف رعم وجود العلّتين فيها، فكيف تنقى العلّة وينتمي المعلول؟

والدي نراه أن الأعلام الأعجمية إنّما منعت من الصرف لثقلها في اللهظ، فهي عربة على لسان العربي، وكلّ ما كان غرببًا على اللسان يكون النطق به أصعب من النطق بما اعتاده اللسان، ونظرًا إلى ثقلها لم يتونها العرب، أي لم يزيدوا ثقل التنوين عليها، ولم يدخلوا الكسر فيها، بل جرّوها بالعتحة عوضًا من الكسرة، لأنّ الفتحة أحفّ من الكسرة، بل هي أحف الحركات جميعًا. ويعضد رأينا أنّ الأعلام الأعجمية الثلاثية، وهي خميعة في النطق بظرًا إلى قلّة عدد أحرفها، تصرف، وأنّ أسماء الأجناس الأعجمية إذا استخدمت نكرات في اللغة العربية وشاع استخدامها خمّت في اللعظ، ولدلك تُصرف إن سُميّ بها على رأي الغريق الثاني من النحاة الدي أشرنا إليه. وتُمع من الصرف إن لم تُستخدم نكرات في العربية في أوّل استعمالها، فلم يشع استعمالها، ولم تخفّ في النطق. وهذا الرأي لا أدّعي السعمالها، فلم يشع استعمالها، ولم تخفّ في النطق. وهذا الرأي لا أدّعي

 <sup>(</sup>١) الرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص٤٥٥ وابن يعش شرح البعصل ١٦٦/١
 والأرهري شرح التصريح على النوصنح ٢١٨/٢

<sup>(</sup>٢) إبراهيم مصطفى إحياء النحو ص١٦٧ ـ ١٦٨

لنفسي فيه فضلًا، فهو رأي سيبويه السابق الذكر مع بعض التوضيح والتفصيل.

#### ١٤ ـ العلم المُوازِن للقمل:

يُمنع العلم من الصرف إذا كان موازمًا للععل الماضي أو المصارع أو الأمر. والعلم الموازن للفعل ثلاثة أنواع(١).

أ ـ العلم الدي على وزن يحصّ الفعل، أي الذي على وزن لا يوجد في غير الفعل، ويكون خاصًا:

- بالفعل الماضي وحده دون مرفوعه (۱۰) ، كالماصي الذي على وزب و فقل ، نحو و هَذَّبَ ، وكالماضي العبني للمجهول، نحو و كُتب ، ، وو قُوتل ، والماضي المبدوء بهمزة وصل ، أو بناء زائدة للمطاوعة أو لغير المطاوعة ، نحو : و أَمُنَثَلُ ، وو ثقاتل ، وه تكلّم .

ـ بالفعل المضارع وحده دون مرفوعه إذا كان الوزن من غير الثلاثي(") ، نحو: «يُدحرجُ »، «يُستعلمُ ».

- بفعل الأمر وحده دون فاعله إذا كان الوزن من غير الثلاثي (٢) ، بحو ؛ ودخرج ود آستُعْلِم و إلّا الأمر الدال على المعاعلة ، فإنّه ليس خاصًا بالفعل ولا غالبًا فيه ، نحو : وقاتِل ، ووقاهِم ، فإنّ الأسماء التي على وزنه كثيرة ، نحو : وراكب و ووصاحب و(١) .

وكلِّ هذه الأفعال وأمثالها، إذا صارت دون مرفوعها أعلامًا منقولة،

 <sup>(</sup>١) ابن هشام أوصح المسائك الى ألفية ابن مالث, ١٢٥/٤ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٤٧/٤ وهناس حسن النحو الوافي ٢٤٧/٤ - ٢٤٩

إدا يُقل العمل مع مرفوعة (العاهل أو نائبة) إلى العلمية، فإن العلم يصبح جملة محكية،
 ولا يمنع من العبرات

<sup>(</sup>٣) الأنَّه من عبر الثلاثي يكون على ورن يكاد بحتص بالعمل دون عبره إلَّا نادرًا

<sup>(1)</sup> هباس حسن النحو الوافي ٢٤٧/١ - ٢٤٨

تمنع من الصرف، وتصير همزة الوصل، إن وُجدت في أوَّلها، همزة قطع<sup>(۱)</sup>.

ولا يخرج الصيغة عن اختصاصها بالفعل أن يكون العرب قد استعملوها قليلًا في غيره، كاستعمائهم صيغة الماضي الذي على وزن وفَعَّلَ و علماً، نحو وخَضَّم وفي قول الراجز:

#### لَوْلًا الإلهُ ما سَكَّنَّا خَضَّمًا (١)

•

أو كاستعمالهم نادرًا صيعة المبني للمجهول علمًا، نحو: و دُيِّل و (علم على قبيلة)، أو صيغة المضارع، نحو: و تَعِزَّ و (اسم مدينة في اليمن). وكدلك لا يخرجها عن اختصاصها بالفعل أن يكون لها نظير في لغة الأعاجم، نحو: و بَقَم و (علم صيغ)، وو طُسجَ و (علم على نبات) (").

ب العلم الذي على وزن مشترك بين الاسم والفعل، ولكنه أكثر في الفعل، نحو صيغة: وإفعِل، بحو: وإثمِد، (حجر الكحل)، وصيغة وافعَلْ، نحو مسيغة: وإفعِل، بحو: وإثمِد، (حجر الكحل)، وصيغة وافعَلْ، نحو. وأفعَلْ، بحو: وإصبع، (علم علمي رجل)، وصيغة وافعَلْ، نحو. وأبلُم، (نوع من البقل)<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) إدا كان العلم منقولًا عن اسم أوله همرة وصلى، بحو. واقتدار،، فإنّها لا تتحوّل إلى
 همرة قطع

<sup>(</sup>۲) الرجر بلا بسة في ابن جبي الخصائص ۱۲۱۹/۳ وابن يعيش. شرح المعصل ۲۰۰۱، وياقوت الحصوي. معجم البلندان، ۲۷۷/۲؛ والأرهبري شبرح التصنوينج على التوصيح ۲۱۹/۳ ووحصم، في الشاهد موضع في بلاد بميم، وسمّي به رجل نميني وقال ياقوت لم يجيء على بناه و فقل، من الأعلام سوى و خَصَمُ السابق الدكو، وه فقر و (اسم ماه)، وو بقم (اسم فرس)، وه شقر، (اسم فرس)، وه شقر، (اسم موضع من أراضي بالشام) وو بقر و (اسم ماه)، وه خود، اسم موضع، وه خود، اسم موضع من أراضي المدينة

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام أوصبح المسائك إلى ألعية ابن مالك ١٢٦/٤ والأزهري شرح التصريح على التوصيح. ٢١٩/٢ – ٢٢٠ وابن عقيل شرح ابن عقيل على ألعية ابن مالك
 ٢٣٣/٢ وعباس حسن. النحو الواقي ٢٤٧/٤ – ٢٤٨

<sup>(</sup>٤) اس هشام أوصح المسائك إلى ألفية ابن مالك ١٢٦/٤ والأرهري. شرح التصريح ــ

وعلى هذين النوعين اقتصر ابن مائك، فقال (من الوجز): كنداكُ دُو وَرَّن يَخُــصُّ العِمْلَا أَو غَـالِبِ كَـأَخَمَـد، وَيَمْلَــى

جــ العلم الذي على وزن مشترك بين الاسم والفعل وشائع فيهما معًا، ولكنَّه أنسب وأليق بالعمل، لاشتماله على زيادة تدلُّ على معنى في الفعل، ولا تدلُّ على معنى في الاسم، نحو وأَفْكُل، (الرعشة والرعدة) وه أكْلُب، (جمع دكلت،)، وه تَثْقُل، (علم على الثعلب) فإنَّها على ورن و أَلْعَب مِن وو أَدْرُس، وو تَكُتُب، لكنَّ الهمزة والتاء في الأسماء الثلاثة لا تدلَّ على معنى في حين أنَّ الهمرة في وألعب؛ ووأدرس؛ تدلُّ على المتكلّم، والناء في وتكتب و تدلّ على المحاطب أو على المؤنَّثة الغائــة (١٠). و و لا ﴿ بِدَّ من كون الوزن لازمًا باقيًّا في اللفظ على حالته الأصليَّة غير مخالف لطريقة الفعل، فخرج بالقيد الأوّل، وهو اللزوم، نحو. وامرى، ب، فإنَّه، في الرفع، نظير واكتُب، وفي النصب نظير واذَّهب، وفي الجرُّ مطير ، اضْرب، فلم يلزم وزنًّا واحدًا في الأحوال الثلاثة، ولم يبقَ على حالة واحدة، ففارق الفعل بكون حركة عينه تتبع حركة لامه، والفعل لا إتباع هيه. وخرج بالقيد الثاني، وهو البقاء على حالته الأصليّة، بحوء ، رُدَّ ، ، و د قِيل ، و د بيع ، منيّة (١) للمعمول ، فإنّها لم تنق على حالتها الأصليَّة، فإنَّ أصلها وقُعِل، بضمَّ القاء وكسر العين، ثمَّ دخلها الإدعام والإعلال، فالإدعام في ورُدَّ، والإعلال بالبقل والقلب في وقِيل، وبالبقل فقط في وبيم ،، وصارت صيغة ، رُدًّ ، بمنزلة صيعة ، قُفُّل ، يضمّ القاف وسكون العاء، وصيعة وقيل، ووبيع، بمنزلة صيغة وديك،... فوجب

حلى الوصيح ۲/۲۲۰/۱ وبي عقيل شرح ابن عميل على أنعبة ابن مانك ۳۳۳/۱
 وعباس حسن النحو الوافي ۲٤٨/۱

 <sup>(</sup>١) ابن هشام أوضح المسالف إلى ألعة اس مالك ١٩٣٦/٤ و الأرهوي شرح النصريح عنى
 التوضيح ١٣٢٠/٣ وهناس حسن النحو الوافي ٢٤٨/٤ - ٢٤٩

<sup>(</sup>۲) في الأصل مسان

صرفها لدلك. ولو سمّيت بـ وضّرب، بضمّ الضاد وسكون الراء حال كونه مخفَّفًا من وضَرَبٍ و يصم الضاد وكسر الراء ، انصرف اتَّفاقًا ، لأنَّ التخفيف سابق على التسمية وإنَّما الخلاف في التخفيف العارض بعد التمسية، هل ينزل منزلة الأصلي أم لا ؟ وذلك كما لو سمّيت بده صُرب، مصمّ أوّله وكسر ما قبل آخره، ثمّ خفَّفته بتسكين ما قبل أخره، فإذا فعلت ذلك الصرف أيضًا عند سيبويه، لأنّه، عنده، كالسكون الأصلي، واحتاره ابن مالك، وخالفه المبرد والمارني(١٠)، ومن وافقهما، فمنعوه من الصرف لأنَّه تغيير عارض بعد التسمية. وخرج بالقيد الثالث، وهو كونه غير مخالف لطريقة الفعل، نحو. ﴿ أَلَبُكِ ؛ بالضم في الباء الموحَّدة فيما رواه العرَّاء جمع و لُبِّ ،، بضم اللام وتشديد الناء الموحَّدة، وهو العقل، وجمع و لُبٍّ ؛ على وَأَلْبُبِ، قَلِيلَ، وَالْأَكْثُرُ أَنْ يَجِمَعُ عَلَى وَأَلْبَابٍ، وَيَقَالَ: وَنَنَاتَ أَلْبُبِهِ: عروق في القلب تكون منها الرقَّة و األب ، حال كونه علمًا ينصرف لأنَّه قد باين الفعل بالفكِّ، قاله أبو الحسن الأخفش، وخولف، فعن سيبويه منع فهو كتصحيح واستحوذ، وليس بمامع من اعتبار وزن الفعل إجماعًا، ولأنَّ العكُّ قد يدحمل الفعمل لمزومًا كما أشهدُ سه، فمي التعجَّم، وجموازًا كــ ( ارْدُدُ )، و ( لم يردُدُ )، وشدودًا كـ ( ضَبَبَ البلد ) و ( ألل السقاء ) إذا

٢

تغيّرت رائحته <sub>(\*</sub>)

 <sup>(</sup>١) هو أبو عثمان بكرين محمدين حيب (١٠٠ ـ ٢٤٩هـ/٨٦٣م) أحد الأثمة في البحو من أهل البصرة، ووفاته فيها من مؤلّفاته وما نلحن فيه العامة، ووالتصريف، ووالمروض، (الرركلي الأعلام ٢٩/٢)

<sup>(</sup>٢) الأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٠/٢ ـ ٢٢١ وراجع ابن هشام أوصح المسالث إلى ألفية بن مالك ١٢٦/٤ وعناس حسن النحو الواهي ٢٥٠/٤ ـ ٢٥١

أنّه في الاسم أولى لكونه فيه أكثر (١). وكذلك لا يمنع العلم من الصرف إذا كان على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال على السواء من غير ترجيح لناحية الفعل، نحو: وشَجَره (علم على ذَكَر) الذي يوازن وضَرَبَه، ونحو: وجَعْمَر، الذي يوازن و دحرج و(١). ومذهب عيسى بن عمر الثقفي عدم صرف العلم الذي على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال وأنّ كلّ فعل ماض سُمّي به، فإنّه لا ينصرف إلّا إذا كان فارغًا من فاعله، واحتج على مدهبه بقول سحيم بن وثيل اليربوعي (١) (من الوافر):

أَنَىا آئِسَنُ جَلَا وَطَلَاعُ النَّنَسَايَسَا مَتَى أَضَعِ العَمَامَـةَ تَعْرِفُـونِسي(١)

ورد عليه بأنه يحتمل أن يكون سمّي بـ و جلا ، من قولك: وزيد جلا ، ، أي: هو ، ففيه ضمير مستتر يعود على وزيد ، وهو من باب المحكيّات، فهو وفاعله جملة محكيّة كقول الشاعر (من الرجز):

نَبُثْتُ أَخْسَوَالِي بَنِسِي يَسْزِيسَدُ ﴿ ظُلَّمُنَّا خَلَيْنَا لَهُمْ فَسَدِيسَدُ (٥)

 <sup>(</sup>۱) ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٩٢٧/٤ والأرهري شرح النصريح على التوصيح ٢٢١/٢.

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام أوصبح المسالث إلى ألعة ابن مالك ١١٢٧/٤ والأزهري شرح التصريح على النوصيح ٢٤٩/٤ وعباس حسن البحو الواقي ٢٤٩/٤

 <sup>(</sup>٣) هو سحم بن وثبل بن همرو اليربوعي التميمي ( \_ نحو ١٠هـ/ نحو ١٨٠م)،
 شاعر محصرم عاش هي الجاهليّة والإسلام، وناهر عمره المئة، كان شريفًا في قومه نانه
 الدكر (الزركاني الأعلام ١٧٩/٣)

<sup>(1)</sup> الشاهد مع نسبته في سيبويه الكتاب ٢٠٠٧/٣ والأرهري شرح التصريح على التوصيح (1) (17/٢ وشرح شواهد شروح الألعة ٢٥٦/٤ والعدادي حرانة الأدب ١٢٣/١، (٢٢١/٣ وبلا نسبة في الزجاج ما يتهبرف وما لا ينصرف ص ٢٠ واس هشام أوضع المسائك الى ألعية ابن مالك ١٢٧/٤ وان جلا واضع مكثوف لا يحمى مكانه؛ والثنايا جمع شبة، وهي الطريق في الجبل والشاهد فنه قوله. وابن جلاء حيث لم يصرف و جلاء، وهو، عند عيسي بن عمر، متقول عن عمل خال من فاعل

ويحتمل أن يكون ليس بعلم، بل هو وفاعله جملة في موضع خفض صفة لمحدوف، أي، أما ابن رجل جلا الأمور، أي: كشفها(١).

#### ١٥ - التسمية بتثنية الأفعال:

قال سيبويه والخليل ويونس إنّك إذا سمّيت رجلًا به ضربا، من قولك؛ والزيدان ضربا، قلت: وهدا ضربان قد جاء ،، وورأيت ضربين، وإنّما سمّيته بلعظ مثنى فلا بد في لفظ تثنية الأسماء من النون. وجعلت إعراب، وإن كان واحدًا، إعراب الاثنين، لأن لفظك لفط الاثنين حكاية للتثنية ويجوز أن تقول: وهدا ضربان قد جاء، فتجعل الألف والنون فيها بمنزلتها في والنقران، ووالجوّلان، فلا تصرفه في المعرفة، وتصرفه في النكرة كما تععل به عُثمان (\*).

#### ١٦ - التسمية بجمع الأفعال:

قال سيبويه والخليل ويونس إنّك إذا سمّيت رجلًا اصربواء قلت. وهذا ضربون قد جاء، وه رأيت ضربين، وه مررت بصربين، تلحق النون كما ألحقتها مع الألف، لأنّ لفظ الجمع في الأسماء لا يكون إلّا بالنون كما ثم تكل التثنية إلّا بالنون، وجعلته كالبجمع في الإعراب، كما في الآيـة، ﴿ كُلّا إِنَّ كَتَابَ الأبرار لفي علّيين وصا أدراك ما عليون﴾ (٢)، فإن جعلته معرب الآخر بمنزلة قولك؛ وهذا سنين، قلت:

إلى أنعبة ابن مالك ١٢٨/٤ والأرهري شرح التصريح عنى التوصيح ٢٢١/٢ والشعد والبعدادي حربة الأدب ١٣٠/١ وابن منظور لبيان العرب (ريد) و(هرد) والشعد فيه قوله دابني يريده وديريده مستى به من قولك دالمال يريده، فعنه صمير مستر، والدليل عبى دلك رفعه على الحكاية، والآلو كان مجردًا عن الصمير لجره بالعنجة لكونه لا ينصرف لنعلمية وورن العمل المصارع

 <sup>(</sup>١) ابن عثام أوضح المسائك إلى ألفية بن ماثك ١٢٨/٤ والأرهري. شرح التصريح على التوضيح ٢٢١/٢

<sup>(</sup>٢) سيبويه الكتاب ٢١٠/٣ والزجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) المطنعين ١٩ ـ ١٩

وهددا صربين قد جماء ، وورأيت فسربيبا قد جماء ، وومررت بضربين الازجاج: إنّ سيبويه والخليل ويونس وقد غلطوا في قلبهم هُدا الباب إلى الياء دون الواو، وكان ينبغي أن يقولوا: إنّه على ضربين ، من قال وسنين ، قال: وضربين ، ومن اعتدّ بريادة الواو والون، قال: وهدا ضربون قد جاء ، مثل وزيتون ، وومررت بضربون وه (الم).

#### 17 - تعليل منع العلم الموازن للفعل من الصرف:

يعلّل سيبويه منع صرف الأسماء الموازنة للفعل بقوله: وليس أصل الأسماء عندهم على أن تكون في أولها الزوائد وتكون على هذا الناء. ألا ترى أنَّ وتُفْعَلَ وويَفْعَلَ ﴿ فِي الأسماء قليل. وكان هذا البناء إنَّما هو في الأصل للفعل، فلمّا صار في موضع قد يُستثقل فيه التنوين استثقلوا فيه ما استثقلوا فيما هو أولى بهذا البناء منه ع(٢) ولم أجد هذا التعليل ولا أيّ تعليل اخر في المصادر النحويّة التي اعتمدتها، كالمقتضب للمبرد، ووما ينصرف وما لا ينصرف، للزجاج، وشرح المعصل لابن يعيش، وأوصح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، وشرح التصريح على التوصيح للأرهري، ولعلُّ عزوف هذه المصادر عن التعليل هنا رغم منهجها التعليلي في تفسير الظواهر النحويّة إنّما يعود إلى أنَّ علَّة موازنة الفعل لا تحتاج، عندهم، إلى تفسير وشرح كعيرها من العلل التي افترضوها والتي تقرّب الاسم من الفعل، أو لعلِّ اعتبارهم خروج الاسم عن أوزانه الأصليَّة علَّة تضاف إلى علَّة العلميَّة، فيصحان كافيين لمع العلم من الصرف. ومهما يكن من أمر، فإنَّ تعليل سيبويه يؤيِّده أنَّ الحسِّ اللعويِّ يميل إلى إعطاء الشبيه حكم شبيهه، فاللسان العربي نطق بالأفعال غير منوّنة، وعندما نطق بالأعلام الموازنة للأفعال لم ينونها، ويؤيده أيضًا أنَّ الأعلام التي على

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٢٠٩/٣ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٢ ـ ٣٣

<sup>(</sup>٢) الرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف. ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سيويه الكتاب ١٩٧/٣

أوران غالبة في الأسعاء تصرف، وأنّ الأعلام التي على أوزان مشتركة بين الأسماء والأفعال يجور الصرف فيها وتركه. ويردّه كون الأسماء التي لبست أعلامًا والتي على أوران الأفعال، نحو: وأنّهُره (جمع نهر) لا تمنع من الصرف، وهو يفترص أنّ اللسان العربي قد نطق بالأفعال ردحًا من الزمن قمل البطق بالأعلام الموازية للأفعال، وهذا أمر يحتاج إلى ما يثبته.

#### ١٨ - العلم المنتهي بألف الإلحاق المقصورة:

الألف المقصورة في آخر الاسم قد تكون من أصل الكلمة، نحو · و فتى ، ووربى و ووندى و، ووهوى ، وقد تكون زائدة، وهذه تأتي على ثلائة أصرب (١) :

أ ـ زائدة للتسأسيث، بحو: وحُملي، ووسكري، ووغصي ،،
 ووجُمادي، وقد سنق القول فيها في الفصل الرابع من كتابنا هدا.

ب \_ رائدة الإلحاق الاسم الذي تتصل به بوزن اسم اخر، مثل ألف ومغرى و الملحقة وزن الكلمة بوزن و درهم و والإلحاق، عند النحاة، هو وزيادة حوف على أصول الكلمة الا لعرض معنوي بل لتوازن بها كلمة أخرى كي تجري الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجري عليه الكلمة الملحق بها و(1). قال السيوطي: والإلحاق أن تنني مثلًا عن ذوات الثلاثة كلمة على بناء يكون رباعي الأصول، فتجعل كل حرف مقابل حرف، فتضى (أي: تنتهي) أصول الثلاثي، فتأتي بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعي الأصول، فيسمى ذلك الحرف الدي زاد حرف الإلحاق و(1).

<sup>(</sup>١) بن جي سر صناعة الإجراب ٢٩١/١ - ٦٩٥

 <sup>(</sup>٣) محمد سمير اللندي معجم المصطفحات البحوية والصرفية (مؤسسة الرسالة، بيروت،
 دار العرقاب، عمال، لا ط، لا ت) ص ٢٠١

 <sup>(</sup>٣) السيوطي عمع الهوامع في شرح جمع الجوامع (مطعة السعادة، القاهرة، لا ط، لا ت)
 ٣٢/١

ومعنى الإلحاق تكثير الكلمة وتطويلها، فكلّ إلحاق تكثير، وليس كلّ تكثير إلمواقًا(١).

ج \_ ويادتها لغير إلحاق ولا تأنيث، كما مي وقَبَعْثَرى (<sup>(1)</sup>.

ويفرَق النحاة بين الألف المزيدة للتأسيث، والألف المزيدة للإلحاق أو لعيره بواسطة أحد أمرين<sup>(٣)</sup>:

أ \_ هاء التأنيث، أي التاء المربوطة، فإن لم يجز تأنيث الكلمة بالهاء كما في وحُبلى، ووجُمادَى، كلفت للتأنيث، وإن جاز، نحو؛ وحَبُطى، حبنطاة، (1)، كانت لغير التأبيث، والآنه لا يدخل تأنيث على تأنيث، (الأنه على النحاة.

ب ـ التنوین، فما نُون كانت ألغه لغیر التأمیث، وما لم ینون كانت ألعه للتأنیث (جم وقد استدآرا علی أن ألف و مغری؛ للإلحاق بشوینها و تذكیرها فی قول الشاهر (من الهرج)؛

وَمِعْدِنَّى حَسديِّسا يَعْلُسو قِدانَ الأَرْص سُودَانَسا(١)

<sup>(</sup>١) اس يعيش: شرح المعصل، ١٤٧/٩

<sup>(</sup>٢) القيمتري الجمل الصحم العظيم (١بي منطور السان العرب (قنعثر))

 <sup>(</sup>٣) ابن جبي سر صناعة الإعراب ١٩٩٢/٢ وسيبويه الكتاب ٢١٠/٣ ـ ٢١١، والمبرد المقتضب، ٣٨٨٣

<sup>(</sup>٤) الحَنْنُطي القصير الغليظ، (ابن منظور السان العرب (حلط))

<sup>(</sup>۵) البرد المقتمب ۲۲۸/۳.

 <sup>(</sup>٦) إلّا إذا كان علمًا، فإلملم المنتهي بأنف الإلحاق المقصورة ممبوع من الصرف كما سعرف

<sup>(</sup>٧) سيبيه الكتاب ٢١٩/٣؛ والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣٠، وابي جي سر صناحة الإعراب ٢١٤٧/٩؛ وابي يعيش شرح المفصل، ١٣/٥ و١٩٤٧؛ وابي منظور: لمان العرب (قرن)، والهدب الكثير الهدب، ويعني به الشعر، والقران جمع قون وهو المشرف من الأرضين والجال والشاهد فنه قوله ٤ معركي، بالتنوين لأنه مدكر، والألف فيه تلإلحاق بنه هجرع، وتحوه، ولدلك وصفه بقوله و هدياً و وإنما أني بالسودان جمعاً، لأنّ المعرى يؤدي معنى الجمع وإن كان معرد اللفظ

كذلك فرقوا بين ألف الإلحاق والألف التي لغير الإلحاق بوجود أصل تلحق به أو عدم وجوده، لذلك قالوا إنّ ألف وقَبَعْثَرى، ليست للتأنيث لأنها منوّنة، وولا للإلحاق لأنه ليس لنا أصل سداسيّ فيلحق وقَبَعْثرى، به. ومثله ما حكياه عنهم من قول بعضهم وباقِلاقه (۱) ووشكاعاة، (۱) ووسماناة، (۱)، وونُقاواة، (۱) لأنّ لحاق الهاء لها يدلّ على أنها ليست عندهم للتأنيث، ولا هي للإلحاق، لأنه ليس لنا أصل على هذا النحو فتلحق هذه الأسماء به ه(۵).

والإلحاق يجعل الثلاثيّ رباعيًا، أو الرباعيّ خماسيًّا، وليس هناك إلحاق يجعل الحماسيّ سداسيًّا، لأنّه ليس في العربيّة أصل سداسيّ<sup>(۱)</sup>. وما ألحق بالرباعيّ من الثلاثي بواسطة ألف الإلحاق المقصورة، كلمات معدودة حاولت استقصاءها في الكتب النحويّة، فتحصل عندي منها الخمسة التالية:

أرطى، وهو ضرب من الشجر(٧)، ويذهب معظم النحاة أن الألف فيها لإلحاقها بوزن وجَعْفَره، ودليلهم على زيادتها للإلحاق تنوينها ولحاق الهاء في قولهم: وأرطاة واحدة، وكذلك قولهم: وأديم مأروط (٩)، أي:

<sup>(</sup>١) الماقلاة واحد الماقلاء، وهو العول (ابن منظور المان العرب (بقل))

<sup>(</sup>۲) الشكاهاة واحدة الشكاهي، وهو صوب من النبت يُنداوي به قال ابن احمر الباهلي يدكر تداويه بها (من الطويل)

شُرِيَّتُ الشُّكَامِي وَٱلْسَدَّدَتُ السِدَة وَأَقْبَلَتُ أَمُواهِ العسرُوقِ المكساوِيَسا (ابن منطور: لمنان العرب (شكم))

<sup>(</sup>٣) السَّماناة واحدة السَّماني، وهو صَرب من الطيور (ابن منظور . بسان العرب (سمن))

 <sup>(</sup>٤) التُقاواة: واحدة النقاوى، وهي صرب من الحمص (البنت) (ابن منظور البنان العرب (بقا))

<sup>(</sup>۵) (س جني سر صناعة الإعراب ۱۹۶/۲ ـ ۱۹۵ ـ ۱۹۵

<sup>(</sup>٦) ابل جني سر صناعة الإعراب ١٩٤/٢

<sup>(</sup>٧) - ابن منطور : لمبان العرب (أرط)

<sup>(</sup>٨) حكون الهمزة في وأرطَى وأصل فام، والألف الآخرة رائدة

مدبوغ بالأرطى(١). ونقل أبو علي الفارسي عن أبي الحسن الأخفش أنه يقال. وأديم مرطيَّع، فـ وأرطى وعلى هذا وأَفْقل ، والألف في آخره منقلبـة عن ياء، وليست زائدة لقولهم: ومرطيّ و كـ و مَرْمَى ، من ورميت ، (١)

- و عَلْقَى ، وهو ضرب من الشجر (٣) ، وفي ألغه اختلاف ، فأكثر النحاة قال إنّها للإلحاق بدليل دخول هاء التأليث عليها والتأنيث لا يدحل على تأنيث ، وأكثر العرب يقول : وعلقاة ، ويُتَوّن (١) . وذكر سيبويه أنّ بعض العرب يجعل الألف فيها للتأليث ، فيقول : وهذه علقَى ، غير منونة . قال العجاح (من السريع) :

# يَسْتَنُّ في عَلْقَى وفي مُكُورٍ (٥)

فلم ينونه<sup>(٦)</sup>.

وفرى، وهو العظم الشاخص خلف الأدن (٧)، وفي ألعه احتلاف أيضًا، فمنهم من يعتبرها للتأنيث بدليل جمعها على وذَّعارى، وقول العرب: وهذه دفرَى أسيلةً، بلا تنوين، ومنهم من يعتبرها للإلحاق لا

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٢١١/٣؛ والعبرد المقتصب ٢٣٨/٣ والرجاح ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٤٣٠ وابل جبي سر صاعة الإعراب ١٩٩١/٢ و بل يعيش شرح المعصل ١٩٤٧/٩ وابل هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابل مالك ١٩٢٨/٤ والأزهري شرح التصريح على التوصيح ٢٣٣/٣

<sup>(</sup>٣) بن جني سر صناعة الإعراب ١٩١/٢ وهذا هو الوجه عند بن جني

<sup>(</sup>٣) ابي سطور السال العرب (علق)

<sup>(</sup>٤) سيويه الكتاب ٢٦١١/٣ والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٨، واس هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٢٨/٤ والأزهري شرح التضريح على التوصيح ٢٣٢/٢

 <sup>(</sup>۵) ديوانه ٢٩؛ وسيويه الكتاب ١٣١٢/٣ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٣٨
 وابي منظور لسال العرب (علق) و(مكر) والشاعر يصف ثوراً برتعي وينش يربعي والعنقي والمكور صربال من الست

<sup>(</sup>٦) سيويه الكتاب ٢١٢/٣ والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٨

<sup>(</sup>٧) ابن منظور البنال العرب (دفر)

للتأنيث، فيقول: ١ هده ذفري أسيلة، بالتنوين(١).

دمغرى،، وهو ملحق باتفاق بودرهم، بدليل قولهم؛ ومَعِز،،
 وتدكيرها وتنويسها في قول الشاعر (من الهزج)؛

وَمَعْسَزُى هَسَدِيًا يَعْلُسُ وَانْسَانَ الأَرْضَ سُسُودَانَسَا(١)

ونقل بعضهم أنَّ من العرب من لا ينوتها(٢).

- وتُشرى ، من المواترة وهي النتاسع، وفي ألفها اختلاف، فبعضهم يجعلها يجعلها للتأسيث مدليل عدم تنوينها عند معص العرب، وبعضهم يجعلها للإلحاق بدليل تنويمها عند بعضهم الآخر(۱)، وقد قُرئت الآية؛ ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَشْرَى ﴾ (۱) متنوين وتترى وعدم تنوينها (۱)

 <sup>(</sup>۱) سيويسه الكساب ۲۱۱/۳؛ والمسرد المقتصب ۲۳۱/۲، ۳۳۸/۳، والزجاج ما ينصرف وما لا يتصرف ص ۲۹؛ واس منطور لسال العرب (دهر)

 <sup>(</sup>٢) سينويه الكتاب ١٢١٩/٣ والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣٠٠ وابن جني صناعة الإعراب ٦٩٢/٢ وابن يعيش شرح المعصل ١٤٧/٩

 <sup>(</sup>٣) أحمد المالقي وصف المماني في شرح حروف المعاني ص ٣٦.

 <sup>(</sup>٤) سيويه الكتاب ٢١١١/٣ والمرد المقتصد ٣٨/٣٣١ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٦
 ينصرف ص ٢٨ ؛ وأحمد المالقي رضف المباني في شرح حروف المعاني ص ٣٦

<sup>(</sup>٥) المؤمنون 11

<sup>(1)</sup> قرأ ناهع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام هن ابن عامر مبوتًا، والباقول بعير بنوين، ووقف قبيل وابن كثير وحمرة بعير ألف والباقول بالألف (ابن الجرري النشر في القراءات العشر ٣٢٨/٣) وفي ألف ونترى، قول ثالث، وهو أن بكون عوضًا من التوين، والقياس لا يأباه وخط المصحف بدل على أحد القوبين إمّا التأنث، وإمّا ريادة الألف بالإلحاق، لأبها مكتوبة بالماء (أي مقصورة)

<sup>(</sup>٧) الحبُّطي القصير العلبظ (اس مطور البيان العرب (حبط))

<sup>(</sup>٨) السرندي الحريء (بن منظور لبنان العرب (سرد))

وه دَلَمْظَى ه (۱) ، وه عَفَرْنَى ه (۱) ، وه جَلَمْنَى ه (۱۱) ، وه صَلَخُدَى ه (۱۱) ، وه سَبَنْتَى ه (۱۱) ، وه سَبَنْتَى ه (۱۱) ، وه سَبَنْتَى ه (۱۱) ، كُلُّ ذاك ملحق بسه سَعَرْجَل ، لالحاق الهاء فيها وتنوينها . قال الأعشى (من البسيط) ؛

بِدَاتِ لَوْثِ عَفَرْنَاةً إذا عَشَرَتْ ﴿ فَالنَّعْسُ أَدْنَى لَهَا مِنْ أَنْ أَقُولَ لَعَا(\*)

وقول الكميت بن معروف الفقعسي (من الطويل):

بِكُلُّ مَنَنْتَاقِ، إِذَا الخِمْسُ ضَمَّهِما يُقَطِّعُ أَصْفَانَ النَّواجِي هِمَابُهَا (١٠) وقالوا: وصَلَخْداة ٤، ودجَلَعْباة ٤، ودحَرَنْداة ٤، ود دَلَنْظاة ٤ (١٠).

وما لحقته ألف الإلحاق المقصورة يُمنع من الصرف إذا سمّي سه، فإن لم يسمّ به صُرف، وهذا مذهب النحاة جميعًا (١٠٠ . يقول ابن مالك (من الرجز):

<sup>(</sup>١) الدليظي الشديد الدمع. (الربيدي تاج العروس (دلظ)).

<sup>(</sup>٢) العمرين الحيث المحكر الداهي (الزبيدي تاج العروس (عمر))

<sup>(</sup>٣) الجلمي. الرجل الجاني الكثير الشعر (ابن منظور السان العرب (جنعب))

<sup>(</sup>٤) الصلحدى الجمل المسنّ الشديد الطويل (ابن منظور المان العرب (صنحد))

<sup>(</sup>٥) السنتي الجريء المقدم من كلّ شيء (ابن منطور السان العرب (ست))

<sup>(</sup>٦) السندى الطويل، أو الجريء (ابن منظور لبان العرب (سند))

 <sup>(</sup>٧) ديوانه ص ١٥٦ وابن جني سر صناعة الإعراب ١٩٢/٢ وقالوث القوة ودات اللوث باقته ولما له. دهاء للعائر بأن ينتعش

 <sup>(</sup>A) ابن جني سر صناعة الإهراب ٦٩٢/٢؛ والحدس أن ترد الإبل في اليوم الحامس بعد
أن بمست عن الماء ثلاثًا والنواجي الإبل السريعة، تقطع أصعانها تعوقها في الجري،
منقطع أملها عن اللحاق بها الهماب النشاط والإسراع

<sup>(</sup>٩) سيبوية الكتاب ٢٦٢/٣ والزجاج؛ ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٣٠ وابن جني سر صباعة الإعراب ٢٩٢/٣ - ١٩٣

<sup>(10)</sup> سيبويه الكتاب ٢١٠/٣؛ والمبرد المقتصب ٣٣٨/٣؛ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٣٨/٤ وأبي هشام أوصبح المسالك إلى ألفية ابس ممالك ١٢٨/٤، والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٢/٢؛ وابن حقيل شرح اس عقيل على ألفية ابن مالك ٣٣٤/٢

١٩ - تعليل النحاة لمنع صرف العلم المنتهي بألف التأنيث المقصورة:

لم يعلَّل سيبويه منع صرف العلم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، أمَّا المبرد، فيعلَّل صرفه في النكرة وعدم صرفه في المعرفة بقوله: ووأمَّا ما كانت الألف فيه زائدة للإلحاق فمصروف في النكرة لأنَّه ملحق بالأصول، وممموع من الصرف في المعرفة، لأنَّ ألفه زائدة كزيادة ما كان للتأنيث. فموضعه من وحلى، وأخواتها كموضع وأفكل؛ من وأخمر، وكموضع د عُثْمان، من وعَطَشان، (<sup>٢)</sup>. ويعلّل الزجّاج ذلك فيقول: ووإنّما انصرف هذا الضرب في البكرة الأنّ ألقه لغير التأبيث . وإنّما لم يتصرف في المعرفة لأنَّ فيه ألفًا تشبه ألف التأنيث في الزيادة، وأنَّه معرفة (٦)، ويعلَّل كثير من النحاة عدم صرف هذا النوع من العلم بالعلميّة وألف الإلحاق المقصورة، لأنَّ هذه الألف زائدة لازمة، وزيادتها اللارمة جعلت الكلمة على وزن وفعلى، المختومة بألف التأنيث المقصورة اللازمة التي يمتنع صرف الاسم نسبب وجودها، فلمّا أشبهت ألف الإلحاق المقصورة في ريادتها، ولزومها ألف التأنيث المقصورة، وجعلت وزن الاسم جاريًا على الوزن الخاص بهذه، امتنع صرفه معها كما يمتنع مع ألف التأنيث(٤).

هذا ما يقوله النحياة في الاسم المنتهي بمنا سمَّوه أليف الإلحياق

<sup>(</sup>١) ابن مالك الألفية ص ١٥٦ واس عقيل. شرح ابن عقيل على ألغية ابن مالك ٣٣٤/٢ والملاحظ أنَّ ابن مالك يمنع العلم من الصرف إذا انتصلت به ألف الإلحاق بالإطلاق، أي سواء أكانت مقصورة أم ممدودة، والنحاة لا يمحون ص الصرف العدم المنتهي بألف التأنيث الممدودة

<sup>(</sup>٢) المرد المقتصب ٣٣٨/٢

<sup>(</sup>٣) الرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣٠

عباس حسن النحو الوافي ٢٥٣/٤. والجدير بالملاحظة أنَّ ألف التأنيث أصيلة في المنع، فيكفي وجودها وحدها للمنع دون أن ينصم إليها سبب احر أمّا ألف الإلحاق قلا بدّ أن ينصم لها العلمية

المقصورة، والدي أراه، أنّ الذي دفعهم إلى القول بهده الألف سماعهم بعص الأسماء المستهية بألف مقصورة زائدة غير موّنة، وعندهم أنّ ألف التأميث تمنع الاسم من الصرف في المعرفة والمكرة، فقالوا إنها للإلحاق لكي تطّرد قواعدهم. أمّا قولهم: وإنه لا يدخل تأنيث على تأنيث على تأنيث منهم في اللعة. وقد رأينا أنّ الأمثلة التي يسوقونها شواهد على هده الألف، يتونها بعض العرب، ويستحدمها بعضهم الآخر دون تبوين والعرب إنما كانت تنون أو لا تنون انظلاقاً من سجيتها وفطرتها في الكلام، ولا نظن أنّ العربي كان ينظر في الألف التي في نحو لا علقى، ولا أرطى، فيصرفها إن رأى أنّها لغير التأبيث، ويمنعها من الصرف إذا رأى أنّها للتأبيث يقول أحمد المالقي إنّ الاسم مع الألف التي هي بدل من ياء الإلحاق يأتي منونًا وغير منون، فمن نبون جعلها كالأصلية، إذ هي في بحو لا علقي، وو مغرى المؤنّث، إذ الألف فيها زائدة كما في ألف التأنيث في احمد عمرانا.

وممّا يدعو إلى العجب حقًا أنْ يأخذ النحاة التنوين معيارًا للتعريق بين ألف التأنيث والألف التي ليست للتأسيث، تسمّ بعنودون فيعلّلون صرف ع عَلْقي ع ونحوها بأنّ ألفه لعير التأنيث(٢)، فما كان علّة يصبح معلولًا، وما كان معلولًا يصبح علّة.

وآما تفريقهم في وعلقى، ونحوها بين المعرقة والمكرة، فيصرفونها إدا كانت نكرة، ويمنعونها من الصرف إذا سمّي بها أي إذا كانت علماً، فأعلب الظن آنه تفريق مصطنع دفعهم إلى القول به اجتماع العلمية وما سمّوه بألف الإلحاق المقصورة، وهما، عندهم، علّتان موجبتان لمنع الصرف ويلاحظ الباحث أنهم لم يأتوا بشاهد واحد على هذا التفريق، وإن كان ما زعموه واقعاً لغويًا صحيحًا في لغة العرب، فإنَّ هذا الواقع اللعوي صدر

<sup>(1)</sup> أحمد المائقي رصف الساني في شرح حروف المعاني ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) الرجاج ما يتصرف وما لا تنصرف ص ٣٠

عمهم بالسليقة اللغويّة، ودون أي نظر في علَّة العلميّة وعيرها.

واللافت للنظر أنّ ابن يعيش لم يدكر، في كتابه وشرح المفصل، العلم الذي اتّصلت به ألف الإلحاق المقصورة (١)، رغم كون كتابه أضخم كتاب نحويّ، ومن أكثر الكتب المحويّة تفصيلًا. وعلى نهج ابن يعيش سار بعض المحويّين (١). ردّ على ذلك أنّ الدي بظم علل الممنوع من الصرف، فقال (من البسيط).

عَدْلٌ وَوَصَفٌ وَتَأْنِيتٌ ومَعْرِفَةً وعُجْمَةً ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تركيبُ والنَّونُ وَهِذَا القَوْلُ تقريبُ (٣) والنَّونُ وَهِذَا القَوْلُ تقريبُ (٣)

أو الدي قال (من السيط):

مُوَائِعُ الصَّرَّفِ تِسْعٌ إِنْ أَرِدْتَ بِهَا ﴿ عَوْثًا لَتَبُلُغَ هِي إِضْرَابِكَ الأَمْلا الْمُلا المُعْمِ وَزِدْ عُجْمَةً والوَصْفُ قَدْ كَمُلا<sup>(1)</sup> إِخْمَعُ وَزِدْ عُجْمَةً والوَصْفُ قَدْ كَمُلا<sup>(1)</sup>

لم يذكر إلحاق الألف المقصورة بالاسم العلم صمن موانع الصرف. والدي أراه أن يُلغى القبول سالأسماء التي اتصلبت بها أليف الإلحاق المقصورة، وأن تعتبر هذه الأسماء جزءًا ممّا لحقته ألف التأبيث المقصورة.

٢٠ - صرف العلم الممنوع من الصرف إذا نُكّر:

إذا تُكَر العلم الممنوع من الصرف صُرف(١). وعلَّل النحاة صرفه بذهاب

<sup>(</sup>١) راجع ابن يعيش شرح المعصل ١٩/٦ ـ ٧١

<sup>(</sup>۲) واحم س هشام شرح شدور الدهب ص ۵۸٦ ـ ۵۹٦

<sup>(</sup>٣) عن اس عقبل شرح ابن عقبل على ألفية ابن مالك ٣٣١/٣

 <sup>(</sup>٤) اس هشام شرح شدور الدهب ص ١٥٨٦ والأرهري شرح التصريح على التوصيح
 (٤) اس هشام شرح شدور الدهب س النحاس المحوي

 <sup>(</sup>۵) اس مالك الألفة ص ۱۵۷ وابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٩٣٥/٤
 وابن عقبل شرح ابن عقبل على ألفية ابن مالك ١٣٣٧/٢ والأرهري شرح التصريح
 عنى النوصيح ٢٩٥/٤ وهناس حسن النحو الوافي ٢٦٥/٤

أحد موجبي منع الصرف، وهو العلمية، وبقاء علّة واحدة هي التأميث، أو الزيادة، أو العدل، أو الوزن، أو العجمة، أو التركيب، أو ألف الإلحاق المقصورة. وهذه العلّة غير كافية لمنغ الصرف، نحو دمررتُ بفاطمةً وفاطمة أخرى، ودمرت معروانَ ومروان آخر، ودربَّ فاطمة ومروان وعمر وأحمد وابراهيم ومعديكرب وأرْطَى لقيتهم، بالجرّ والتنوين، والجرّ لا يظهر على العلم الذي اتصلت به ألف الإلحاق.

واختلف النحاة في وأفعل؛ المسمّى به إذا نكر كما في نحو: ومررت بأحمر وأحمر آخره، فمدهب الجمهور أنّه يبقى معنوعًا من الصرف، وحجّته أنّ وأحمر؛ أشه الفعل وهو نكرة، فلما سُمّي به كان على تلك الحال، فلمّا رُدّ إلى حال قد كان فيها لا ينصرف، فلا ينبعي له أن ينصرف<sup>(1)</sup>. ورأى المبرد وأبو الحسن الأخفش وجماعة مس البعسرييس والكوفيين أنّه وإذا سمّي بدوأحمر و وما أشبهه، ثُمّ نكر، أن ينصرف، لأنّه امتنع من الصرف في النكرة لأنّه نعت، فإذا سمّي به، فقد أزيل عنه باب النعت، فصار بمنزلة وأفغل؛ الذي لا يكون نعتًا و(1).

وكدلك دهب الجمهور إلى أن وأخره إذا سمّيت به رجلًا، ثمّ نُكّر، بقي على معه من الصرف، وحالفهم أبو الحس الأخهش في دلك<sup>(7)</sup> والملاحظ أن اختلاف البحويين في صرف الوصف الممتوع من الصرف، إذا سُمّي به ثم نُكّر، يعود إلى عدم وجود شواهد لغويّة على هذا النوع من الوصف، فالنحاة غالبًا ما يتخيّلون ما ليس موجودًا في اللغة، فيعطونه الأحكام، ثمّ يختلفون بشأنها، ولا يُبثّ الرأي في مسائل الخلاف، لعدم توافر الأدلّة، أي

<sup>(</sup>۱) سيويه الكتاب ۱۹۸/۴ والمبرد المقتصب ۱۳۱۲/۳ والرحاج ما ينصرف وما لا بنصرف صر٧

 <sup>(+)</sup> المبرد المقنصب ١٣١٢/٣ وراجع الرحاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٧٠
 والأرهري شرح التصويح على التوصيح ٢٢٧/٢

<sup>(</sup>٣) المبرد المقنصب ٣٧٧/٣

الشواهد اللغويّة، عليه.

وفي صرف العلم الممنوع من الصوف إذا تُكُو، يقول ابن مالك (من لوجز):

... واصْسرفَسنْ مسا نُكَسرا مِنْ كُلٌ ما التَّغْرِيفَ فيه أَثَّرا(١)

<sup>(</sup>١) بن مالك الألفية ص ١٥٧ واس عقيل شرح ابن عقبل على أنصة بن مالك ٢٣٧/٢



#### الفصك السابع

# حكم المنوع من الصرف إذا صغر أو خفف

#### ١ - تعريف التصغير:

التصغير أو التحقير هو تحويل الاسم المعرف إلى صيغة و فُعَيْل ، أو و فُعَيْعِل ، أو تقليل و فُعَيْعِل ، بهدف تصغير حجمه ، نحو و كُتَبِّب ، أو تقليل كمّيته ، نحو : و دُريّهِمات ، أو تحقيره ، نحو : شُويْعِر ، أو تقريب المسافة ، نحو : و فُويّق الطاولة ، أو تقريب الزمان ، نحو : و مُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد الظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو التحبّ ، نحو : و بُعَيْد النظهر ، أو النظم ، أو

#### ٢ - الحكم العام للممنوع من الصرف إذا صُغّر:

يذهب النحاة إلى أنّ الاسم المعنوع من الصرف إذا صُغّر، وخرجت، بتصغيره، علّة من علتي منعه من الصرف، صُرف، فإن لم تخرج بقي معنوعًا من الصرف(١)

يقول المبرد: و فجملة هذا أنّ كلّ ما صفّر، فخرج تصفيره من المانع، ههو مصروف، وما كانت العلّة فيه فترك الصرف له لازم (۱۰).

 <sup>(</sup>١) المبرد المقتصد، ١٨/٤ وابن عشام، أوضع المسائك إلى ألقية ابن مائك ١٣٥/١ و والأزهري: شرح التصريح على التوصيح، ٢٢٢٧/٢ وهناس حسن المحو الوافي ٢٦٩/٤

<sup>(</sup>٢) المبرد. المقتضب. ١٨/١

هذا هو حكم النحاة العام لتصغير الممنوع من الصرف، ونورد تفصيلاته كما يلي:

#### ٣ - حكم الاسم المُماثل لـ؛ مفاعِل ، ود مفاعيل ، إذا صُغَر:

إذا صفّر العلم المدكّر<sup>(۱)</sup> المصائِسل لــه مضاعِسل ه وه مصاعیسل ه محسو \* جُنَيْدِل ه<sup>(۱)</sup> صرف، لأنّه بالتصفير تزول ضيفة منتهى الجموع عنه<sup>(۱)</sup>.

ع حكم الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة إذا صغر:

إدا صغر الاسم المنتهي بألف التأبيث المقصورة أو الممدودة، نحو وحُميرًا و و رُضَيْرَى و (تصغير و رضوّى و وهو علم على جل بالحجاز)، فإنّه يبقى ممنوعًا من الصرف، وذلك لأنّ التصغير لا يزيل ألفه، فتنقى في المصعر تمعه من الصرف<sup>(2)</sup>.

٥ ـ حكم الوصف الذي على وزن وفعلان والممنوع من الصرف إذا صُغر:

إذا صُغَر الوصف الممنوع من الصرف الذي على ورن و فَعُلان ، محو : و غُصَيْبَان ، ، فإنّه يبقى ممنوعًا من الصرف، لبقاء علّتي المنع فيه زيادة الألف والنون، والوصفية (٥) .

<sup>(</sup>١) أمَّا العلم المؤنَّث المستَّى بمصفَّر صبحة من صبح منتهى الجموع فعير مصروف

<sup>(</sup>٢) مصعير ۽ جنادل ۽ مصعير ترخيم

<sup>(</sup>٣) سيبويه الكتاب ٢٢٨/٣ ـ ٢٢٩ والمبرد المقتصب ١٨/٤

<sup>(</sup>٤) عباس حسن البحو الواهي ٢٧٥/٤

<sup>(</sup>٥) سيبويه الكتاب ٢٦١٧/٣ وعناس حسن النحو الواهي ٢٧٥/٤

## ٦ - حكم الوصف المعدول الممنوع عن الصوف إذا صُغر:

إذا صُغَر الوصف المعدول الممنوع من الصرف، نحو وأخَير، صُرف، لأنّ التصغير يُدهب العدل(١)، أو كما يقول سيبويه: والأنّ هذا ليس هنا من البناء الذي يخالف به الأصل،(١).

٧ - حكم الوصف الممنوع من الصرف الذي على وزن وأفعل، إذا صغر:

إذا صُغَر الوصف المموع من الصرف الذي على وزن وأفعل، نحو: وأُحَيَّعِره، فإنَّه يعقى معنوعًا من الصرف، وذلك الأنَّه يبقى بعد تصغيره مشابهًا للفعل وعلى وزنه (٢٠). ومن شواهد هذا المنع قول الشاعر (من البسيط)،

يًا مَا أُمْيِلِحَ غِيزُلانًا شَيدَنَّ لَنَهَا مِنْ هُؤُلِيَّائِكُنَّ الضَّالِ والسَّمَر (١)

<sup>(</sup>١) اعرص بعصهم على صرف مصمر العلم المعدول والوصف المعدول بحجة أنهما معدولا الصيعة، والتصعير لا يريل شيئًا منا ثبت نه إذا لم يكن معناذًا له، ورُدُّ عليه مأن قوله صحيح في المعدل التحقيقي، أما العدل التقديري فلا، لأنهم إنما اونكوه حفظًا لقاعدتهم لنا وأوه غير منصوف، فإذا صرف فلا حاجة لنقديره (عن الأوهري شرح التصويح على الوصيح ٢٢٧/٢)

 <sup>(</sup>٢) سيبوية الكتاب ٣٢٤/٣ ـ ٢٣٤٦ والزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٤٤٤
 و لأرهري. شرح النصريح على التوصيح ٢٢٧٧/٢ وعساس حسس النحو الواهي ٢٧٥/٤

 <sup>(</sup>٣) سيويه الكتاب ١٩٣/٣ وابن يعيش شرح المعصل ٦١/١ والأرهري شرح التصريح عنى التوصيح ٢١٤/٢

<sup>(</sup>٤) بسب هذا البت، إلى العرجي، وهو هي ديوانه ص ١٨٢، وإلى مجنول ليلى وهو هي ديوانه ص ١٨٢، وإلى مجنول ليلى وهو هي ديوانه ص ١٦٤ كما يسب إلى دي الرمة، وكاهل الثقعي، والحسير بن عبدالله وهو هي اس يعيش شرح المعهس ١٦٠/١، ١٣٤/٣، ١٢٥/٥ والهماك وابن الأساري الإنصاف هي مسائل الحلاف ١٢٧/١ والعيني الإنصاف هي مسائل الحلاف ١٩٦٠/١ وابن هشام معني النسب ١٤٦٠/١ والعيني شرح شواهد شروح الألعنة ١٤٦٢/١ والعدادي خوانة الأدب ١٤٥/١.

#### ٨ - حكم العلم المؤنّث الممنوع من الصرف إذا صُغْر:

إذا صغّر العلم المؤنّث الممنوع من الصرف، نحو: ﴿ حُمَيْزَةَ ﴾، فإنّه يسقى ممنوعًا من الصرف، وذلك لأنّ علّتي التأنيث والعلميّة تبقيان فيه بعد التصغير (١).

## ٩ - حكم العلم المركّب تركيبًا مزجيًّا إذا صُفر:

إذا صُغَر العلم المركَّب تركيبًا مزجيًّا، بحور ومُغَيْديكوب، فإنَّه ينقى معنوعًا من الصرف، لأنَّ علَّني التركيب والعلميَّة تبقيان فيه بعد التصغير (٢).

#### ١٠ \_ حكم العلم والمعدول، إذا صُعَر:

إذا صُغْر العلم والمعدول»، نحو: وعُميره، فإنّه يُصرف، وذلك لأنَّ التصغير يُزيل علّة العدل<sup>(٢)</sup>.

#### ١٦ \_ حكم العلم الأعجمي إذا صُعْر:

إذا صُغِّر العلم الأعجمي الممنوع من الصرف، نحو وأُسَيَّحيق، (تصعير وإسحاق،) فإنه يمقى ممنوعًا من الصرف لبقاء علّتي العلميّة والعجمة فيه<sup>(1)</sup>.

<sup>—</sup> ١٩٥/٤) واللسان (منح) وشدن برعرض وهؤليائكن بصعير وهؤلاء على غير وياس والسعر شجر الطبح والشاهد فيه قوله وأمبلح وحيث منعه من الصرف لأنه وصف أصبي على ورن وأقعل: ثم صغر والست من شواهد الكوقيين على اسمه وأعمل و عي النعجف (راجع ابن لأساري الإنصاف في مسائل المحلاف ١٢٦/١ - 15٨)

<sup>(1)</sup> الرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٣٨ وعناس حس البحو الوافي ٢٧٥/٤

<sup>(</sup>٢) عباس حسن النحو الواقي ٢٢٥/٤

 <sup>(</sup>٣) سيبويه: الكتاب ٢٢٤/٣ ـ ٢٢٦١ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص١٤٣
 والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٧/٢ وعباس حس النحو الوافي
 ٢٧٥/٤

<sup>(</sup>٤) عداس حسن النحو الوافي ٢٧٥/٤

## ١٢ - حكم العلم المنتهي بألف ونون زائدتين إذا صُغّر:

إذا صُعَر العلم المنتهي بألف وبون مزيدتين، نحو: «سُرَيْحين»، فإنّه يُصرف، لأنّه بعد تصغيره تزول منه الألف الزائدة(١).

## ١٣ \_ حكم العلم المنتهي بألف الإلحاق المقصورة إذا صُغَر:

إذا صُغَر العلم المنتهي بألف الإلحاق المقصورة، نحو وأريط، (تصغير وأرطى) (أن التصغير ينزيل منه ألب الإلحاق الإلحاق المقصورة).

# ١٤ - حكم العلم الممنوع من الصرف الدي على وزن الفعل إذا صُعرً.

إذا صُغَر العلم الممنوع من الصرف الذي على وزن الفعل، وبقي بعد تصعيره على وزن الفعل، بعق ممنوعًا من الصرف، فإنّه يبقى ممنوعًا من الصرف، أمّا إذا أصبح بعد تصغيره على صيغة لا توازن الفعل، نحو: وحُمَيد، (تصغير وأحمده)، فإنّه يصرف لروال علّة مواربة الفعل مه(١).

#### ١٥ \_ حكم العلم المؤنث الذي يجوز فيه الصرف والمنع، إذا صُغّر:

إدا صُغّر العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط غير الأعجمي، وعير الممقول عن مدكّر، نحو: ودعد، وكذلك العلم المؤنث الثنائي الحروف، نحو: ويد، وهما يجوز فيهما الصرف وعدمه، فإنهما، بعد التصعير، يمنعان من الصرف<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) سيوبه الكتاب ٢١٧/٣ وعناس حسن النجو الوافي ٢٧٥/٤

<sup>(</sup>٢) أرطي أصله بوع من الشجر

<sup>(</sup>٣) عباس حسن البحو الوافي ٢٧٥/٤

<sup>(</sup>٤) سيويه الكتاب ٢١٧/٣ وعناس حسن النحو الواهي ٢٧٥/٤

<sup>(</sup>٥) بيويه الكتاب ٣/٢٠٠/ وهاس حس البحو الواهي ٢٧٦/٤

وخلاصة القول، إنّ الاسم الممنوع من الصوف يصرف، عند تصغيره، في الحالات التالية

أ \_ إذا كان مدكرًا من صبغ منتهى الجموع.

ب \_ إذا كان معدولًا.

ج ـ إذا كان علمًا منتهيًا بألف ونون مزيدتين.

د \_ إذا كان علمًا منتهيًا بألف الإلحاق المقصورة.

هـ ـ إذا كان علمًا على وزن الفعل، وأزال تصغيره وزن الفعل عنه

ويبقى الاسم الممنوع من الصرف غير منصرف بعد تصغيره في الحالات التالية:

أ \_ إذا كان منتهياً بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة

ب ـ إذا كان وصفًا منتهيًا بألف ونون زائدتين.

ج \_ إذا كان وصفًا أصليًا على وزن وأفعل،

د ـ إذا كان علمًا مؤنَّثًا

هـ ـ إذا كان مركبًا تركيبًا مزجيًّا.

و ـ إذا كان أعجميًّا.

ز \_ إذا كان على وزن الفعل وبقي بعد تصغيره على وزن الفعل.

هذا جملة ما يقوله النحاة في حكم الاسم الممنوع من الصرف إذا صُعر. والناظر هي أقوالهم يرى أنهم لم يستندوا في أحكامهم إلى شواهد من كلام العرب، وإنّما تخيّلوا هذه الشواهد، وأعطوا هذه الأحكام هيها، فجاءت، كما أرادوها، جارية على عللهم، مطّردة مع قياساتهم وقواعدهم التي فرضوها على اللغة.

#### ١٦ - حكم الاسم المصروف إذا صُمّر:

إذا صُغِّر العلم المصروف، وأصبح، بعد تصغیره، علی وزن الفعل، نحو و تُویِّسِط، (تصغیر و توسط، علم علی رجل) و نحو و تُضیرب، (تصغیر و تضارب، علم علی رجل)، فإنه یسع من الصرف، أمّا إذا لم یصبح علی ورن العمل، بحو و و توسیط، (تصغیر و توسیط، علم علی رجل)، فإنّه یبقی مصروفًا(۱).

#### ١٧ - التحقيف وحكم العلم الممنوع من الصرف إذا خفّف:

التخفيف، ظاهرة لغويّة في العربيّة بُلجأ إليها أحيانًا للتخلّص من ثقل ظاهر في كلمة ما أو في تركيب معيّن. ويكون التحفيف بأمور عدة، منها.

أ ـ إذالة الحركة، نحور وعلم، في وعلم،

ب \_ إذالة الحركة، وإبدال حرف علّة بحرف علّة آخر، بحو وقال:
 وأصلها وقول:

ج ـ نقل الحركة، وإبدال حرف علّة بحرف علّة أخر، نحو وقيل، وأصلها: وقُول،.

د ـ حذف حرف، تحو: ويُعِد و وأصلها ويُوعد و.

هـ ـ حدف حرفين، نحو: وق و (فعل الأمر من ووقى)، وأصلها.
 واوق ع.

و ـ حدف كلمة، نحو الآية ﴿ ثَالَهُ نَفْتًا تُذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ (١) أي: ثالله لا تَفْتًا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ (١) أي: ثالله لا تَفْتًا تَذَكُر يوسف...

والدي يهمَّا من التخفيف هنا أنَّ الممسوع من الصرف إذا كان علمًا على

<sup>(1)</sup> مسويه: الكتاب. ٢٧٥/٤ وهناس حس البحو الوافي ٢٧٥/٤ ـ ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) يوسع ٨٥

وزن الفعل وخُفَف، نحو: دقال، ودقيل، ودغَلم، (أعلام علمى ذكور)(١)، فإنّه يصرف، ذكر ذلك سيبويه(١)، ولم أجد هذا الحكم عد غيره.

<sup>(</sup>١) أمّا إذا كان علماً على أشي، فحكمه كحكم و هند ؛ أي يجور هيه الصرف وعدمه

<sup>(</sup>۲) سبويه الكتاب ۲۲۲۲\_۲۲۲,

#### الفصل الثامن

# حكم المنوع من الصرف إذا كان منقوصاً

#### ١ \_ تعريف الاسم المنقوص:

هو اسم معرب آخره ياء أصلية غير مشددة مكسور ما قبلها(١)، نحو: والثواني: ووالقاضي:، ووالمحامي:.

#### ٢ - أنواع الممنوع ص الصرف المنقوص:

قد يأتي الممنوع من الصرف المنقوص:

ب ملحقًا بالمماثل لـ مفاعِل ، وه مفاعیل ، وهو و كل اسم جاء وربه مماثلًا لوزن صیغة من الصیخ الخاصة بها مع دلالته علی مفرد ، سواء أكان هذا الاسم عربيًّا أصيلًا أم غير أصیل، عَلَمًا أم غیر علم، مرتجلًا أم منقولًا () ، بحو : و ثوان ، (علم علی امرأة).

 <sup>(</sup>١) ليس من الأسماء المنقوصة مثل وظبيء الأن ما قبل الياء ليس مكسورًا، ولا مثل وكنابي، الأن الياء عبر أصلبة، والا مثل والبنانيّ، الأن الياء مشدّدة

<sup>(</sup>٢) حاس حسن؛ النحو الواقي ٢١٤/١.

ج ـ وصفاً مصفّرًا، نحو وأعيم و<sup>(۱)</sup> تصغير وأعمى، ووأغيّل ، تصغير وأعلى،

د ـ علمًا مؤنَّثًا، نحو: وقاض: (علم على فتاة)، ووتَفْدي و(١) (علم على أنثى، منقول من الفعل المضارع وتغدي:).

هـ ـ علمًا مدكَّرًا، نحو: ويرمي (1) (علم على ذكر).

٣ ـ حكم ما كان منقوصاً على مثال دمفاعل، ودمهاعيل، أو ملحقاً بهما:

إدا كان ما جاء على مثال ومفاعل وومفاعيل و الملحق بهما اسماً منقوصًا ، فإنّه يعامل معاملة الاسم المنقوص.

يْقُولُ ابن مائك (من الوجز)٠

وَذَا آَغْتِلَالَ مِنْهُ كَالَجَارِي رَفْعًا وَجَرَّا أَجْرِهِ كَسَارِي<sup>(1)</sup> أي إنّه ا

اذا كان مقترنًا سوأل؛ أو مضافًا، فإن ياءه تثبت، ويُرفع بهمة مقدرة على يائه الساكنة، نحو وسرتني الثواني التي رأيتك فيها؛ ووكات أفاني الشعب جميلة ، وينصب بعتحة ظاهرة على الياء، نحو: وإن الأغاني الجميلة تربح النفس ، ووإن أعاني الشعب اللبناني جميلة ، ويُجر بكسرة مقدرة على يائه الساكنة، نحو: ومن الثواني تكون الساعات والأيّام ، وو من أغانى الشعب نعرف أهدافه وطموحاته ».

<sup>(</sup>١) - يمنع وأعيم و من الصرف لأنّه وصف على وزن العمل وأسطر و وكذلك وأحيل و

 <sup>(</sup>٢) بجتبع في، وتعدي و (علم على قتاة) ثلاث علل من علل المسرع من الصرف، وهي العلمية، والتأنيث، وورب الفعن

<sup>(</sup>٣) - يسم ديرمي ۽ (علم علي ذكر) من المبر ف لأنَّه علم علي وزن العمل.

<sup>(</sup>٤) (س مالك الألمية ص ١٥٦ وابن عقبل شرح اس عقبل على ألمية ابن مالك ٣٢٧/٢

اذا كان غير مقترن بوأله وغير عضاف، فإنّه في حالة الرفع تحذف ياوّه ويُرفع عضمة مقدرة على الياء المحذوفة، نحو؛ وسرّتني ثوان رأيتك فيها، أمّا في حالة الجرّ فتحذف ياوّه، أيضاً، ويجرّ بفتحة عوضاً من الكسرة، وتكون هذه الفتحة مقدرة على الياء المحذوفة، نحو؛ ومررت بسواق جارية ه، ونحو الآية ﴿والْفَجْرِ وَلَيَالِ عشر﴾(١)، وأمّا في حالة النمب، فإنّ ياءه تثبت، وينصب نفتحة طاهرة دون تنوين، نحو الآية؛ ﴿وميروا فيها لَيَالِيَ﴾(١)، وعلّل معضهم هذا الحكم بأنّ وفي آخر نحو؛ وجواره مزيد ثقل لكونه ياء في آخر اسم لا ينصرف، فإذا خلا ما هي فيه من الألف واللام والإضافة تطرّق إليه التغيير، وأمكن فيه التخفيف بالحذف مع التعويص، فخفف بحدف الياء، وعوض عنها التنوين لئلًا يكون في اللفظ من الكسرة على الياء المكسورة ما قبلها، ولم تخفف في النصب لمدم الثقل، ولا مع الألف واللام لعدم التمكّن من التعويض، لأنّ التنوين لا يجامع مع الألف واللام والإضافة ه(٢). والتعليل الصحيح في هذا الحكم هو نطق العرب ليس إلّا

واختلف النحاة في تبوين الممنوع من الصرف إدا كان اسمًا منقوصًا على مثال دمفاعل، ودمفاعيل، في حالتي الجرّ إذا لم يكن مضافًا ولا مقترنًا سو ألى، في نحو: ﴿ والفَجْرِ ولَيَال عَشْرٍ ﴾ (١)، ونحو ﴿ ومِنْ فَوقِهِمْ عَوْاشٍ ﴾ (١)، ونحو أو مِنْ فَوقِهِمْ غَواشٍ ﴾ (١)، وفذهب الأخفش إلى أنَّ الياء لما حُذفت تخفيمًا بقي الاسم في اللفظ كدوسلام، ووكلام، وزالت صيغة منتهى الجموع، فدحله تنوين الصرف، وردَّ بأنَّ المحذوف في قوة الموجود، وإلَّا لكان آخر ما بقي الصرف، وردَّ بأنَّ المحذوف في قوة الموجود، وإلَّا لكان آخر ما بقي

<sup>(</sup>١) العجر ١ ـ ٢

<sup>(</sup>٢) سا ١٨

<sup>(</sup>٣) ﴿ الأرهري شرح النصريح على التوصيح. ٢١٢/٢

<sup>(</sup>٤) العجر ١ ـ ٢

<sup>(</sup>٥) لأعراف ١١

حرف إعراب، واللازم باطل فالملزوم مثله. وذهب الزجّاج إلى أنّ المتنوين عوض عن ذهاب الحركة عن الياء، وأنّ الياء محذوفة لالنقاء الساكنين. وهو ضعيف، لأنه لو صبح التعويض عن حركة الياء لكان التعويض عن حركة الألف في نحو: دموسى، أولى لأنها لا تغلهر بحال، واللازم منتف، فالملروم كذلك. وذهب المبرد إلى أنّ فيما لا ينصرف تنوينًا مقدّرًا بدليل الرجوع إليه في الشعر، فحكموا له في دجواره ونحوه بحكم الموجود، وحدفوا لأجله الياء في الرفع والجرّ لتوهم التقاء الساكنين. ثمّ عوضوا عمّا حذف التنوين الغلاهر وهو بعيد لأنّ الحدف لملاقاة ساكن متوهم الوجود ممّا لا يوجد له نظير فلا يحسن ارتكاب مثله والله أ. ولا شكّ أنّ هذا الاختلاف في تنوين وجواره ونحوه في بعض الحالات فيه الكثير من التحيّل، ولا نعتقد أنّ العربي فكّر فيه أو ببعضه عندما نطق منونًا وجواره ونحوه المعرد والجرّ.

وإذا كان النحاة يتفقون على أنّ حذف الياء في الاسم المنقوص المفرد المجرد من وأل و والإضافة في حالتي الرفع والجر إنّما جاء للتخلّص من التقاء الساكنين، فإنّهم يختلفون في سبب هذا الحذف إذا كان الاسم العقوص جمعاً على مثال ومفاعل وومفاعيل ومجردا من وأل والإصافة في حالتي الرفع والجر. فقال فريق إنّما حُدعت الياء للتخلّص من التقاء الساكنين، وذلك لأنّ حذف الياء سابق على منع الصرف، وإنّ صفة الياء في نحو: ودواعي و (دواعين استُنقِلت فحُذفت: ودواعين و فالتقى ساكنان؛ الياء والتنوين المرموز له بالنون الساكنة، فحُدفت الياء للتخلّص من التقاء الساكنين، فصارت الكلمة دواع (دواع (دواع)، ثمّ حُذف التوين، لأنّ الكلمة الممنوعة من الصرف، وحلّ محلّه تنوين آخر ليكون عوصاً من الياء المحذوفة، وليمنع رجوعها عند البطق، فصارت ودواع ع. وقال فريق آحر، المحذوفة، وليمنع رجوعها عند البطق، فصارت ودواع ع. وقال فريق آحر،

<sup>(</sup>١) الأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢١٣/٢

عالأصل. دواعيّ (دواعيُنْ) حُذف التنوين لمع الصرف، فصارت الكلمة: ودواعيّ:، فاستُثقِلت الضمّة على الباء فحذفت، ثمّ حذفت الباء طلبًا للخفّة، وجاء تنوين آحر للعوض عنها، ولمنع رجوعها(١).

ولا يخفى ما في هذين المدهبين من تكلّف بغير داع ، والسب الحقيقي للحذف هو استعمال العرب ليس عير ، وممّا ينقض ما يذهبون إليه أن العرب تقول: وشاهدت سواقي و بالنصب بالفتحة الظاهرة على الباء ، و فلِم توصف الفتحة في مثل هذه الحالة بالخفّة وتفوز بالبقاء ؟ ولمّ توصف في حالة الجرّ حين تكون نائبة عن الكسرة بالثقل ، وتحدف \_ في الرأي المشهور \_ ثمّ تحذف الباء ؟ فكيف يقع هذا مع أنّ الحرف في الحالتين واحد ، وكذلك حركته وهي الفتحة ، وكذلك الحنجرة ، واللسان ، والفم، وجهاز النطق ، والكلام ؟ و(\*).

وحكم صيغة منتهى الجموع إذا كانت اسمًا منقوصًا في ثبوت يائها رفعًا وسبًا وجرًّا إدا كانت مضافة أو مقترنة بدراً له، وحدف يائها في حالتي الرفع والجرّ مع نقائها في حالة النصب، هذا الحكم هو على اللغة الأشهر والأفصح، ومن العرب من يقلب الكسرة قبل الياء فتحة، فتنقلب الياء ألفًا، وأكثر ما يكون ذلك فيما كان مفرده اسمًا محضًا على وزن و فَقلاء الذالة على مؤمّث ليس له، في الغالب، مذكّر، نحو. وصَحْراء ووصَحارِه، وا عَدْراء)، وه عدار و فيقول فيها: وصحارًى و وعدارى و بعير تنوين رفعًا وجرًّا ونصبًا ".

علمًا: الممنوع من الصرف المنقوص إذا كان وصفًا أو علمًا: إدا كان المسوع من الصرف وصفًا منقوصًا، نحو: وأعيم، (تصغير إدا كان المسوع من الصرف

<sup>(</sup>١) عباس حسن البحر الوافي ٢٩/١؛ الهامش، ٢١١/٤؛ الهامش

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٢٩/١ الهامش

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسة ٢٦٨/٤.

وأعمى ) أو علمًا مؤتَّثًا، نحو. وراع ، (علم على أنثى) وويرمي و (علم على ذكر)، فإنّه، أيضًا، يعامل كالأسم المنقوص، أي إنّه:

أ ـ إذا كان غير مضاف وعير معرّف ـ وألى، فإنّ ياءه تحدف رفعًا وجرًّا، وينوّن، وتبقى في حالة النصب مفتوحة بغير تنوين، نحو، وجاء أعيم وراع ع<sup>(١)</sup>، وومررت بأهيم وراع ع، ووشاهدت أهيميًا وراهيًا.

ب \_ إذا كان الوصف مضافًا، أو معرّفًا بـ وأل و أن فإنّ ياءه تثبت، ويرفع بالضمة المقدّرة على يائه الساكنة، نحو: دجاء أعيمي القرية، ودحضر الأعيمي، ويُنصب بفتحة ظاهرة على يائه، بحو: وشاهدتُ أعيميّ القرية، ودساعدتُ الأعيميّ، ويجرّ بكسرة مقدّرة على يائه الساكنة، نحو: ومررتُ بأعيمي القرية، وو آلْتَقَيْتُ بالأعيمي و أنّ.

يقول ابن مالك في حكم الممنوع من الصرف إذا كان اسمًا منقوصًا (من الرجز):

وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُومِنَا فَعِي إِصْرَاسِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَعْتَفِينِ (١)

والحُكُم السائق للعلم المنقوص الممنوع من الصرف هو مدهب جمهور النحاة. وذهب يونس بن حبيب وعيسى بن عمر والكسائي إلى وجوب إثبات يائه ساكنة في حالة الرفع، ومفتوحة في حالتي بالنصب والحرم، وشاهدهم قول الشاعر (من الرجز).

<sup>(1)</sup> وراع ۽ علم علي أنثي

<sup>(</sup>٢) لا يصاف العلم، ولا يعرَّف ١٠١٠ أل ؛ إلَّا نادرًا

<sup>(</sup>٣) راجع حكم المسوع من الصرف إذا كان اسماً منقوماً في سيبويه الكتاب ٣١٢/٣ ـ ٢٦٦٦ والرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١١٦٣ وابن عشام أوصح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٣٩/٤ وابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢٣٨/٢ والأرهري شرح التصريح على التوضيح ٢٢٨/٢ وهباس حسن النحو الوافي. ٢٦٢/٤ وهباس حسن النحو الوافي. ٢٦٨/٤ - ٢٦٨ ـ

 <sup>(1)</sup> ابن مالك الألصة ص ١٥٧ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على أنعية ابن عالك. ٢٣٨/٢

ومنهم من يذهب مذهب يونس بن حبيب وعيسى بن عمر والكائي في كلّ الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف، فلا يقتصر على العلم المنقوص الممنوع من الصرف، فيُجري المعتل ـ وهو الاسم المنقوص هنا ـ مجرى الصحيح، وشاهده قول الفرزدق (من الطويل):

فَلَوْ كَانَ عَنْدُ اللهِ مؤلِّى هَجَوْتُهُ وَلَكِنَ عَنْدَاللهِ مَـولَـى مَـوالِـــا<sup>(۱)</sup> وقول أميّة من أبى الصلت<sup>(۱)</sup> (من الطويل)

لَهُ مَا رَأْتُ عَيْنُ البِّصِيرِ وَفَوقتُ ﴿ سَمَّاءُ الإِلَّهِ فَوْقَ مَتْعِ سَمَائِيَنَا(١)

<sup>(</sup>١) البيتان دون نسبة في سيوية الكتاب ٢١٥/٣ والمبرد المقتصد ٢٨٠/١ وابن عشام جي الحصائص ١٤/٣، ١٤/٣ وابن منظور لسان العرب (علا) و(قلا)؛ وابن عشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٣٩/٤ وهما في الأرهري شرح التصريح على المنوصيح ٢٢٨/٢ مع نسبتهما إلى العرردق، ولبسا في ديوانه، وديعيمي « تضعير ديعني « (علم على ذكر)، والخلق أراد به رث الهيئة، والمقلولي المنجافي المنكمش، والشاهد فيهند قوله « يعلي » وهو اسم علم صقوص مصوع من العبرف، وجر بالعتعة الظاهرة والألف في ديعلي » وهو اسم علم صقوص مصوع من العبرف، وجر بالعتعة الظاهرة والألف في ديعلما ، للإطلاق وهو ، عبد جمهور النجاة، صرورة شعرية

<sup>(</sup>٢) البيت مع سمنه في سبويه الكتاب ١٣١٣/٣ والمبرد المقتصب ١٦٤/١ وابي يعيش شرح المعصل ١٦٤/١ والبعدادي خرابة الأدب ١١٤/١ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٩/٣ وهو دون سنة في سيبويه الكتاب ٢١٥/٣ واس هشام أوصح المسالك إلى ألعية ابن مالك ١١٠/٤ ولم أجده في ديوان الموردق والبيت يقوله لعدالك بن أبي إسحاق النحوي، وكان يلحن الموردق، فهجاه بدلك وكان عدالله مولى الآل الخصرمي، وهؤلاء كانو، حلقاء لمي عبد شبس بالولاء يقول لو كان عبدالله دليلاً تهجونه، ولكنه أدل من الذلين والشاهد في البيت جرّ وموالي، بالمتحة الظاهرة على الياء، والأصل موال، وهو، عند جمهور النحاق، صرورة شعرية

<sup>(</sup>٣) هو أمية بن عدالله أبي العبلت بن أبي ربيعة (٠٠٠ - ٥هـ/٩٢٦م) شاعر جاهدي حكيم من أهل الطائف قدم دمشق قبل الإسلام، وكان مطلعًا على الكتب القديمة يلسن المسموح تعددًا وهو مش حرموا على أنفسهم الخمر، وببدوا عبادة الأوثان في الجاهلية (الزركان الأملام ٢٣/٧)

<sup>(1)</sup> ديوانه (جمع نشير يموت، لات، ط١، بيروت ١٩٣٤م) ص ٧٠، وهو مع نسته في \_

ويرى جمهور النحاة أنَّ جرَّ الاسم المنقوص الممنوع من الصرف في هده الشواهد الثلاثة السابقة إنَّما هو ضرورة شعريّة.

بين منظور لبيان العرب (سما)؛ ودون بسة في سيويه الكتاب ٣١٥/٢ والمبرد المقتصب ١٣١٥/١ وابن جي الحصائص ٢٦١١/١ ، ٣٤٨/٢ ، ٣٤٨/٢ وأراد الشاعر بدوسهاء الله العرش والشاهد فيه جرّ اسمائيا، بالفنحة المظاهرة، وهو عند الجمهور صرورة وفيه صرورة وبيه صرورتان أخريان. أولاهما جمع دسماء العني وسماء البورن وهمائل كشمال وشمائل، والمستعمل فيها السماوات، والثانية أنه لم يعيرها إلى الفتح والقلب، فيقول وسماياه، كما يقال و خطاياه

#### الفصل التاسع

#### صرف المنوع من الصرف ومنع المصروف من الصرف

١ ـ صرف الممنوع من الصرف في الشعر:

كثيرًا ما ورد الممنوع من الصرف مصروفًا في الشعر العربي، ومنه قول النابغة الدبياني (من الكامل):

فَلْتَأْتِيَنَٰكَ قَمَنَائِلاً وَلَتَلاَفَعَسَنَ جَيْشًا إِلَيْكَ قَوادِمَ الأَكُوارِ(١) وقول أبي كبير الهذلي(١) (من الكامل):

مِمَّنَّ حَمَلُنَ بِهِ وَهُنَّ صَوَاقِيدٌ حَبُّكَ النَّعَاقِ فَشَبَّ عَيْرَ مُهَابُّل (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ١٩٦١ وسيوية الكتاب ١٥١١/٣ والمبرد. المقتصب ١٩٢١، ١١٥٤/٢ وابن جي الخصيات في مسائل الحلاف وابن جي الخصيات في مسائل الحلاف ١٤٨٩/٢ وابن الأساري الإنصياف في مسائل الحلاف الشاعر وابن عصور ضوائر الشعر ص ٢٦ والبيت يقوله الشاعر لورحة بن عمرو الكلابي، وكان قد أشار على النابعة أن يشير على قومه بقنال بني أسد، وأمره سنقص حلمهم وقتالهم، فأبي النابعة هذا العدر فتوغده زرعة بالهجاء، فقال في هذا تصبدة منها عدا البيت والأكوار جمع كور وهو الرحل بأداته والقادمة للرحل كالقربوس للسرج والشاهد به قوله: و قصائد و حيث صرفه وهو ممنوع من العبرف

 <sup>(</sup>٣) هو عامل بن الحليس الهدلي من بني سهل بن هديل شاعر فحل من شعراء الحماسة قبل أدرك الإسلام وأسلم، وله حبر مع النبي (صلعم) (الوركلي الأعلام ٢٥٠/٣)

 <sup>(</sup>٣) سيبويه الكتاب ١٠٩/١؛ والبعدادي حرانة الأدب ٤١٦/٣؛ والعيمي شرح شواهد شروح الألهية ٣/٥٥٨/٣ وابن الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف، ١٢٨٧/١ وابن عصمور. صرائر الشعر ص ٢٣ والنطاق ما تشده المرأة في حقوها والمهبل؛ المدخو ...

وقول امرئ القيس (من المطويل):

وَيُواْمَ دُّخَلْتُ المَخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ ﴿ فَقَالَتْ: لِكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي (١)

وقوله (من المديد):

رُبُّ رام مِسنُ بَنِسي ثُمَسل مُثَلَسج كَمَيْهِ فَسي قُتَسرِهُ(١) وقول الفرزدق (من البسيط):

هَذَا آبُنُ فَاطِمَةٍ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَمهُ بِجَدَّهِ أُنْبِيَاءُ اللهِ قَدْ خُتِمُوا(") وقد يضطر الشاعر إلى جرّ الاسم بالكسرة دون تنوينه، نحو قول النابغة

وقد يصطر الشاعر إلى جرّ الاسم بالكسرة دون تنوينه، نحو قول النابغة الدبياني (من الطويل):

إذا مَا غَزُوا بِالجَيْشِ حَلَّقَ فَوْقَهُمْ ﴿ عَمِنَائِبٌ طَيْرٍ ثَهْتَدِي بِعَصَائِسِ ﴿ اللَّهِ مِن

عليه بالهبل وهو التكل، وقيل هو المعنوه الذي لا يتماسك والشاهر يمدح رجلًا حملت به أمّه وهي عير مستعدة للعراش. وكانت العرب برعم أنّ الولد إدا حملت أمّه به كرها خرج بجيّا والشاهد هيه قوله: وهواقد وحيث صرفه وهو ممنوع من الصرف

<sup>(</sup>١) ديوانه ص١٩١٧ وابن هشام: مغني اللبيب ١٣٧٩/١ والعيني شرح شواهد شروح الألعية ١٣٧٤/٤ وابن عصفور. ضرائر الشعر ص١٣٣ والخدر الهودج وصيرة لقب صاحة الشاهر ولك الويلات دهاء عليه ومرجلي. تاركي أمشي مترجلة والشاهد عنه قوله دعبيرة، حيث صرفه وهو مصوع من الصرف.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٧٥ وابل عد ربه: العقد العريد ٢٠٠/٣ وابل عصمور صوائر الشعر ص ٢٣. وسو ثعل قبيلة مل طبيء كانت مشهورة بجودة الرماية مثلج مدحل قتر جمع قبرة، وهي ست الصائد الذي يكس فيه للوحش لثلًا تراه فتنفر منه والشاهد فيه قوله وثمل؛ حيث صرفه وهو ممنوع من الصرف

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٧٨/٢ والبيت من قصبدة يمدح فيها ربن العابدين والشاهد فيه قوله و فاطمة و حيث صرفه وهو مصوع من الصرف

<sup>(</sup>٤) ديوانه من ٣٠٠ وابن يعيش شرح المعصل ٩٩٨/١ وابن عصعور صرائر الشعر من ٢٦ والعصائب الجماعة من الطير والمعنى أنّ ممدوحي الشاعر إدا غروا بالجيش حلّقت الجوارح من الطيور فوق القتلى من أعدائهم لتنال منهم والشاهد فيه قوله وحصائب، حبث اصطراً الشاعر إلى جزّه بالكسرة دون تبوينه وهو مسوع من الصرف

وإذا صرف الشاعر ما لا ينصرف جرّه بالكبرة كما في بيتي امرئ القيس وبيت الفرزدق السابقي الذكر.

ويجيز النحاة جميعًا صرف الممنوع من الصرف في ضرورة الشعر<sup>(۱)</sup>، لكنّهم اختلفوا في إجازة صرف أفعل التفضيل في هذه الضرورة، وقذهب الكوفيّون إلى أنّ وأفعلَ منك و لا يجوز صرفه في صرورة الشعر، ودهب البصريّون إلى أنّه يجوز صرفه فيها.

أمّا الكوفّيون فاحتجّوا بأن قالوا: إنّما قلنا ذلك لأنّ ومن المنا أتصلت به منعت من صرفه لقوّة اتصالها به ولهذا كان في المذكّر والمؤنّث والتثنية والجمع على لفظ واحد ، نحو : وزيد أفضل من عمرو ، ووهند أفضل من دعد ، ووالزيدون أفضل من العَمرين ، ووالزيدون أفضل من العمرين ، وما أشبه ذلك ، فدلّ على قوّة اتصالها به ، فلهذا قلنا : لا يجوز صرفه . ومنهم من تمسّك بأنْ قال: إنّما قلنا ذلك لأنّ ومِن ، تقوم مقام الإضافة ، ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة ، فكدلك لا يجوز الجمع بينه وسين ما يقوم مقام الإضافة ، وإنّما لم يجر الجمع بين التنوين والإضافة لم يجر الجمع مين التنوين والإضافة لم يتم المنوين والإضافة عن الآخر

وأمّا البصريّون فاحتجّوا مأن قالوا: إنّما قلنا إنّه يحوز صرفه لأنّ الأصل في الأسماء كلّها الصرف، وإنّما يمنع بعضها من الصرف لأسباب عارضة تدخلها على حلاف الأصل، فإذا اضطرّ الشاعر ردّها إلى الأصل، ولم يعتسر تلك الأسباب العارضة التي دخلت عليها قال أبو كبير الهدلي (من المكامل):

مَمَّنُ خَمَلُنَ بِهِ وَهُمُنَّ عَنَوَاقِيدٌ حُبُكَ النَّطَاقِ فَشَبَّ غَيْرَ مُهَبَّلُ (١)

<sup>(</sup>١) يُواجع ابن الأنباري الإنصاف في مسائل المحلاف ١٤٩٣/٢ والمبرد المقتصب 170٤/٣ وابن مالك الألفية ص١٥٥ وابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١٣٦/٢ وابن عشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٣٦/٤ وابن عشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٣٦/٤ وابن عشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) سبق محريج هذا البيت في هذا الفصل

فصرف وعواقد ، وهي لا تنصرف، لأنه ردّها إلى الأصل. وقال النامغة (من الكامل):

فَلْتَمَا يَيْسُكُ قصائِمة، وَلْمِدفَمَن جَيْشًا إِلَيْكَ قَوادِمَ الأَكْوَارُ (١)

فصرف وقصائد ، وهي لا تنصرف، لأنه ردّها إلى الأصل، إلى غير ذلك مما لا يُحصى كثرة في أشعارهم. والذي يدلّ على هذا أنّ ما لا أصل له في الصرف ودخول التنوين لا يجوز للشاعر أن ينوّنه للضرورة، لأنّه لا أصل أه في ذلك فيردّه إلى حالة قد كانت له، فإذا ثبت هذا فتقول: وأفعل ملك ، اسم، والأصل فيه الصرف، وإنّما امتنع من الصرف لوزن الفعل والوصف، فصار ممنزلة وأحمر، وكما وقع الإجماع على أنّ وأحمر ، يجوز صرفه في ضرورة الشعر ردّا إلى الأصل، فكذلك وأفعل منك ، ثمّ إذا جار عدكم في ضرورة الشعر ترك صرف ما أصله الصرف، وهو عدول عن الأصل إلى غير أصل، فكيف لا يجوز صرف ما أصله الصرف الصرف وهو رجوع من غير أصل إلى أصل؟ وهل منع دلك إلّا رفض القياس، وبناء على عير أساس؟

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين؛ أما قولهم: وإنّ ومِنْ عمّا اتصلت مه منعت من صرفه ، قلما؛ هذا باطل، لأنّ اتصال ومِن ليس له تأثير في منع الصرف، وإنّما المؤثّر في منع الصرف وزنُ الفعل والوصف. والذي يدلّ على ذلك أنهم قد قالوا؛ وزيد خير منك وشرّ منك ، فيصرفون مع اتصال ومن عبه ولم يمنعوها الصرف مع دخول ومن عليهما واتصالها مهما، ولو كان كما زعموا لوجب أن لا ينصرفا لاتّصال ومن عهما، فلما انصرفا مع اتصال ومن بهما، فلما الصرف، وإنّما المؤثّر في منع الصرف وزن الفعل والوصف (\*\*). ثمّ ردّوا على قول البصريين إنّ أفعل التفضيل لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنّث لاتصال ومن ، مه،

<sup>(</sup>١) سبق محريج هذه البيت في هذا العصل

<sup>(</sup>٢) ابن الأنباري ولإنصاف في مسائل الحلاف ١٨٨/٢ - 1٩١

ردّوا بالقول إنه لم يش ولم بجمع، ولم يؤنّث لثلاثة أوجه: أوّلها تضمته معى المصدر، وثانيها مضارعته للفظ والبعض، الذي يقع به التدكير والتأنيث والتثنية والجمع بلعظ واحد، وثالثها لأن التثنية والجمع إنّما تلحق الأسماء التي تنعرد بالمعاني، ووأفعل، اسم مركب يدلّ على فعل وغيره، فلم يجز تثنية الفعل ولا جمعه لما كان مركباً يدلّ على معى وزمان (۱۰). كذلك ردّوا على قول الكوفيين: وإنّما لم يحز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء، بأنه لم يجز هذا الجمع لوجهين: أولهما أنّ الإضافة تدلّ على التعريف، والتنوين يدلّ على التعريف، والتنوين علامة الوصل، والتنوين علامة الفصل، فهما ضدّان، والضدّان لا يجتمعان وثانيهما أنّ الإصافة علامة الوصل، والتنوين علامة الفصل، فهما ضدّان، والضدّان لا يجتمعان لا يجتمعان...

والمتأمّل لمالة الخلاف هده من مسائل الخلاف بين النحويّين البصريّين والكوفيّين يرى أنّ الفريقين أشبعوها كعادتهما بالأدلّة العقليّة، والقياسات المسطقيّة، والبراهين الجدليّة وليتهم استندوا إلى شواهد تُشت صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر، وما دام البصريّون عجروا عن الإنيان بشاهد واحد لإجازتهم صرف وأفعل التقصيل في الشعر، وما دامت كتب ضرائر الشعر لم تثبت أيّ شاهد على ذلك(")، فإنّه لا يسعا إلّا القول. إنّ العرب لم تصرف وأفعل التعصيل في ضرورة الشعر.

ودهب معض البصريّين إلى أنّ كلّ ما لا ينصرف يجوز صرفه إلّا المنتهي بألف، وذلك لأنّ صرفه لا يقام به قافية ولا يصحّح به وزن(ال)،

<sup>(</sup>١) المصدر نعسه ٤٩١/٢

<sup>(</sup>٢) (س الأساري الإنصاف في مسائل الخلاف ٢/١٩١٠،

 <sup>(</sup>٣) يُواجع اس عصمور صرائر الشعر ص ٢٢ ـ ٣٤، وخليل سيان الحسود في الصرورات الشعرية (المؤسسة الجامعية بلير سات والبشر والتوريع ، ط ١٩٧٣ ) ص ٧١ ـ ٧٢

<sup>(</sup>٤) عن اس عصعور صرائر الشعر ص ٢٤

لكنّ السماع قد ورد بصرف ما في آخره ألف. قال المثلّم بن رياح المرّي(١) (من الكامل):

إنِّي مُقَسِّمٌ ما مَلَكُتُ فَجَاعِلٌ أَجْرًا لأَخِرَةٍ وَدُنْيُا تَنْفَعُ (١)

والممنوع من الصرف الذي صرف للضرورة الشعريّة يعرب حسب موقعه في الجملة، ويؤاد في إعرابه حين يكون موزّنًا أنّ تنوينه للضرورة<sup>(٣)</sup>.

## ٢ - صرف المعنوع من الصرف في النثر :

يرى بعض النحاة أنّ المعنوع من الصرف لا يصرف إلّا للضرورة، وأنّ هذه لا تكون إلّا في المشعر، ويرى بعصهم الآخر أنّ هذه الصرورة ليست مقصورة على الشعر وحده، وإنّما تشمل السَّجْع (ا) والفواصل (ا) أيضًا، لأنّ لكلّ منهما ورنّا يضاهي ضرورة الوزن الشعريّ في الزيادة، والنقصان، والإبدال، وعير ذلك (ا). والواقع اللغوي يشهد أنّ المعموع من الصرف جاء مصروفًا في بعض القراءات القرآنيّة، وذلك ولمراعاة التناسب في آخر الجمل، الكلمات المتجاورة، أو المختومة بسجعة، أو بعاصلة في آخر الجمل، ولأنّ لتتشابه في التنوين من غير أن يكون لهذا التنوين داع إلّا هذا، ولأنّ

 <sup>(</sup>١) هو شاعر جاهلي، ولم مذكر كتب النواجم من حياته شيئًا (الزركلي الأعلام ٢٧٥/٥)

 <sup>(</sup>۲) ابن مصعود حوائر الشعر ص ۲۵، وشرح شواهد شروح الألفية ۲۷٦/۴ والشاهد
 فيه صرف و دنيا ۱، وهذا الصرف وحدمه سواء بالبسبة إلى الوزن الشعري

 <sup>(</sup>٣) الأرهري شرح التصريح على التوصيح. ٢٢٢٧/١ وهماس حسن البحو الواهي ٢٧٢/٤

 <sup>(</sup>٤) هو وجود حرف متشابه مسمائل في مهاية جملتين أو أكثر، ومنه قول ابن الأثير ، الكريم
 من أوجب لسائله حقًا، وجعل كوادب امائه صدقًا، وكان خرق العطايا منه حلقاً ،

<sup>(</sup>٥) العاصلة هي وقوع كلمة هي آخر الجملة على وزن كلمة أخرى في جملة قبلها أو معدها من عير أن تتشابه الكلمتان في الحرف الأخير سهما وليس من اللازم أن يكون التشابه في الوزن كاملًا، وإمّما يكفى أن يكون متقاربًا، وسيأتي مثل عليها.

<sup>(</sup>٦) راجع صاس حس البحو الوافي ٢٧١/٤ الهامش.

للتناسب إيقاعًا عذبًا على الأذن و وأثرًا في تقوية المعنى وتمكينه في نفس السامع والقارى و و و مده الأمثلة قراءة الآية: ﴿إِنَّا آعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ السامع والقارى و و معيسرًا ﴾ (٢) بتنويس و سلاسلًا و (٢) مراعاة لتسويس و أغلالًا و و سعيرًا و اللتين بعدها كما قرئت الآية: ﴿ ويُطافُ عَلَيْهِم وَانِيرًا ﴾ (١) بتنوين و قواريرًا و (١) و ذلك مراعاة للتنوين الذي في آخر الآية السابقة مباشرة لها (١) و أخر الآية التالية مراعاة للتنوين الآية التالية وقواريرًا و (١) بتنوين و قواريرًا ﴾ (١) بتنوين و قواريرًا و (١) بتنوين و قواريرًا و (١) بتنوين و قواريرًا و (١) و كذلك و قواريرًا و و و يعرقًا و و لك

<sup>(</sup>١) العرجع السابق ٢٧٠/٤

<sup>(</sup>٢) الإسان ع

<sup>(</sup>٣) قرأ المدنيان والكسائي وأبو بكر ورويس من طريق أبي الطيب خلام ابن شمود وهشام من طريق الحلواني والشدائي عن الداجوبي بالنفوين ولم يذكر السعيد في مصرته عن رويس خلافه، ووقعوا عليه بالألف بذلًا منه وقرأ الباقون وزيد عن الداجوبي بعير تنوين (ابن الجروي النشر في القراءات العشر ٣٩٤/٣)

<sup>(</sup>٤) الإسان ١٥

<sup>(</sup>۵) قرأ المدنيان وابن كثير والكسائي وخلف وأبو بكر بالتنوين ووقعوا بالألف، وانفرد أبو المرج الشبودي بدلك عن النقاش عن الأررق عن ابن شبود عن الأررق الجمال عن الحلواني عن هشام وقوأ الباقون بعير نتوين وكلّهم وقف عليه بألف إلّا حمرة ورويسًا (ابن الجرري النشر في القراءات العشر ٢٩٥/٢).

 <sup>(</sup>٦) من الآية. ﴿ وَدَائِيةُ عَلَيْهِمْ طَلِلْأَلْهَا وَذُلَّتُ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴾ (الإنسان ١٤)

<sup>(</sup>٧) هي الآية ﴿قُوارِيرًا مِنْ فِعَنَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ (الإسان ١٦).

<sup>(</sup>٨) الأِسال ١٦

 <sup>(</sup>٩) قرأ المدسان والكسائي وأبو بكر بالتنوين ووقعوا عليه بألف (ابن الجرري البشر في القراءات العشر ٣٩٥/٢)

<sup>(</sup>١٠) هي الآية ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَةٍ مِنْ فَصَّةً وَأَكُوابِ قُوارِيراً ﴾ (الإنسان ١٥)

<sup>(</sup>۱۱) نوح ۲۲.

<sup>(</sup>١٢) قرأً الأعمش وعيره يشويهما (يُراجع العكبري التبيان في إعراب القران (نحق عني \_

مراعة لما حولهما من كلمات أخرى منوئة وأشار ابن مالك إلى صرف الممنوع من الصرف للاضطرار أو للتناسب بقوله (من الوجز).

وَلِأَصْطَرَارِ أَوْ تَشَاسُبِ صُمُوفَ ﴿ ذُو المَنْعِ وَالْمَصَرُوفَ قَدْ لَا يَنْصَرِفَ (١)

ويُعرب الممنوع من الصرف الذي صرف نسب والتناسب، كما يعرب إدا صرف للضرورة الشعريّة

## ٣ \_ صرف الممنوع من الصرف في بعض لغات العرب:

يقل بعض اللعويين أنّ من العرب من يصرف في الكلام كلّ ما لا ينصرف. قال أبو الحس الأخفش: فكأنّ ذلك لغة الشعراء، لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر فصرفوه، فجرت ألستهم على ذلك (٢). وذكر بعصهم أن ه عُمّ ه وأمثاله مما يمنعه النحاة من الصرف للعلمية والعدل، ورد كثيراً مصروفاً حتى رفض بعض النحاة منعه، وقالوا بصرفه، وقد كنب الشنقيطي رسالة في هذا سماها وعدب المعل في صرف تُعل (٢) وروى إمام الكوفة، الفراء، عن العرب صرف و ثلاث ه وه رباع ه مما رأوا منعه للوصعية والعدل (١). كدلك أجاز قوم صرف الجمع المماثل لـ ه معاعل ه و « مفاعيل اختياراً ، أي دون ضرورة شعرية أو شرية، ورجر بدلك راجزهم فقال (من الرجز) .

محمد المجاوي دار إحماء الكتب العربية، القاهرة، لاحد، لاس) ١٢٤٢/٢، وأمو حصر المحاس إعرب القران (تبعق عاري راهد عالم الكتب ومكمة المهصة العربية، سروب، ط٢، ١٩٨٥م) ١٩٨٥ - ١٤ وود، وسواع، ويعوث، ويعوق، وسر أسماء أصمام عدها العرب في العصر الجاهليّ

<sup>(</sup>۱) اس مائك الألفية من ۱۵۷ وابي عقبل شرح اس عقبل على أنفية س مالك ٢٣٨/٢

 <sup>(</sup>۲) ابن عصفور صرائر الشعر ص ۱۲۵ واس عشام أوضح المسائك إلى ألفية س مالك ۱۳۷/۶ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ۲۲۷/۲ – ۲۲۸

<sup>(</sup>٣) عن إبراهم مصطعى (حياء النحو ص ١٧١

 <sup>(</sup>٤) عن المرجع نفسه، الصفحة نفسها

### ٤ \_ منع صرف المصروف في الشعر:

اختلف النحاة في توك صوف ما ينصوف في ضرورة الشعر، فقد أجازه الكوفيّون ونعض النصريّين، ومنعه أكثر البصريّين(٢). ويظهر أنّ ابن مالك من المجيزين بدليل قوله (من الوجز):

وَلاَ ضَطِرَادٍ أَوْ تَنَاسُبِ صُرف ذُو المَنْعِ وَالمَصْرُوفَ قَدْ لاَ يَنْصَرِفُ (١)

واحتج الكوفيّون بالسماع، فقد جاء ذلك كثيرًا في أشعار العرب، ومنه قول الأحطل<sup>(1)</sup> (من الكامل):

طَلَبِ الأَزَارِقَ بِالكَتَائِبِ إِذْ هَـوَتْ بِشَبِيبِ عَـائِلَـةُ الثُّغُـورِ عَـدُورُ (٥)

(١) عن المرجع السابق ص ١٧١ - ١٧٣

 <sup>(</sup>٣) اس الأساري الإنصاف في مبائل الخلاف ٤٩٣/٢ ومن البصريين الدين وافقوا
 الكوديين أبو الحسن الأحمش، وأبو علي العارسي، وأبو القاسم بن برهان

 <sup>(</sup>٣) ابن مائك الأنفية ص ١٥٧ وابن عقيل شرح ابن عقبل على أنفية ابن مالك
 ٣٣٨/٢

<sup>(</sup>٤) هو عدث س عوث بن العبلت (١٩هـ/ ١٤٠٥م - ١٩هـ/ ٢٠٨٨) شاهر مصقول الألفاط اشتهر هي ههد سي أمية بالشام وأكثر من مدح متوكهم وهو أحد الثلاثة المبتق على أمهم أشعر أهل عصرهم جوير، والعرردق، والأخطل (الزركلي الأعلام ١٣٣/٥)

<sup>(</sup>٥) ديوابه (شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٠ ديوابه (١٩٨٦م) ص١١٨ وابن الأنساف في مسائل الخلاف ١٩٣/٣ وابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٩٣/١، والأرهزي شرح التصويح على التوصيح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١٩٣٧/٤ والأرهزي شرح التصويح على التوصيح وهو المسوب إلى ناهم بن الأرزق رأس المحوارج، وكان علمه أن يقول د الأرازقة لأن المرب تربد الت، في المحمم عوضاً من ياء النسة، ولكنّه حدمها حين صطراً الإقامة الورن وشيب هو شبب من يريد بن نعيم الشيابي، وكان وأمناً من رؤوس الحوارج في عهد عبد المملك بن مروان والشاهد فيه قوله وبشيب، حيث محمه من المصرودة الشعرية

وقول حسّان بن ثابت (من الكامل):

نَعَسَرُوا مَبِيَّهُــمُ وَشَـــدُّوا أَزْرَهُ بِحُنَيْنَ يَوْمَ تَـوَاكُـلِ الأَبْطَـالِ (١) وقول العرزدق (من الطويل):

إذًا قَالَ غَـَـاوِ مِـن تُنُــوخَ قَصيــدةً بِهَا جَرَبٌ عُدَّتُ عَلَيَّ بِــزَوْلــرا<sup>(۱)</sup> وقول شر بن أبي خازم<sup>(۱)</sup> (من الكامل).

فَإِلَى أَبْنَ أَمْ أَنَاسَ أَرْحَلُ نَـاقَتِي قَمْرِهِ فَتَبْلِغُ حَاجَتِي أَو تُرْحِيفُ(١٠)

(۱) دیوانه ص ۱۳۹۰ واس الأنباري الإنصاف في مسائل العلاف ۱۶۹۶/۲ واس منطور لسان العرب (حمن). وحبير، اسم واد بين مكة والطائف وأسماه المواضع، عبد النحاق إذا قصد بها المواضع دكرت وصرفت، بحو الآية: ﴿ويوم حبير﴾ (التوبة ۲۵)، وإذا تصد بها اللقع أنّت ولم تصرف ولدلك يقول المصريّون إنّ منع حسان صرف « حسن » في هذا البيت يكون جاريًا على القياس، ولا صرورة فيه

(٣) ديوانه ١٣٩٦/١ وابن الأنباري ١٤٩٥/٢ وهو في ابن جي المصائص ١٩٨/٢ وي ٣٨/٣ دون بستة وهي ابن يعيش شرح المفصل ٣٨/٣١، ٣٨ مع بسته للطرماح؛ وي ابن منطور لسان العرب (ربير) مع بسته إلى ابن أحمر وممى قوله و هُدُّت علي بروبرا: بسبت إلي بكاملها، من قولهم أخد الشيء بروبره، إذا أخده كلّه وقبل بروبرا أي كذبا وروزا والشاهد هيه قوله، وبروبراه حيث بوك صرفه للصرورة الشعرية، هجرة بالعتحة دون توبن وقال ابن جي وسألت أبا علي عن ترك صرف وروبرا، فقال علّمة علماً على القصيدة، فاجتمع هيه النعريف والتأثيث، كما اجتمع في وسحان، النعريف والألف والأون؛ (ابن جي الحصائص ١٩٨/٢)

(٣) هو نشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي ( - نحو ٢٢ ق.هـ/ نحو ٥٩٨م)
 شاعر جاهلي فحل من الشجمان من أعل نجد (الرزكلي الأعلام ٥٤/٢)

(٤) ديوانه (تحق عرة حس مشورات ورارة الثقافة بدمشق، ط٢، ١٩٧٢م) ص ١٦٥٥ وابن الأنباري. الإنصاف في مسائل المحلاف ٤٩٦/٢ وهو في ابن منظور نسان المعرب (رحف) بالرواية التالية (من الكامل)

قبال أبُسُ أُمَّ إيناس إرحمل ساقتي خفرو، فيُلُبعُ خاجتي، أوْ تُرحمُ والشاهد هيه دوله، وأم أناس، أو وأم إياس، كما في الديوان، وهي ست دهل من سي شمال، وقد منعه من الصرف للصرورة الشّعريّة ودعمرو، يريد به عمروس حجر الكندي بِسَأُوْلُ أَوْ بِسَأَهُسُوَنَ أَوْ جُبُسَادِ فَشُؤْنِسَ أَوْ صَرُوبَةً أَوْ ثَيْبَارِ<sup>(1)</sup> أَوْمَسِلُ أَنْ أَعِيشَ وَأَنَّ يَسَوْمِسِي أَوِ التَّسَالِي دُبَسَارَ، فَسَإِنْ أَفْسُهُ

وقول الآخر (من العلويل).

يدِي نَفْسِها والسَّيْفُ عُرِيانُ أَخْمَرُ (٢)

فَأَوْفَصْنَ عَنْهَا وَهَيَ تَوْغُو حُشَاشَةً وقول الآخر (من الكامل):

قَالَتْ أُمَيْمَةُ مَا لِشَابِتَ شَاخِعِنَا عَارِي الأَشَاجِعِ نَاجِلًا كَالمُنْعَلَ (\*\*)
وقول العاس بن مرداس السلمي(\*\*) (من المتقارب):

فَمَا كَانَ جِعِنْ قَلْ حَسَابِسٌ يَقُوقَانَ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ (a)

(۱) الستان دون بسبة في ابن الأنباري الإنصاف في مسائل الحلاف ٤٩٧/٢ وابن منظور بسان العرب (جير) و(دير) و(شير) و(أبس) و(هون) وأول يوم الأحد وأهون يوم الاثنين وجبار: يوم الثلاثاء، ودبار يوم الأربعاء ومؤسس يوم للحميس وحروبة يوم الجمعة وشيار يوم السبت والشاهد فيهما قوله ١٤٠١ر ١ و١ مؤسى، حيث معهما من العبرف: وهما مصروفان لأنه لا يوجد فيهما إلّا فقة واحدة وهي العلمية أمّا وأول ، وه أهون ، فهما مصرفان من الصرف لعدمية ووزن العمل، وأما وهروبة عمموعة من العبرف للعدمية وازن العمل، وأما وهروبة عمموعة من العبرف للعدمية والمائيث وفي لمان العرب ودبار و و مؤسى و بالكسر

(٢) البيت دون بسة في ابن الأساري الإنصاف في مسائل الحلاف ١٩٧/٢ وأوقف (٢) البيت دون بسة في ابن الأساود فيه قوله وعريان حث منعه من الصرف مع أنه وصف فيه ألف وتون والدنان، لكنه يؤنث بالتاء وعريانة

(٣) البيت دون نسبة في ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل المحلاف ٤٩٩/٢ وأميمة اسم امرأة وعاري الأشاجع: هزيل صعيف والمنصل، السيف والشاهد فيه قوله وما لثابت: حيث برك صرف وثابت: وهو مصروف

(٤) هو العباس بن مرداس بن أبي هامر السلمي ( \_\_ بحو ١٨هـ/ بحو ٢٣٩م) شاعر فارس من سادات قومه أمّه الحبساء الشاهرة أدرك الجاهليّة والإسلام، وأسلم قبيل فتح مكة وكان من المؤلفة قلوبهم (الرركلي الأعلام ٢٦٧/٣)

(٥) ديوانه (جمع وتحقيق يحيي الجبوري بعداد ط١، ١٩٦٨م) ص ١٨٤ وابن الأساري \_

وقول دوسر بن دهبل القريعي(١) (من الطويل):

وَقَائِلَةٍ مِنْ مَنْ لَوْسَمَ نَصْدَنَنَا مَنْحًا قَلْبُهُ عَنَّ آلَ لَيْلَى وَعَنْ هِنْدِ (١)

وقول اس قيس الرقيّات(٢) ( من الوافر المجروم):

ومُصِنْفَ عَلَى حَلَى الْأَمْ عَلَى الْأَمْ عَلَى الْأَمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَ وقول ذي الإصبع العدواني (٥) (من الهزج):

(۱) نم أقع على ترجمة له

- (۲) الست مع بسنه في اس الأنباري الإنصاف في مسائل الحلاف ٢٠٠/٢ والشاهد فيه قوله ودوسره حبث سعه من الصرف وهو مصروف ورواه النصريّون عاما للقربعي بعدماء، وفي هذه الروابة لا شاهد فيه
- (٣) هو هيداند بن قيس بن شريح بن مائث ( محو ٨٥هـ / بحو ٢٠٤م) شاعر قريش
   هي العصر الأموي كان مقيمًا في المدينة أكثر شعره العرل والسيب، وله مدح وفحر
   نقب بابن قيس الرقبّات الأنّه كان بتعرّل كلاث بسوة اسم كلّ واحدة منهن رقبة
   (الرركلي الأعلام ١٩٦/٤)
- (2) ديوانه (نحق محمد مجم دار بيروت، بيروت، لاط، ١٣٧٨هـ) ص ١٩٢٤ و س مصغور عنوائر الشعر ص ١٠٢ وهو دون بسة في ابن الأساري لإنصاف في مسائل الحلاف ٢٥٠١/٣ وابن يعش شرح المعصل ١٨/١ والشاهد فيه قوله و ومصحت ه حيث معه من الصرف وهو مصروف ورواية النصريين لهذا البيت و وأنم حبن جدَّ الأمر و ولا شاهد فيها
- (a) هو حرثان بن الحارث بن محرث بن تعلق (. . . بحو ق هـ/ بحو ١٩٠٠م) شاعر حكيم شجاع جاهلي القب بدي الإصبح الأن حقة بهشت إصبع رجله فقطعها، وقبل الأنه كانت به إصبع رائده (الزركلي الأحلام ١٧٣/٢)

الإبهاف في مسائل الحلاف ٤٩٩/٢؛ واس عصفور صرئر الشعر ص ١٠٢، والمدادي حرانة الأدب ١٩٢/١، ١٢٢، والأرهوي شرح التهريخ على التوصيح المهرب قاله العالس مرداس للبي (صلعم) بعد أن ورّع عنائم حين فأعطى عبيه بن حصن الفراري والأقرع بن حاسن وعبرهما من المؤلفة قلوبهم أكثر مما أعطى العاس بر دراس: فعصب العاس، فقال أبيانًا منها هذا البت والشهد فيه قوله ومرداس: حيث منه من العبرف وهو مصروف والروية عند التصريين وبموقون شيخي في مجمع عن وشبحه أبو ومرداس،

ومسَّسَ وَلَسَسَدُوا عَسَسَامِ سَرُ ذُو الطَّولِ وَذُو الغَسَرُ ضِ (١) وقول أبي دهبل الجمحي<sup>(۱)</sup> (من الرجز):

أَسَا أَسُو دَهْسَلُ وَهُسِبٌ لِـوَهُسِبٌ مِنْ جُمْحٍ ، والعِزِّ فِيهِمْ والحَسَبُ<sup>(1)</sup> وقال اخر (من الرجر).

أَخْشَى عَلَى دَيْسَمَ مِنْ تُعْدِ الشَّرَى أَبِّسِي قَضَاءَ الله إلَّا مِنْ تُسْرَى (١٠)

كدلك احتج الكوفيّـون سالقيـاس، فقـالـوا: ١إذا حـاز حـدف الواو المتحرّكة للضرورة من نحو قوله (من الطويل):

فَشَاهُ يَشْرِي رَخْلُهُ قَالَ قَائِلٌ لِمَنْ حَمَلٌ رِخْوُ المِلاَطِ نَجِيبُ (٥) فَلأَنْ يَجُوزُ حَذْفِ التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأولى، وهذا لأنّ الواو من وهُوَ و متحرّكة، والتنوين ساكن، ولا حلاف أنّ حدف

<sup>(</sup>۱) ديونه ص ٤٤١ وبن يعيش شرح المعصل ١٩٨/١ وبن عصفور صوائر الشعر ص ١٠٢، وهو دون سة في ابن الأساري الإنصاف في مسائل الحلاف ١٠٠٧، وابن عقيل شرح ابن عقبل على ألفه بن مالك ٣٤٠/٢ وو دو الطول ودو العرض ٤، كنابة عن عظم حسمه ، وعظم الجسم مما بتمذّج به العرب والشاهد فيه قوله وعامر و حيث منعه من الصرف وهو مصروف ودهب المصريّون إلى أن الشاعر لم يصرفه لأنه جعله قبينة ورد الكوفيّون بأنّ الشاعر نو جعله قبلة نقال ودات الطول ودات العرض و

 <sup>(</sup>٢) هو وهب بن رمعة بن أسد، من أشراف بني جميع بن لؤي بن عالب من قريش (٢٠٠ ـ ٢٥)
 ٦٣ هـ / ٦٨٢ م) أحد الشعراء العشاق المشهورين من أهن مكة (الرزكلني الأعلام ١٣٥/٨)

 <sup>(</sup>٣) الرجر مع بسنة في اس الأساري الإيضاف في مسائل الحلاف ١٥١١/٢ وبن عصفور صوائر الشعر ص ١٠٤ والشاهد فيه قوله ودهيل: حيث منعه من الصرف للصوورة الشعريّة

 <sup>(</sup>٤) البت دون نسبة في اس الأساري الإنصاف في مسائل المحلاف ١٥١٢/٣ واس مطور
 لسان العرب (دسم) والشاهد فيه قونه وديسم، حيث معه س الصرف للصرورة الشّعريّة.

 <sup>(</sup>٥) اس حي الحصائص ١٦٩/١ وابن الأساري الإنصاف في مسائل الحلاف ١٦٩/٢؟
 وشاهد الكرفيين فيه قوله وفسناه، حيث حدف الواو المنحركة لنصرورة، والأصل في هو

الحرف الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرّك، فإذا جاز حدف الحرف المتحرّك، الدي هو الواو، للضرورة، فَلأَنْ يجوز حذف الحرف الساكن كان دلك من طريق الأوّلَى، (١٠).

واحتج البصريّون على مذهبهم بعدم جواز ترك صرف ما ينصرف في الشعر بأن والأصل في الأسعاء الصرف، فلو أمّا جوّزنا ترك صرف ما يصرف لأدّى ذلك إلى ردّه عن الأصل إلى غير أصل، ولكان أيضًا يؤدّي إلى أن يلتبس ما ينصرف بما لا ينصرف، وعلى هذا يخرج حدف الواو من وهو وهي محو قوله (من الطويل):

فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَخْلَهُ قَالَ قَالِلٌ لِمَنْ جَمَلٌ رَخْوُ المِلاطِ نَجِيبُ فإنّه لا يؤدّي إلى الالتباس، مخلاف التنويس، فبان الفرق بيمهما ه(").

وقائوا: إنَّ الرواية لبيت العباس بن مرداس السلمي هي (من المتقارب):

فَمَا كَانَ حِمْسَ وَلاَ حَسَابِسٌ يَفُوقَنَانِ شَيْخِي فَسَي مَجْمَعِ فِمُسَافِ وَالرَّوَايَةُ لاَسِ قَيْسَ الرقيات هي (من الوافر المجزّوء):

وَأَنْتُسَمَّ حِيسَنَ جَسَدَ الأَمْ مَ الْكَلَّسِمُ عَيِسَنَ جَسَدً الأَمْ مَ مَ أَكْتَسَمُ عَيْسَا وأَطْيَبُهَا والرواية لبيت دوسر بن دهبل القريعي هي (من الطويل):

وَقَـائِلَـةٍ مَا لِلْقُـرَيعِيُ تَعُـدَنـا صَحَا قُلْبُهُ عَنْ آلَ لَيْلَى وَعَنْ هَنْـدِ<sup>(۱)</sup> وذهب ابن الأنباري مدهب الكوفيين ولكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشدوذ لا لقوّته في القياس ا<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) ابن الأثناري الإنصاف في منائل الخلاف ١٢/٢ - ٥١٣

<sup>(</sup>۲) العصدريب ١٤/٢ه

<sup>(</sup>٣) راجع المصدر نفسه ٢/٥٠٠ - ١٥٠١ واس عصفور اصرائر الشعر اص ١٠٢

<sup>(</sup>٤) ابن الأساري الإنصاف في مسائل الحلاف ١٤/٢

والواقع اللعوي يشهد للمذهب الكوفي، ذلك أنّ الرواية الصرية للأبيات السابق ذكرها لا تقدح في رواية الكوفيين، بل الروايتان محمولتان على الصحة رد على ذلك أنّ بعض الشواهد التي أتى بها الكوفيون على صحة مدهبهم لم يدكر البصريون لها رواية أحرى. وثمة شواهد كثيرة على جوار ترك صرف الممنوع من الصرف، غير التي استشهد بها الكوفيون، ومنها قول الربير بن عبد المطلب، عمّ النبي (صلعم) في أخبه العباس (من الرجر)

إِنَّ أَخِسي عَبَّـاسَ عَـفَّ ذُو كَـرَمْ فِيهِ عَنِ الْعَوْرَاءِ ، إِنْ قِيلَتْ ، صَمَمْ (١) وقول الآخر (من الكامل):

لَوْلاَ أَنْقَطَاعُ الوَحْيِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ قُلْنَا مُحَمَّدُ مِنْ أَبِيه بَدِيلُ<sup>(۱)</sup> وقول عمرو س عدي<sup>(۱)</sup> ابن أخت جذيمة الأبرش<sup>(1)</sup> (من الوافر):

فَإِنْ تَسْتَنْكُوي عَمْرًا فَالنَّسِي أَنَا أَبْنُ عَدِيَّ حَقًّا فَآهُر فِينا (١٠) وقول الكميت (من الوافر):

 <sup>(</sup>١) الست مع سسه في ابن عصفور صوائر الشعر ص ١٠٣ والشاهد فيه فوله ٤ عناس٤ حيث منعه من الصرف للصرورة الشعرية

 <sup>(</sup>٣) البيت دون بسة في ابن عصمور مبراثر الشعر من ١٠٣ والشاهد فيه قوله ومحمد و حيث منعه من الصرف للصرورة الشُّعريَّة

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن حدي بن نصر بن ربيعة اللحمي أول من ملك العراق من سي لحم في
الجاهية كانت إقامته بالحيرة، وهو أول من الحدها مبرلًا من ملوك العرب، ومات
فيه (الرركلي الأعلام ٨٢/٥)

 <sup>(</sup>٤) هو جديمة بن مالك بن فهم بن عمم التنوحي القصاعي ( \_\_ بحو ٣٦٦قهـ/ بحو ٣٦٨م) ثالث ملوك الدولة النبوخة هي العراق وكان أعراً من سنةه من ملوك هذه الدولة (الرركني الأحلام ١١٤/٢)

 <sup>(</sup>٥) البيت مع بسته في دين عصفور صرائر الشعر ص ١٠٤ والشاهد فيه قوله ٤ عدي ٤
 حيث منعه من الصرف للصرورة الشّعريّة

يسرَى الرَّاؤُونَ سائشَعْسرَاتِ مِنْهَا كَنَارِ أَبِي حُبَاحِبِ والظَّبِيشَا(١) وقول حمال بن ثابت (من السريع):

ما لِشَهِيدِ بَيْدنَ أُسْيَساهِكُدمُ شَلَّتُ يَدا وَخَسْيَ مِن قَبَاتِيلِ (۱) وقول همرو بن معدمكرب<sup>(۱)</sup> (من الوافر):

جَرَى رَمَنَا عَلَيْهِم ثُمَّ أَضْحَى يُعَقِّلُ مِن أَنَاسَ إلى أَنَّاسٍ (1) وقول أنس بن رنيم الكَتاني (٥) (من الواعر)

فَلاَ يَعْرُدُكَ مُلْكُلُكَ كُلُّ مُلْكِ يُحَوَّلُ مِنْ أَنَّ اسَ إِلَى أَنَّ اسِ (١) فَلاَ يَعْرُدُكَ مِنْ أَنَّ اسَ إِلَى أَنَّ اسِ (١) وقد ارتضى(١) ابو بواس(١) هذه الضرورة حيث يقول (من الكامل):

<sup>(</sup>١) البيت مع بب في ابن فارس الصاحبي في فقه اللمة ص ١٢٥٠ وابن عصفور صرائر الشعر ص ١٩٠٤ وابن منطور لبان العرب (حبحب) و(ظا) والشاهد فيه قوله عجاجب عديث سعة من الصرف للصرورة الشّفريّة وقال ابن منظور إنّما ترك الكميت صرفة الآنة جعنه اسمًا لمؤنّث (النسان (حبحب))

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٣٨٧ وابي عصمور صرائر الشعر ص ١٠٥، والشاهد فيه قوله ١٠٠٥ وحشي ه
 حيث منعه من الصرف للصرورة الشّعريّة

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو س معديكرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي ( - ٣١هـ / ٣٤٢م) قارس اليمن وصاحب العارات المشهورة شهد اليرموك والقادسية وكان عصبي النفس شحاعًا (الزركلي الأعلام ٨٦/٥)

 <sup>(</sup>٤) عن خليل بيان الحسون في الضرورات الشعرية من ٧٣ والشاهد فيه قوله وأناس ،
 حدث منعه من الصرف للصرورة الشُعريَّة

 <sup>(</sup>٥) هو أنس بن ربيم بن عمرو بن عدالله الكناني ( ـ محو ٦٠هـ/ بحو ٦٨٠م) من المتحابة بشأ في المجاهدة، ولما ظهر الإسلام هجا النبي فأهدر دمه، فأسلم يوم المنح ومدح الرسول بقصيدة عمما عنه (الرزكلي الاعلام ٢٤/٢)

<sup>(</sup>٦) عن المرجع نف والشاهد فيه قوله وأناس وحيث منعه من الصرف بنصوورة الشَّعريَّة

 <sup>(</sup>٧) سبحدم العمل وارتصى و هما الأن أما نواس مين لا يحتج شعره، الآنه عاش بعد عصر الاحتجاج الذي ينتهي في منتصف القرن الثاني الهجري

 <sup>(</sup>٨) عو الحسن بن هاميء بن عبد الأول (١٤٦هـ/ ٧٦٣م ـ ١٩٨هـ/ ١٩٨٩م) شاعر العراق
 عي عصره ولد في الأهوار ، ونشأ بالنصرة ، ورجل إلى بعداد واتصل بالحنفاء العباسيين ــ

عَبَّاسُ عَبَّـاسٌ إِذَا آخَتَـدَمَ الوَغَـي والفَضْـلُ فَضَـلٌ والرَّبِيعُ رَبِيعُ<sup>(۱)</sup> ثم ارتضاها أبو العليب المشبى بعده، فقال (من الطويل):

فَحَمْدانُ حَمْدُونٌ وَحَمْدُونُ حَارِثُ وَحَارِثُ وَخَمْدُونُ وَلَقْمَانُ وَلَقْمَانُ وَالشِّيدُ (١)

هده الشواهد الكثيرة على ترك صرف ما ينصرف في الشعر تسوغ القول، حسب المنهج الذي برتضيه في تقنينَ اللعة. إنّه يجور ترك صرف ما ينصرف للضرورة الشعرية، ويدعم هذا القول ثلاثة أبور: أوّلها حذف التنوين لالتقاء الساكنين، وثانيها حدف النون من التشية والجمع من غير أن يكونا موصولين أو مضافين، وثالثها حذف النون التي هي علامة للرفع في الفعل المضارع لغير ناصب ولا جازم(٢) وأمّا حذف التنوين فمن شواهده قول حسان بن ثابت (من البسيط).

لَوْ كُنْتَ مِنْ هَاشِمِ أَوْ مِنْ بَنِي أَسَدِ أَوْ عَبْدِشَنْسِ أَوْ أَصْحَابِ اللَّوَى الصِيِّدِ أَوْ فِي السَّرَارَةِ مِنْ تَنِيمٍ رَضِيتُ بِهِمْ أَوْ مِنْ بَنِي حَلَّفِ الخُضْرِ الْجَلاَعِيدِ (١) وقول أبي الأسود الدؤلي (٥) (من المتقارب) ،

فَسَأَلْفَيْتَ مُ عَيْسِرَ مُسْتَعْتَ بِ وَلا ذَاكِ سِرَ اللهُ إِلَّا قَلِيلًا (١)

ونظم في جميع أنواع الشعر ، وأجود شعره خمرياته (الرزكلي الأعلام ٢٢٥/٢)

 <sup>(</sup>١) ديوانه (محق أحمد عبد الحميد العرالي دار الكتاب العربي، سروت، إلاط، ١٩٨٤)
 ص ٤٦٣ والشاهد فيه قوله ، صامى، حيث منعه من الصرف ليصرورة الشّعريّة

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۰۶ واین عصمور صرائر الشعر ص ۱۰۶ والشاهد فیه قوده و حمدان ع وه حارث و حدث محمهما من الصرف للصرورة الشَّعريَّة

<sup>(</sup>٣) راجع بن عصفور صرائر الشعر ص ١٠٥ ـ ١١٠

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٨٩ - ١٩٠ وابن عصفور صرائر الشعر ص ١٠٥ والشاهد هـ، قوله:
 د خلف، حيث حدف الدوين للصرورة الشعرية بسبب التقاء المباكنين

 <sup>(</sup>٥) هو ظائم بن عمرو بن سعيان بن جدل الدؤلي الكناني (١ ق.هـ/ ٢٠٥م ، ٢٩هـ/
 ٢٨٨م) كان معدودًا من العقهاء والأعمان والأمراء والشعراء والعرسان والحاصري الجواب من التامعين (الوركلي الأعلام ٢٢٦/٣)

<sup>(</sup>٦) ديوانه (صعة أبي سعد الحس المكري بحق محمد حس آل ياسي، دار الكتاب =

وقول ابن قيس الرقيات (من الخفيف):

تُذْهِلُ الشَّبِخَ عَنْ نَبِيه وَتُبِّدِي عَنْ خِدَامِ الْعَقِيلَةُ الْعَسَلْرَاءُ(ا) وقول الآخر من (المتقارب):

حُمَيْكِ لا الذِي أَمْكِ عَارُهُ أَخُو الخَمْرِ ذُو الشَّيْبَةِ الأصلَعُ(١)

ومن شواهد حذف النون من التثنية واللجمع من غير أن يكونا موصولين أو مضافين قول تأبط شَرَّا(\*) (من الطويل):

هُمَا خُطَّتُنَا إِمَّنَا إِسَنَارٌ ومِنَّنَةً وَإِمَّا ذَمَّ وَالْقَتْلُ بِالْخُنِّ أَجُندَرُ<sup>(1)</sup> وقول الثناعر (من الرجز):

الجديد بيروت، ط1، ١٩٧٤م) ص ٢٦٨ وسيبويه: الكتاب ١٩٩١١ والمبرد المقتصب. ١٩٩١، ١٩٢١ وابن جي الحصائص. ١٢/١ وابن الأساري: الإنصاف في مسائل الحلاف ٢٩٥٨، ١٩٥٢ وابن يعيش شرح المعصل ١٩٢٨، ١٩٤٨ والمدادي حرانة الأدب ٤/١٥٥ وابن هشام معني اللسد. ٢/٢١٦، ١٩٢٦ وابن هصفور صرائر الشعر صره، ١ والشاهد فيه قوله: و فاكر ٥ حيث حدف السوين للضرورة الشعرية ويسبب الثقاء الساكين

 <sup>(</sup>١) ديوامه ص ٩٦، وابن الأساري الإنصاف في مسائل الخلاف ١٦٦١/٢ وابن منظور
 لسان العرب (خدم)؛ وابن عصفور؛ صرائر الشعر ص ١٠٥، والشاهد فيه قوله
 وحدام، حيث حدف التنوين للصرورة الشعرية وسنت التقاء الساكنين

<sup>(</sup>٣) البيت دول نسة في ابن الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف، ١٦٦٤/٢ وأبن عصمور صبرائر الشعر عن ١٦٠٦ وابن منظور لمان العرب (أمج)؛ وباقوت الحموي معجم البلدان (أمج) والأمج: العطش والشاهد فيه قوله وحميد، حيث حدف شويه للضرورة الشعريّة وبسبب التقاء الساكنين

 <sup>(</sup>٣) هو ثابت بن جابر بن سعيان الفهمي من مصر ( . \_ نحو ٨٠ ق.هـ/ نحو ٥٤٠م)
 شاعر هذاء من قتاك العرب في الجاهلية كان من أهل تهامة (الوركلي. الأعلام ٩٧/٢)

<sup>(1)</sup> ابن جني الخصائص ٢/٥٠٥٢ وابن عصفور صرائر الشعر، ص ٢٠٠٧ والبعدادي "خزانة الأدب ٣٥٦/٣ وابن هشام معني اللبيت ٢٧٨١ ، ٢١٥/١ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٨٨١ والشاعد فيه قوله. وخطتا و حيث حدف مون المشى للصرورة الشعرية

F

كَانَ أَذْنَيْهِ إِذَا تَشَهِرُفَهِ قَادِمَتُهَا أَوْ قُلْمِا مُحَسِرُفَهِا ()

ومن شواهد حذف النون التي هي علامة للرفع في المفعل المضارع لغير ناصب ولا جازم قول أيمن بن خريم<sup>(٣)</sup> (من المتقارب):

وَإِذْ يَمْصَبُوا النَّـاسَ أَمْــوالَهُــمُ إِذَا مَلَكُـوهُـمُ وَلَــمُ يَغْصَبُــوا(١) وقول الآخر (من الرجز):

أبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَـدُلُكِــي وَجُهَكِ بِالعَنْبَرِ والمِــنْكِ الذَّكِـي(١٠)

<sup>(</sup>۱) سببویه الکتاب ۱۲۸۷/۱ وابن جني. الحصائص ۲/۵۲/۱ وابن هشام معني اللبیب ۲/۸۱/۲ وابن منظور لسان العرب (شجعم) و (صروم) ۱ وابن عصعور صوائر الشعر ص ۱۰۷ وهو پنسب إلى العجّاج، وأبي حیان العقصي، ومسلور العبسي، وهبرهم والراجر بصف رجلًا بحشونة القدمین وحلظ جندهما، فالحیات لا تؤثّر فیهما والأعموان الذّکر من الأهاعي، والشجاع ضوب منه والشجعم الطویل والشاهد قوله والقدما و حیث حدف بون النبیة للصرورة الشعریة ویروی البیت برقع والحیات و فاعلًا، ولا شاهد فیه حیث

<sup>(</sup>٢) ابن جني الحصائص ٢٠٠/٦ والمدادي خرانة الأدب ٩٣/١ وابن عصمور صرائر الشعر ص ١٠٠٨ وابن هشام معني الدييب ٢٦١/١ والشاهد فيه قوله و قادمنا و و قدما و و محرفا و حيث حدق النون منها جميعًا للصرورة الشعرية

 <sup>(</sup>٣) هو أيس بن خريم بن هاتك من سي أمد ( . - بحو ١٨٠٠ بحو ٢٠٠٠) شاهر كان
من دوي المكانة صد صد العريز بن مروان بمصر ، ثم تحول عنه إلى أخيه بشر بن مروان
بالعراق (الزركلي الأعلام ٣٥/٢)

<sup>(1)</sup> البيت (مع نسبته في اس عصمور صرائر الشعر ص ١١٠ والشاهد فيه قوله ويعصبوا و حيث حدف النون التي هي هلامة رفع المصارع الذي من الأفعال الخمسة ، وذلك للصرورة الشعرية

 <sup>(</sup>٥) أبل جبي الحصائص ٢٨٨/١ وأبل منظور لبنان العرب (ردم)؛ والمعدادي خرانة الأدب ٢٥/٣ والشاهد فيه قوله. ونبيتي، ووتدلكي، حيث حدف النول التي مي علامة رفع المصارع الذي من الأعمال الحمسة، وذلك للصرورة الشعرية

٥ \_ حكم الاسم المصروف إذا منع من الصرف للضرورة الشعريّة وإعرابه:

وإدا منع الاسم المصروف من الصرف سبب الصرورة الشعرية، فما حكمه في حالة الجرّ أيجرّ بالكسرة كالأسماء المنصرفة ولكن بغير تنوين، أم يجرّ بالفتحة بغير تنوين كالممنوع من الصرف إلى يجيب عباس حسن عن هذا السؤال بقوله: والأمران جائزان، والأحسن جرّه بالكسرة كأصله والاقتصار في الضرورة على منع تنوينه و(1)، ثم يعلّل هذا الرأي بقوله. وليكون في هذا تقدير للضرورة بقدرها الذي لا بدّ منه وحده، وترك ما لا شأن له بها و(1). والمقول عن العرب يخالف هذا الرأي، فكلّ ما نقل عنهم ممنوعًا من الصرف، للضرورة الشعرية ومجرورًا رُوي محرورًا بالفتحة لا بالكسرة، ومنه قول الأخطل (من الكامل):

طَلَبَ الأَزَارِقَ بِالْكَتَائِبِ إِذْ هَـوَتْ يَشَبِيبَ غَـَائِلَـةُ النَّفُـور غَـدُورُ (٢) وقول دوسر بن دهبل القريعي (من العلويل):

وَقَائِلَةٍ مِا بِالُ دَوْسَرَ تَعْدَنَا صَحَا قَلْبُهُ عَنْ آلَ لِلَّكِي وَعَنْ هِنْدِ<sup>(1)</sup> وَقَائِلَةً عَنْ آلَ لِلَّكِي وَعَنْ هِنْدِ<sup>(1)</sup> وقول عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة (من الوافر):

فَإِنْ تَـُنْتُنْكِرِي عَمْرًا فَـالِــي أَنَا آبُنُ عَدِيٍّ حَقَّا فَـاَعْـرِفِينَـا<sup>(ه)</sup> وقول أبي دهبل (من الرجز):

أَمَا أَبُو دَهْبَلَ وَهُبَ لِوَهَبِ مِنْ جُمَعِ والعِزُّ فِيهِمْ وَالحَسَبُ (١)

<sup>(</sup>١) هامل حسل التحو الوافي ٢٧٣/٤

<sup>(</sup>٢) البرجع نصه ٢٧٣/٤ ألهامش

<sup>(</sup>٣) استن تعريج البيت في هذا العمس

<sup>(</sup>٤) سبق محريج البيت في هذا العصل

<sup>(</sup>٥) سبق تحريج البيت في هذا العصل

<sup>(</sup>٦) سبق محريج البيت في هذا العصل

وقول الكميت (من الوافر):

يَسرَى الواؤُون بالشفرات منها كَتَارِ أَسي حُسَاحِت وَالطَّبِينَـا<sup>(۱)</sup> وقول حسان بن ثابت (من السريع):

ما لِشَوِيدٍ يَيْدِنَ أَسْيَدَافِكُمْ شَلَّتُ يَدَا وَخُشِيَّ مِنْ قَاتِلِ (")

ويرى ابن عصفور وأنّه لا دليل للكوفيين على ما ذهبوا إليه من منع الصرف في بيت مرداس (٢)، ولا في بيت ابن قيس الرقيات (١)، لأنّ حذف التنوين لا يكون دليلًا على منع الصرف إلّا بشرط أن يستعمل الاسم، مع دلك، في موضع الجرّ معتوجًا (٥). وعليه، لا دليل له على منع المصروف من الصرف في الشعر سوى أبيات الأخطل، ودوسر، وعمروس عدي، وأبي دهبل، والكميت، وحسان الساسق ذكرها (١). وهو يسرى أن وجه منع وشبيب ه، وه دوسر، ووعدي، وودهبل ووحباحب ه وه وحشي ه من الصرف في الأبيات السابقة الدكر، اعتدادهم فيها بعلّة واحدة من العلل المامعة للصرف، وهي العلميّة، تشبيهًا لها بالعلّمة التي تمنع الصرف وحدها (١). والواقع أنّ هذا الرأي يُخرج الأبيات السابق ذكرها عن كونها شواهد على منع شواهد لمنع المصروف في القبروة الشعريّة إلى كونها شواهد على منع العلم من الصرف للعلميّة وحدها على مذهب الكوفيين (٨)، كما أنّه يناقض العلم من الصرف للعلميّة وحدها على مذهب الكوفيين (٨)، كما أنّه يناقض

قَبَا كَان حَمَّانَ وَلاَ حَسَابِيَّ (٤) أي قوله (من الوافر المجروء)

ع) ابي قوله (من الوافر المجروء) ومُصِيَّف بُ حِيسَس جِسَدُ الأَثَّ

777

يقُسوقُسان مسرّداس مني مُحْمسعِ

رُ أَكْسُورُهِ وَأَطْيَبُهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) سبق تحريج الست في هذا العصل

<sup>(</sup>٢) سبق تحريج البيت في هذا العصل

<sup>(</sup>٣) أي قوله (من المنقارب)

<sup>(</sup>۵) اس عصفور؛ صرائر الشعر ص ۱۰۳

<sup>(</sup>٦) راجع البصدر نفسة ص ١٠٤ ـ ١٠٥

<sup>(</sup>٧) المصدرينية من ١٠٥

 <sup>(</sup>A) راجع العصل السادس من كتابنا هدا.

قوله: والصحيح عندي ما ذهب إليه الكوفيون بدليل قول دوسر... وقول عمروس عدي... وقول الأخطل.. وقول أبي دهبل... وقول الكميت... وقول حسان بن ثابت... و<sup>(1)</sup>. ومهما يكن سبب منع الأعلام المصروفة من الصرف في الشواهد السابقة، فثمة شواهد أخرى منعت فيها كلمات مصروفة من الصرف وهي ليست أعلاماً، ومنها قول عمروس معديكرب (من الوافر):

حَرَى زَمَنا عَلَيْهِم ثُمَّ أَصْحَى يُنَقِّلُ مِن أَنَاسَ إِلَى أَنَاسِ (") وقول أس بن زنيم الكناني (من الوافر):

فَلاَ يَغْرُرُكَ مُلْكُنُكَ كُنلُ مُلْكِ يُحَوِّلُ مِنْ أَنَاسَ إِلَى أَنَاسٍ (")

أمّا في إعراب الاسم الممنوع من الصرف للضرورة الشعريّة، فعربه محسب موقعه في الجملة، ونقول إذا كان مرفوعًا أو منصوبًا: إنّه ممنوع من المصرف، أو من التنوين للضرورة الشعريّة، أمّا في حالة الجرّ فنقول: إنّه مجرور بالفتحة عوضًا من الكسرة لأنّه ممنوع من الصرف للضرورة الشعريّة

### ٢ - منع صرف المصروف في النثر:

<sup>(</sup>١) ابن هصفور. ضرائر الشعر ص ١٠٤ ـ ١٠٥

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج البيث في هذا المصل.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج البيث في هذا العصل.

 <sup>(1)</sup> منهم من لا يجوز حدف التنوين إذا كان العلم موضوفًا بدابة و أو وبنت و (ابن قنية أدب الكاتب ص ٢١٧).

 <sup>(</sup>٥) يُراجع ابن جيء سر صناحة الإعراب. ١٥٢٥/٢ ما ١٥٣٢ وابن قتيبة. أدب الكاتب
 ص ٢١٦ ـ ٢١٦، وابن هصفور ضرائر الشعر عن ١٠٠١ والهوريني. المطالع النصرية =

والمقصود بـ والعلم ۽ هنا :

الاسم الذي وُضع علمًا، نحو: وهذا زيدُ ثنُ علي، ووهذه هند بنة زياد و(١).

ـ الكنية المصدَّرة بـ وأب، أو بـ وأمّ (٢)، نحو: وهذا عمرو بن أبي زياد، ووهدا أبو بكر بن أم زياد،

ـ اللقب، نحو: وهذا محمد بن السفاح».

ــ الوصف بالصناعة بشرط الشهرة، نحو: وهذا محمد بن الجرريء، ووهذا محمد بن القاضيء.

الكناية عن شخص لا يعرف اسمه، نحو: دهذا فلان بن فلان ،،
 ودهذا ضل بن ضل ،، ودهذا علّان بن علّان ،، ودهذا سيد بن سيد .

وفي شروط حذف التنوين من العلم الموصوف بكلمة وابن و أو وامنة و مضافة إلى علم اختلف النحاة اختلافًا كبيرًا (٢) فقد اشترط الزركشي (١) أن تكون البنوة حقيقية ليحرج ابن النبني، وردّ هذا الشرط معطم المنحاة (٥). ومسهم من لا ينوّن العلم فلا يحدف همزة وابن و أو وابنة عده إذا كان

للمطابع المصرية ص ١١٧ ـ ١٦٣؛ وحسين والي كتاب الإملاء ص ١١٥ ـ ١١١٠ أ

 <sup>(</sup>١) حدف التنويل من وهيده هنا على مدهب من يصرفها، أمّا على مدهب من يعتمها من الصرف، فالحذف على هذا المنع لا على الوصف بدائلة »

<sup>(</sup>٢) أمَّا الكني المصدَّرة بغير وأب وودأم و فلا يحدف التنويل معها كما سيأتي

 <sup>(</sup>٣) راجع هذه الاختلافات في ابن جني سر صناعة الإعراب. ٥٢٧/٣ - ١٥٣٢ والهوريني
 المطالع النصريّة للمطابع المصريّة ص ١١٧ - ١١٣٠ وحسين والي: كتاب الإملاء
 ص ١١٥ - ١١٧

 <sup>(</sup>٤) عو محمد بن بهادر بن حداقة الزركشي (٧٤٥هـ/ ١٣٤٤ م - ٢٩٤ هـ/ ١٣٩٢ م)
 عالم نفقه الشامعيّة والأصول له و نقطة العجلان، و و إعلام الساجد في أحكام المساجد،
 (الزركلي: الأعلام ١٠/١٠ - ٦١).

 <sup>(</sup>٥) الهوريس: المطالع النصرية في المطابع الأميرية مس ١٦٨

كنية (١)، ولكن المروي عن العرب يخالف مذهبه، ومنه قول الفرزدق في أبي عمرو بن العلاء (١) (من البسيط):

مَا رِلْتُ أَفْتَتَ عُ أَبْدُوابُنَا وَأَغْلَقُهَا حَتَّى أَتَيْتُ أَبَا عَمْرِو ثَنِ عَمَّارِ<sup>(۱)</sup> وقول يزيد بن سان<sup>(1)</sup> (من الوافر):

فَلَمْ أَجْشُ، وَلَـمْ أَنْكُـلْ، وَلكِـنْ يَمَمْتُ بِهَا أَنَا صَخْرِ بْنَ عَمْـروِ (١)

وشرط بعضهم في الكنية اشتهار العلم بها<sup>(۱)</sup>. وشرط ابن عصعور وابن قتيبة أن يكون دابن، مذكّرًا يعنى مخلاف داينة و<sup>(۱)</sup>، كدلك اشترط

<sup>(</sup>۱) جرم الراعي (محمد من محمد بن محمد بن إسماعين العرباطي) بوجوب سوين المصاف إلله وكتابة ألف وابن إدا كان الموصوف بـ وابن مصافًا، بحو وقام أبو محمد ابن ربد و، واختار المعمدي (خليل بن أبيل) هذا المدهب، كما احتاره إد كان المصاف إليه ابن مصافًا، بحو وهذا أمعد بن أبي ريد و (ابن جبي سر صحافة الإعراب اليه ابن مصافة الإعراب والهوريبي المطالع النصرية في المطابع المصرية من ١١٧ وحسبن والى كتاب الإملاء من ١١٥ و

 <sup>(</sup>٢) هو ربان بن عمار التميمي الماربي المصري (٧٠هـ/ ١٩٠م ــ ١٥٤هـ/ ٧٧١م) من
 أثمة اللعة والأدب، وأحد القرء السعة ولد بمكة وشأ بالنصرة، ومات بالكوفة
 (الرركلي الأعلام ٢/٢٤)

 <sup>(</sup>٣) لم أجده في ديوانه، وهو مع نسبته إليه في سبويه الكتاب ٦٣/٤، ٦٥، والل جني سر صناعة الإهراب ٥٢٨/٢، واللي يعبش شرح المعصل ١٢٧/١ والمعدادي شرح شواهد الشاهية في ٣٣.

 <sup>(</sup>٤) هو يريد بن سنان بن أبي حارثة الموي، فارس من السادات في الجاهلية كان رئيس
 سي مرة بن عوف في حربهم مع بني تميم بن عبد مناه وحلفائهم (الرركلي الأعلام)
 ١٨٣/٨)

 <sup>(</sup>٥) سيويه الكتاب ١٥٠٦/٣ وابن جني سر صناحة الإعراب ١٥٣٨/٢ والسبوطي همع الهوامع في شرح جمع الحوامع ١٣٣٦/٢ والحطيب الشريري شرح حتيارات المعصل
 ٢٥١/١

 <sup>(</sup>٦) الهوريني المطالع النصرية للمطابع الأميرية ص ١١٩.

 <sup>(</sup>۷) واحم الل عصفور صوائر الشعر حل ۱۹۰۹ و ال قليلة أدب الكاتب على ۱۹۱۷ و الهوريني المطائع النصرية للمطابع المصرية حل ۱۹۸۰

- ١ ـ إثبات تنوين العلم الأول وإثبات همزة و ابن ،
- ٢ ـ إجارة حدف تنوين العلم الأول وحدف همزة و ابن ٤.

٣ - إجارة حذف تنوين العلم الأول وحذف همزة ١١ين، إذا اشتهر الأول بأمّه أو لم يسب إلى غيرها، نحو: ومحمد بن حبيب، ووعمرو س الإطنابة ،، وه عوج بن عناق، وه محمد بن الحنفية ،، وه معاذ بن عفرا، هذا.

ويتَّمَق النحاة على أن تنوين العلم الموصوف بـ ( ابر ) الا يحذف ولا تحذف همرة ( ابن عده إذا ( ا) :

- کان معطوفًا، وکانت کلمة وابن؛ بعده مثنّاة، نحو: وجاء زید و محمد اسا علی و.
- کان معطوفًا، وکانت کلمة ۱ ابن، معده مجموعة، نحو: ۱ جاء زیدًا
   وریادً ومحمدً أساء علي ١.

(١) الهوريني المطابع النصرية للمطابع المصرية ص ١١٨

(1) الهوريني المطالع النصريّة للمطالع المصريّة ص ١١٩

(4) أنَّ الموصوف بدوينة و همعظم البحاة بعاملة معاملة العلم الموصوف بـ و ابن و

(٦) س حتى سر صباعة الإعراب ١٥٣١ - ١٥٣١ والتحريري درة العواص في أوهام الحواص ص ١٣٧٣ والهوريني المطالع النصرية للمطالع الأميرية ص ١٣٠ ـ ١٣٣٤ وحسين والي كتاب الإملاء ص ١١٦ ـ ١١٧

 <sup>(</sup>٢) هو القاسم بن علي س محمد (٤٤٦ هـ / ١٠٥٤ م ـ ١٩٢٦ هـ / ١٩٢٢ م) أديب كبر،
 وصاحب والمقامات الحريرية، له و درة العواص في أوهام الحواص، وو ملحة الإعراب؛ (الزركلي الأعلام ١٧٧/٥)

 <sup>(</sup>٣) الحريري درة العواص في أوهام الحواص ص ٢٧٣ فلا حدف عدد في بحو
 و محمد بن شهاب الزهري و لأن أده مستم

قُطمت همزة الوصل<sup>(۱)</sup> في الصرورة الشعرية، نحو قول الشاعر (من البسيط):

كَجَاءَنَا خَالدٌ ابْسَنُ الوَلِيسِدِ، وفي جَمْعِ عَلَى آنَيْبِنَ في تَعْضُ الْمَنَاكِيرِ (\*) ـ جاءت كلمة وابن، نعتًا مقطوعًا (\*)، نحو وجاء زيدٌ ابن (؛) زيادٍ ،،
وو مَرَرتُ بريدِ ابنُ (ه) زيادٍ ه.

- جاءت كلمة وابن عير نعت للعلم الذي قبلها، كأن تكون خبرًا للمبتدأ، نحو الآية ﴿ وَقَالَتِ البِّهُودُ عُزَيْرٌ آبْنُ اللهِ ﴾ (أ) أو حبرًا للناسخ، نحو وإنّ خالدًا ابنُ الوليده، أو معمولًا به ثانيًا، بحو: وظننت زيدًا ابنَ زيادٍه، أو مفعولًا به ثانيًا محدوف زيادٍه، أو مفعولًا به لفعل محدوف تقديره: وأعني ، نحو: وأكرمني زيدًا ابنَ عمرو، أو منادى، نحو: وقابلني زيدًا ابنَ عمرو، أو منادى، نحو: وقابلني زيدًا ابنَ زيادٍه.

ـ جاءت كلمة وابن، بين علمين، وكان بينهما ضبط، نحو: وجاء

(١) أي إدا بحولت من همرة وصل إلى همرة قطع

(٢) هذا الست من منظومة لنعصهم جمع قيها الأحوال التي نشت فيها ألف وابن ووابه و حطاً، وقد أشتها الهوريني في كتابه المطالع النصرية للمطالع الأميرية ص ١٣٣٠ وفي هذا البيت مثل عبى قطع همزة وابن و للصرورة الشعرية، وإشارة إلى أن ألف وابن و تشت إذا جمعت على وابين وهي بعض لعات العرب السكرة

(٣) المقصود بقطع النعت، في اصطلاح النحاة، صرفه عن تنعينه في الإحراب بمنعوته وهذا يقتصي صرفه عن أن يكون بعنًا إلى كونه خبرًا لمنتذأ محدوف، أو معمولًا به لمعن محدوف وهذا القطع يُنجأ اليه، أحيانًا، عند المدح، أو الذم، أو الترحم

(1) وابن معمول به نعمل محدوف تقديره أصي

(٥) وابن و. حر لمندأ محدوف تقديره هو

(٦) التوبة ٢٠

ردان، بالكسر، ابنُ زيدٍ، أو وزن، نحو؛ وهذا جُمَاع، كتفّاح، ابنُ زيادٍ،، أو نَعت، نحو؛ وهذا أحمدُ التاجرُ آبنُ زيادٍ، أو ضمير فصل، بحو: وزياد هو اسُ زيدٍ،

ـ جاءت كلمة وابن، بعد وإمّا، نحو: وجاء زيدٌ إمّا ابنُ زيادِ وإمّا ابنُ زيادِ وإمّا ابنُ زيادِ وإمّا ابنُ ديادِ وإمّا ابنُ محمّده.

- جاءت كلمة دابن، مضافة إلى كنية مصدّرة بدابن، أو دانة، أو دبنت، أو دأخ، أو دأخت، أو دعم، أو دخال، أو دخالة، أو ددو، أو وذات، بحود دهذا زيد ابن ابن زياد،، ودعمو ابن أخت جذيمة الأبرش فارس شجاع،

- وقعت كلمة و ابن و في أول السطر كتابة ، نحو : و التقيت ، أمس ، زيسدًا ابن محمد .

وقرئت الآية. ﴿ وقالتِ اليهودُ عرير ابن الله ﴾ (١) بتنوين و عزير و ومن دون تنوين (١). أما التنوين فعلى اعتبار وابن و خبراً عن وعزير و وأما قراءة وعزير و من دون تنوين ، فَحُرَّجت على ثلاثة أوجه: وأوَّلها أنه جعل وابن صعة لد وعزير و والخبر محذوف، والتقدير: عزير بن الله إلهنا. وثانبها أنه جعل و عزيرا و خبراً لمبتدأ محدوف، ووابن و وصف له ، فكأنه قال: هو عزير بن الله ، واستبعد ابن جني هذا الوجه ، ولأنه لم يجر لعزير ذكر فيما قبل فيجور إضماره و (١). والوجه الثالث أن يكون جعل واننا و خبراً عن قبل عنه والوجه الثالث أن يكون جعل واننا و خبراً عن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٣٠

 <sup>(</sup>٢) قرأ خاصم والكائي ويعقوب بالنبوين وكبره حالة الوصل، ولا يجور صبة في مدهب
الكبائي لأن الصبئة في وابن، صبئة إعراب وقرأ الناقون بعير تنوين (ابن الجرري
النشر في القراءات العشر ٢٧٩/١)

 <sup>(</sup>٣) اس جي سر مساعة الإعراب ٥٣٢/٢ ويصيف ابن جي فإن قلت فإن من أجرى ابناً صعة على دهرير ۽ فقد أخبر عنه أيضاً بأنّه اس كما أخبر عنه من بون عريراً ، غرّ الله وعلا علواً كبيراً . فإنْ هذا خطل من إلزام الملزم ، ودلث أمّك إذا قلت ريد \_

وعزير ۽ وحدف آلتئوين ضرورة.

ويجوز في الصرورة الشعريّة تنوين العلم الذي توافرت فيه شروط حدف تنوينه، بنحو قول الأغلب العجلي<sup>(١)</sup> (من الرجز):

جَارِيَةً مِنْ قَيْسِ آبُن ثَعْلَمَـة كَأَنَّهَا جَلْيَةً سَيْمٍ مُلْهَــَـهُ(") وقول الحطيئة(") (من الطويل).

إِلَّا يَكُنْ مَالٌ يُشَابُ فَسَائَلَهُ ﴿ سَيَأْتِي ثَنَائِي رَيْدًا ابْنَ مُهَلِّولَ (١٠٠

- (١) هو الأعلب بن عمرو بن حيدة بن حارثة من رسعة ( ١٦٤٠هـ/ ١٤٢م) شاعر رجر معبر هو أوّل من أطال الرجر استشهد عي موقعة بهاويد (الرركلي الأعلام ١٣٥/١)
- (٢) ورد البت الأول مع نسبته في سيبويه ١٥٠٦/٣ ودون بــة في المدرد المقتصب ١٥٠٦/٣ واس جي الحصائص ١٤٩١/٢ واس هشام معني اللبب ١٩٦٣/٢ وورد الستان مع نسبتهما في المقدادي الحرابة ١٣٣٢/١ ودون نسبة في ابن بعيش شرح السفال عمل ١٣/٣٤ واس جي سر صناعة الإعراب ٥٣٠/٢ وقسس ثعلة حي س نكر بن وائل والشاهد فيه قوله و قسن وحث بوته للصرورة الشعرية
- (٣) هو جرول بن أوس بن مالك العسي ( بحو ٤٥هـ/ بحو ٦٦٥م) شاعر محصوم
   كان هخاه عيمًا لم بكد يسلم من نسانه أحد (الرزكلي الأعلام ١١٨/٢)
- (٤) ديوانه (شرح أبي سعيد السكّري، دار صادر، بيروت، لاط، ١٩٨١) ص ١٧٣ واس \_

حضيف، فجعلت وظريقاً و خبراً عن ريد : فقد استأنفت الآن نعريف هذه المحال وأفادتها للسامع ، وإذا قبت هو ريد الظريف ، فإنما أحبرت عن دنك المصمر بأنه ريد ، وأفدت هذا من حاله : ثم حلّيته بالطريف ، ثبي هو ريد المعروف فديماً بالطريف ولبس عرصك أن تعيد الآن أنه حسند استحق عدك الوصف بالطرف فهذا أحد العروق بس الحبر والوصف وكذلك أيضاً لو كان تقديره هو عريز ، فأحبرت عن المصبر بأنه عريز ، ثم وصف بده ابن و لكان التقدير هو عريز الذي عرف من حاله قديماً بأنه اس الله بعالى جل ثناؤه عن ذلك علواً كبيراً ، ولمن المعنى كذلك ، إنما حكى الله سحانه عنهم أنهم أخبروا بهذا الحبر ، واعتقدوا هذا الاعتقاد ، فصار بحوا من قويه ﴿ وجعلوا لله شركاة المجن ﴾ (الأنعام ١٠٠) في أنه حكاية عنهم ما أحرو به حبثد من اعتقادهم وأظهروه من آرائهم ، هذا مع ما قدمناه من صعف إصبار ، عريز و إد لم يجر له دكر و (ان جني سر صناعة الإعراب ١٩٣/٢)

وقول الشاهر (من للوافر):

همي آنسَتُكُم وَأَخْتَكُمُ زَعَمْتُمَمُ لِنَعْلَمَةً بْنِ نُوْفَـلِ الْسِ جَـلَـوِ(١) وإذا نون العلم للصرورة (٢) ثبتت الألف في وابن ، بعده حطًا.

واختلف النحاة هي تعليل حدف التنوين من العلم بالشروط السابق ذكرها على ثلاثة مذاهب: الأوّل يدهب إلى أنّ هذا الحذف إنّما كان سبب كثرة الاستعمال، وللتخفيف ممّا يكثر استعماله (٣). ويقول المذهب الثاني إنّ التنوين إنّما حذف الانتقاء الساكنين. يقول سيويه: «وإنما حدفوا التنوين من التنوين إنّما حذف التنقاء الساكنين. يقول سيويه: «وإنما حدفوا التنوين من هذا النحو حيث كثر في كلامهم الأنّ التنوين حرف ساكن وقع بعده حرف ساكن، ومن كلامهم أن يحدفوا الأوّل إذا التقى ساكنان، وذلك قولك: «اصرب ابن ريد، وأبت تريد الخفيفة (١)، وقولهم: «لَذُ الصلاة، مي

جي الحصائص ١٩١/٢ وسرّ صناعة الإعراب ١٥٣١/٢ وابن بعيش شرح المعصل ٦/٢ والشاعر عبي عليه عليه عليه الشاعر عبي عليه والشاعد فيه قوله ١ دريدًا ٤ حيث مرَّبه للضرورة الشعريّة

البيت دون سبة هي سيبويه الكتاب ٥٠٥/٣، ولم أجد له مرجمًا آخر وتعديه س روهل حي من البعن يقول هي وأشم من حي واحد، هيي اسة لمصكم وأحت لمص
 والشاهد هيه تنوين و موهل و للصرورة الشعرية

<sup>(</sup>٢) مدهب المحاة في هذه الشواهد الثلاثة أنّ العلم بُون ظهرورة الشعرية، ورأى ابن حي أنّ دابناً عبها لمس وصفاً بما قمه، ولو أردد الشعراء دلك لقالوا ومن قمس بن ثعبة عن ودريد بن مهلهل ، ولكن الشعراء أرادوا أن يجروا وابناه على ما قمله بدلاً منه، ووإدا كان بدلًا منه لم يجعل معه كالشيء الواحد، وإذا لم يجعل معه كالشيء الواحد وجب أن يُوى انفصال دائن و مما قمه، وإذا قمر دلك فيه فقد قام بنعمه، ووجب أن يستداً به، فاحناج إدن إلى الألف نقلًا يلزم الابتداء بالساكن، وعلى دلك تقول وكلمت ابن بكرو، وكأنك قبت وكلمت ريدًا ابن بكرو، كأنك تقول وكلمت ابن بكرو، وكأنك قبت وكلمت ريدًا كلمت ابن بكرو، لأن دلك شرط الدل، إذ الدل في التقدير من جمنة ناسة عبر الجملة التي المعدل مه منها (ابن جمي سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٣١)

 <sup>(</sup>٣) راجع سبويه الكتاب ٥٠٤/٣، وأس جسي سر صناعة الإعراب ٥٣٩/٢.
 والهوريني المطالع النصرية للمطابع المصرية ص ١٣١

<sup>(1)</sup> أي دون التوكيد الخصفة ، والأصل ، اصربي ابن ريد ،

ولَذُنَ عِيث كثر في كلامهم (١). وأمّا المذهب الثالث فيرى أنّ التنوين إنّما حذف مع همزة وابر ولكثرة الاستعمال وليؤذّن بتنزّل وابر ومع العلم قبلها ممنزلة الاسم الواحد لشدّة اتّصال الصفة بالموصوف، وحلوله محل الجزء منه ، وذلك كما يحدف من الأسماء المركّبة في نحو: ورامهرمز ووبعلبك (١) وقد أيّد أصحاب هذا المدهب رأيهم بدليلين. أولهما قول رؤبة (من الرجز):

يَا خَكُمَ ثَنَ المُنْذِرِ نُسِ الجَارُودُ سُرَادِقُ المَجْدِ عَلَيْكَ مَمْدُودُ (٢) فقد فتح الراجز ميم وحكم مع أنّ حكمه البناء على الضمّ لأنّه منادى معرد معرفة، وذلك لأنّه قد جعله مع كلمة وابن والتي بعده كالشيء الواحد، فلمّا فتح بون وابن و، فتح، أيضًا، ميم وحكم و، لأنّه إذا أضاف وابنا وابنا وهذا ممّا يدلّ على شدّة امتزاج الصفة

# يًا عُمْرَ بْنَ مَعْمَرِ لا مُنْتَظَرُ (٥)

والدليل الثاني ما حكاه سيبويه (٦) من قولهم. وهذه هند منت عبدالله ، في

بالموصوف<sup>(1)</sup>. وكدلك القول في بيت العجاج (من الرجز)·

<sup>(1)</sup> سينويه الكتاب ١٥٠٤/٣ وراجع ابن جني. سر صباعة الإعراب ٥٢٧/٠.

<sup>(</sup>٢) راجع اس جي سر صناعة الإعراب ٢/٥٢٦ - ١٥٢٧ والحريري درة العواص في أوهام الحواص ص ٢٧٢ - ٢٧٣

<sup>(</sup>٣) ملحقات ديوان رؤية عن ١٧٢ والبيت الأول في سبويه الكتاب ٢٠٣/٢ مسوبًا إلى راجر من بني الحرمار وهو في بن يعيش شرح المعصل ٥/٣ دون بسة والبيان في الجوهري: الصحاح (سودق)؛ وابن منظور لبيان العرب (سردق) مسوبان إلى رؤبه وفي ابن جني سر صناعة الإعراب ٥٣٦/٢ دون بسة؛ وهما في العيني شرح شواهد شرح الألفية ٢١٠/٤ مسوبان إلى رجل من بني الحرمار؛ وهما في ملحقات ديوان رؤية من ١٧٢ والبيت الثاني في المبرد المقتصب ٢٣٣/٤ دون بسة

<sup>(</sup>٤) رجع سيبويه الكتاب ٢٠٣/٢ ـ ٢٠٤، والمبرد: المقتصب ٢٣١/٢ ـ ٢٣٢ واس جبي سر صباعة الإعراب ٥٢٦/٢ ـ ٥٢٦) واس يعيش شرح المعصل ٥/٢

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه ص ١٥، وسيبويه الكتاب ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٦) راجع سيبويه الكتاب ٤٥٠٦/٣ واس جمي سر صناعة الإعراب ٥٢٧/٢.

قول من صرف وهندًا و، فتركهم التنوين في وهند و، وهي مصروفة ولا ساكبين هنالك، يدلّ على أنّهم إنّما حدفوا التنوين لكثرة الاستعمال لا لالتقاء الساكنين، وهو رأي أبي عمروبي العلاء. ومن ذهب من العرب إلى أن حدف التنوين في نحو: ورأيت زيد بن عمروه إنّما هو لالتقاء الساكنين قال: وهذه هند بنتُ فلان و فنون وهندًا و إذا كان ممّن يصرفها و (ا).

Ţ

ولعلّ التعليل الصحيح لحدف التنوين من العلم الموصوف كلمة وابن الو دابنة و أو دمنت والمضافة إلى عَلَم نطق العرب ليس غير ، والرغبة في تخفيف هذا النطق، أمّا الشروط التي وضعها النحاة لصحة هذا الحذف، فلا نظن أنّ العربي فكر بها عندما بطق منونّا العلم المستوفي شروطهم لحذف تنوينه حينًا ، وحاذفًا التنوين مه حينًا آخر ، يدلّك على دلك اختلاهاتهم الكثيرة في هذه الشروط، وتخريجهم مثل وجاء زيد ابن زياد و ونحوه منا نون مع استيفائه شروط حدف تنوينه بأنّ وابن و هنا بدل من وزيد و أو خبر لمبتدأ محدوف تقديره : هو ، أو غير دلك من التخريجات التي لا نظن أن العربي عندما بطق باللغة قد فكر فيها من قريب أو بعيد .

والمتأمّل لشروط النحاة لحذف همرة وابن و الواقعة بين علمين، ولترك توين العلم الأوّل يرى أنّ الكاتب العربي يجب عليه، عند كتابته كلمة وابن أن يميّز بين العلم بجميع أقسامه وغيره، وبين الكنية المصدّرة بوأب ووأم و وبين غيرها من الكني المصدرة بوابن أو وابنة ، أو وخاله أو وخالة و أو غير ذلك، وأن يعرف الأوزان الشعرية (٦)، وما إذا وخاله المعلم الأول العلم الأول الحقيقي، أم أبوه بالتبنّي (٦) أم جدّه، أم

<sup>(</sup>١) ابن چني سر صناعة الإعراب ٥٢٧/٢

 <sup>(</sup>٢) ودلك لأن العام الأول قد ينون للصرورة الشعرية، فتشت همرة وابن و بعدو، ولأن همرة وانن قد نقطع للصرورة الشعرية أيضاً

٣) - ودلك على مدهب من لا يحدف همرة وابن، إدا كان العلم الثاني والدَّا للأوَّل بالتُّمَى

جده الأعلى (١) ، أم أمّه (١) ، وإذا كان أمّه عليه أن يعرف ما إدا كان اشتهر بها ، أو لم ينسب إلى غيرها ، وكدلك عليه أن يعرف المبتدأ والخير ، والنواسخ ، والنعت المقطوع و ... و ... كل دلك ليعرف ما إذا كان عليه أن يشت همزة دابن ، أو أن يحدفها .

وتجدر الإشارة، هنا، إلى ما يلاقيه المؤلفون من جهد ومشقة في الملحقة اكلمة البرع عند تصحيحهم التجارب الطباعية لمؤلفاتهم، إذ عليهم أن يثبتوا همزة والن إذا وقعت في أول السطر، ولو كانت مستوفية الشروط لحدف همرتها، وكم مرة يتبدل فيها موضع وابن و فتقع في أول السطر في تجربة طباعية، وفي غير أوله في تجربة طباعية أخرى.

ولعله من المغيد ممكان أن سهل على كتاب العربية ، وخاصة التلامدة منهم في محتلف مراحل التعليم ، كتابة كلمة وابن و الواقعة بين علمين (٣) ، فنوقر عليهم مشقة تعلم شروط حدف همرتها ، فيكتبوبها دائماً بالهمزة مهما كان موقعها في سطر الكتابة أو بين الكلمات. وبهذا نسهل عليهم تعلم العربية ، وبيسر لهم إملاءها ، ونوقر عليهم ساعات ثمينة من أعمارهم كانوا يقضونها في حفط الشروط السابق ذكرها ، ونكون ، في الوقت نفسه ، غير مخلين بأي ركن من أركان العربية ، وعير خارجين على قواعد النحاة أنعسهم ، فهؤلاء لا يوجبون إثبات همرة وابن و إذا جاءت بين علمين

 <sup>(</sup>١) ودلك عنى مدهب من لا يحدف همرة داس (١) إذا كان العلم الثاني جداً لنعلم الأون أو جده الأول

<sup>(</sup>٣) - وذلك على مدهب من لا يحدف همرة وابن وإذا كان العلم الثاني أمَّا لنعلم الأول

<sup>(</sup>٣) بحدف همره ١١٠٠ عير الواقعة بين عنمين إذا جاءب بعد همره الاستقهام، بحو وأثبث هدا؟ و وبعد همرة البداء، بحو وأس آخي أقبل ، أمّا إذ حاءت بعد وياء التي بليداء، فنجب حدف همرتها عبد هريق من التعويس، ويجب إثباب هذه الهمرة عبد هريق ثالث (راجع الهوريمي المطالع النصرية للمطابع المصرية من ١١٧، وحسن والي كتاب الإملاء من ١١٧ و حمد قبش لإملاء العربي من ١٦٠

وكانت بدلًا من العلم الأوّل، أو نعتًا مقطوعًا، فلماذا لا نثبتها دائمًا على أنّها بدل على مدهب النحاة، أو على مذهب النسهيل الدي بريده؟

وفيما عدا حذف تنوين العلم الموصوف بكلمة واس والمضافة إلى علم بالشروط السابق ذكرها ، لا يحدف التنويل إلا شذوذًا كقراءة بعضهم الشروط السابق ذكرها ، لا يحدف التنويل إلا شذوذًا كقراءة بعضهم أفّل هُوَ اللهُ أَحَدٌ . الله الصّمَدُ (١) بحذف تنوين وأحد ه(١) . ويرى ابن جني أنّ لهذا الحدف ونظائر كثيرة تكاد كثرتها تجعلها قباسًا ه(١) ، ويؤيد رأيه بشواهد شعرية عدة (١) ، وقد سبق القول في هذا الفصل أنّه يجوز حدف التنوين للصرورة الشعرية (٥) .

٧ - منع صرف المصروف في بعض لغات العرب وبعص مذاهب النحاة:

أجاز أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب منع صرف المنصرف في الكلام مطلقًا (٢). وفصَّل بعض البحاة المتأخرين بين ما فيه العلميّة وعيره، فأجازه مع العلميّة ومبعه مع غيرها (٧). وقد سبق القول (٨) إنَّ أكثر الكوفيين والأحمش يمنعون العلم من الصرف للعلميّة وحدها.

<sup>(</sup>١) الإحلاص ١ ـ ٢

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة ربد بن عني ونصر بن عاصم وابن سيرين والحس وأبو عمرو (أبو حناب
البحوي البحر المحبط ١٥٢٨/٨ والمبرد المقتصب ١٣١٣/٢ وابن جني سر صباعة
الإعراب ٥٣٣/٢ - ١٥٣٤ والمائقي رضف المناني في شرح حروف المعاني
ص٣٥٨٠

<sup>(</sup>٣) اس جي سر صناعة الإعراب ٥٣٣/٢

<sup>(1)</sup> Manuel vame 1/375 - 275

<sup>(</sup>۵) وراجع اس عصعور صرائر الشعر ص ۱۰۵ ـ ۱۰۳

 <sup>(</sup>٦) اس هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك والأرهزي شرح التصريح على
 الموضيح ٢٢٨/٢

<sup>(</sup>٧) لأرهري شرح النصريح على التوصيح ٢٢٨/٢

<sup>(</sup>٨) راجع العصل السادس من كتابنا هدا

وجاء هي لسان العرب أنّ اللغة العاديّة القديمة تترك صرف المصروف، وأنّ أما موسى الحامص قال الأبي العباس تعلب: إنّ الشعر القائل (من الوافر):

أَوْمُلِلُ أَنْ أَعِيشَ وَأَنَّ يَسومُسي بِأَوَّلَ أَوْ بِسَأَهُلُونَ أَوْ جَبَسَارِ أَوْ جَبَسَارِ أَوْ جَبَسَارِ أَوْ خَبَسَارِ أَوْ عَمْوُنِسَ أَوْ عَمُونِهَ أَوْ شِيَادٍ (١)

شعر موضوع فقال ثعلب. لِمَ ٣ قال: لأنّ ومؤنسًا ، ووجُسَارًا ، ، ووجُسُارًا ، ووجُسَارًا ، ووجُسَارًا ، ووجُسَارًا ، ووجُسَارًا ، ووجُسُارًا ، ووجُسَارًا ، ووجُسَارًا ، ووجُسَارًا ، ووجُسَارًا ، ووجُسُارًا ، ووجُسُرًا ، ووجُسُارًا ، ووجُسُرًا ، ووجُسُرًا ، ووجُسُارًا ، ووجُسُرًا ، ووجُسُرًا ، ووجُسُرًا ، ووجُسُارًا ، ووجُسُرًا ، و

<sup>(</sup>١) - سق تحريج البثين في هذه العصل

<sup>(</sup>٢) س منظور الساق العرب (عرب)؛ وراجع الربيدي ناج العروس (عرب)

#### الفصك الماشر

# دعوات تبسيط باب الممنوع من الصرف

#### ۱ ـ تمهید:

لكلّ لغة قواعد تنظّم تركيب جملها واشتقاقات معرداتها ولكلّ قواعد معوماتها، وصعومات السحو العربي كثيرة، ذلك أنّها تعود إلى أسباب عديدة أهمها:

 أ ـ تأثّر البحث النحوي بالمنطق والفلسفة اليونانيين، وتقعيد القواعد على أساسهما.

ب - العناية بالشكل دون المعنى، وقوضى التقسيم والتبويب في المسائل
 النحوية

جــ كثرة الاصطلاحات النحوية، وعموص بعضها، وعدم فائدة بعضها الآحر.

د - استقراء النحاة الناقض للغة، وخلطهم بين اللهجات.

هــ قلّة استعمال اللغة العصحي المعربة(١)

<sup>(</sup>١) للتوسّع راجع أطروحنا داراء أسس هريحة في سبيط اللغه العربية وأسالب بدريسها، (أطروحة أعدت لبيل شهادة الدكتوراء (حلقة ثالله) في اللغة العربية وادابها، لم تبشر، حامعة القديس يوسف، كلئة الآداب والعلوم الإنسانية هرع الآداب العربة ١٩٨٠م) ص٦-٩

والشعور بصعوبة النحو العربي بدأ باكراً جداً، ولعل في إطلاق أسماء والإيضاح ووالمفعل ووالتسهيل على مؤلفات النحاة القدامى، وتأليفهم المكتاب الواحد مرتبل أو ثلاث مرات، دليلًا على صعوبة النحو كما ققده النحاة (1). والذي يروى عن الكسائي، شيخ المكوفيين، أنه مات وهو لا يحسن وبعم ووبيس، وعن تلميذه الفراه أنه فارق الدنيا وفي نفسه شيء من وحتى وان كان من تحامل البصريين، فاعتراف صعني بصعوبة النحو، ودعوة لا واعبة إلى إصلاحه.

وسرعان ما تحوّل هذا الإحساس بصعوبة النحو العربي إلى دعوات لإصلاحه، وقد اتّخذت هذه الدعوات، عند القدامي، اتّجاهات عدّة، سها الاتّجاهان التاليان.

أ ـ اتّجاه تمثّل في تأليف الكتب المختصرة التي تلبّي حاجة كلّ طالب يودّ إتقان العربيّة دون الغوص في مسائل النحو وتفريعاته وكان حنف الأحمر المعاصر نسيبويه أوّل من دعا إلى النحو العيسر بتأليفه كتابًا في النحو سمّاه ومقدمة في النحو و اتبع فيه الطريقة الوصفيّة في تقعيد النحو<sup>(1)</sup>

ب ... اتّجاه ثـان أخـدت دعـوات الإصلاح فيـه شكلًا متقـدّمًا مـن التطور والنضج، إذ قدّم مقترحات لإصلاح البحو وتيسيره ويمكن أن تصنّف في هدا الاتّجاء دعوات كلّ من ابن ولاد المصري(٤) وأبـي جعفـر

<sup>(</sup>١) مارن الممارك اللمحو العربي العلة المحويّة مشأمها ومطورها ص١٥٨

<sup>(</sup>٣) عن الرهيم مدكور مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا (١٩٣٢ ـ ١٩٦٢، أولًا ماصة وخاصرة الهيئة العامه لشؤون المطابع الأميريّة، القاهرة، لاحد، ١٣٨٧هـ/١٩٦٤م) ١٩٨١

<sup>(</sup>٣) حمع، مثلًا، الحروف التي برفع كل سم بعدها مثل وإنماء، وه كأنما و وهماء وه الله في باب واحد وهكدا فعل بالحروف التي بنصب، أو تجز، أو تجرم ما بعدها من السماء وأفعال (راجع خلف الأحمر مقدّمة فني البحيو بحق عر الدين النبوحي مصوعات مديريّة إحياء الترث القديم، لاب، لاط، ١٩٦١م ص ٣٦ ـ - ١٥)

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن ولاد النميمي ( - - ٣٣٢هـ/ ٩٤١م) بحوي مصري، أصله =

النحاس<sup>(۱)</sup> وأبي العلاء المعري<sup>(۱)</sup>، وابن حزم الأندلسي<sup>(۱)</sup>، وابن مضاء القرطبي<sup>(۱)</sup>.

من النصرة له والمقصور والمعدودة، ووانتصار سيبويه على المبردة، (الزركلي الأعلام ٢٠٧/١) ومحتصر دعوته الإصلاحية مما يدي

لا يصح الطمى على العربي أو محطيثه متقديم القياس النطري على المادة اللعوية المسموعة

 يجب الوقوف عبد المادة اللغوية المسموعة دون تصحيح ما لم يرد حن العرب بمقتصى القياس النصري

يجب الانتحاد عن التأويل، والتقدير، وادّعاء الحدف والإصمار (راجع مقال أحمد محدر عمر دعوات الإصلاح للمحو العربي قبل الله مصاء) (محلة الأرهر، ج٣٠، العدد ٢، القاهرة (مشريل الثاني، ١٩٦٧م) ص٥١٥)

(١) هو أحمد س محمد س إسماعيل المرادي المصري ( ٣٣٨ هـ / ٩٥٠ م) معسر أديب، مولده ووفانه سمر نه وسعير أبيات سيويه و وشرح المعلقات السم و (الركلي الأعلام ٢٠٨/١) ومختصر دموته سما يلي

حدف الأدواب غير العملية أو النادرة الاستعمال كدوالتبارع؛ ووالاشتعال؛ وصبعة وأنعل به وهي التعجب

ضرح العلل والمناعشات العقلية والعسيعية التي لا يحتاح إليها طالب المحو

اتباع السهيج الأصفي في تقعيد القواعد
 (راجع أبو جعفر التحاس التعاجة في البحق، بحق كوركيس عواد مطبعة العاني، بعداد، قداء ١٩٥٦) ص ١٤ ـ ٣٠)

- (٣) هو حمد س عدله س سيبان (٣٦٣هـ/٩٧٣ م ٤٤٩هـ/١٠٥٧م) شعر فيلسوف وقد ومات في معرة العمال له وفروم ما لا سرم و ووسقط الربد وورسالة العمران (الرركبي الأعلام ١٥٧/١) وقد ثار أبو العلاء البعري على ظاهرة التأويل، والتقدير، والمكلف في تحريج بعض الأسات على غير حقيقتها كي تساير ما اخبرعه البحاء من عبل رائعة (راجع أبو العلاء البعري وساله العمران تحق عوري عصوي الشركة اللمنانية لمكتاب، بيروت، لاط، لات ص١١٨، ١٨١، ١٨٦
- (٣) هاجم بن حرم الأبدلسي هير الصروري من البحو، واعتبره لعوا من القول ومصيمة لبومت، كما اشد في الحكم على العلل البحوية واعتبرها فابدة (راجع سعيد الأفعاني بطرات في اللمة عبد ابن حرم الأندلسي ص ٤٥ ـ ٤٦)
  - (1) نتلجص دعوة ابن مصاء الإصلاحية بالساديء التالية إنداء بطرية العامل

وفي العصر الحديث رأى الباحثون اللغويون أنّ المحو العربي ما زال يُدرّس كما كان يدرّس قديمًا في مساجد المصرة والكوفة، فضلًا عن احتواله الكثير مما يستفي متعلّم اللغة عنه، فكثر المنادون بإصلاحه، من مكتفي معجر د الدعوة إلى الإصلاح، إلى صاحب مشروع يزعم أنّ مشروعه هو الكفيل نتبسيط النحو وتقريبه إلى أفهام التلامدة، كما نرى عند لجنة المعارف المصرية (۱)، وابراهيم مصطفى (۱)، ومجمع اللغة العربية (۱)، وحس الشريف (۱)، ومحمد عرفة (۱)، ويوسف سعادة (۱)، وشاكر الجودي (۱) ويوسف السودا (۱)، وعد المتعال الصعيدي (۱)، والجنيدي حليفة (۱)، ورشاد المغربي السودا (۱)، وعد المتعال الصعيدي (۱)، والجنيدي حليفة (۱)، ورشاد المغربي

الاعتراض على تقدير العوامل المحدوقة

ـ إلماء القدس والملل الثوامي والثوالث

(راجع ابن مصاء القرطبي الردّ على النحاة ص٥٥ وما بعدها).

(١) (١جع افراحاتها في ومجلّة مجمع اللعة العربية في القاهرة و ج ٦، ص ١٨٦ \_ ١٩٣

(٢) راجع افتراحاته في كتابه إحياء البحو

(٣) راجع اقتراحاته في محلته، ج٦، ص١٩٣ ـ ١٩٧

- (3) لم أقع على ترجمه له، وراجع اقتراحاته في مقاله و سيط فواهد اللعة العربة، مجلة الهلال، ج٤١، العدد ١٠، ص ١١٠٩ ـ ١١١٩
  - (٥) راجع اقتراحاته في كتابه مشكلة اللعة العربية.
- (٦) هو أحد مدرّسي اللعة العربية في ثانوية الحكمة ببيروت وراحم افتراحاته في كتابه
  تعديل القواعد العربية وتسهيلها (مدرسة الحكمه، بيروت، ط١٩٤٧، م)
- (Y) لعوي عراقي دها إلى تعديل القواعد العربية وراجع اقتراحاته في كتابه بشديب سهج
   النحو (مطبعة المعارف، بعداد، إلاط، ١٩٤٩م)
- (٨) أديب لساني ومحام وسياسي وصحعي (١٨٩١ ـ ١٩٦٩ م) له والأحرفية، ووسي
  القديم والحديث، ووهي سبيل لسان، وراجع اضراحاته في كتابه الأحرفية (دار
  الريحاني، بيروت، ط١٠٠٠ م)
- (٩) لعوي مصري وأحد أساندة اللعة العربية بجامعة الأرهر له والنظم الدي هي القران،
   وه محتارات الشعر الجاهلي، وراجع اقتراحاته في كتابه البحو الجديد (دار الدكر العربي، القاهرة، ط ١٩٤٧م)
- (١٠) كانب جرائري كتب مي مجالات عدة علمية وأدبية وعسمية له وسحو عربية أعصل، -

<sup>-</sup> الاعتراض على تقدير منطقهات المجترورات، والصمائر المستشرة مي المشتقات والأمان

دارغوث (۱) ، وطبه حسين (۲) ، وجبورج الكفوري (۲) ، ومصطفى جواد (۱) ومهدي المخزومي (۵) . . .

أمّا الدين قدّموا الاقتراحات سأن إصلاح المحو، فقد ذهبوا اتجاهات شمّى في دعواتهم الإصلاحيّة، أبرزها الاتجاهات الأربعة التالية

أ - اتجاه أرجع صعومات النحو إلى ما فيه من تفاصيل، وعلل، وفلسعات وأوجه خلاف، فحاول تدليل هذه الصعوبات بالاقتصار على الصروري من النحو، أي على سا يكفي للتكلّم والكتبابة بلغة عربيّة فصيحة (١).

وا من وحي الكورة الجرائرية ، وا في انتظار موقمر جديد ، وراجع اقتراحانه في كتابه ديجو عربية أفصل ثورة على اللعة القائمة ومناء لعربية جديدة ، (دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لا ط ، لا ت )

أديب وشاعر لمناني من مواليد ميروت، وأحد أماندة اللعة العربية بالجامعة السائية، له
 دخطبته الشيخ، وه مدكرات مراهق، وه تيسير اللعة العربية، راجع كتامه تيسير اللعة
 العربية (المطلعة العصرية، صيد، (لمنان) ط ١، ١٩٥١)

<sup>(</sup>۲) أديب مصري (۱۳۰۷هـ/۱۸۸۹م ـ ۱۳۹۳هـ/۱۹۷۲م) وقد نصره منذ طفولته تولّى همادة كليّة الآداب ووزارة النونية نمصر له والأيّام، ووحديث الأربعاء، ووفي الشعر الجاهلي، (الرزكلي الأعلام ۲۳۱/۳) وراجع مقاله وبشروا البحو والكتابة، مجلّه الآداب البيروثية، ج٤، العدد ١١، ص.٣

<sup>(</sup>٣) أحد كنار رجال التربية والتعليم في نسان (٩ - ١٩٦٤م) احتير وريوا للمربة عام ١٩٤٢م فعمَّم المدارس الوطبية وراجع كتابه واللغة العربة في ماصيها وحاصرها ومستقبلها و (مطابع بصار ، بيروت ، لاط ، ١٩٤٨م)

<sup>(</sup>٤) أحد أدباء وعلماء العراق الأعلام (١٣٢٣هـ/١٩٨٥م - ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م) أديب مدرّس من أعصاء المجمعين العربين في دمشق وبعداد مودده ووفاته بنقداد له والمساحث اللعوية في العربق، ووالشخصيّات العربية، وراجع مقاله ، وسائل النهوض باللعه العربية وتيسير قواعدها وكتابنها، مجلة العلوم، ج١، العدد ٨، ص٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>٦) في هذا الاتجاه يمكننا تصيف حصي ناصف وعلي للجارم ومصطفى امين، الدين وصعوا \_

ب \_ اتّجاء أعاد صعوبة النحو إلى فساد تبويبه، قدعا إلى تنويب جديد (١)

- كب والدروس البحوية ووالنحو الواضح و مقتصرين فيها على القواعد الصرورة متجسس التعصيلات والماقشات (عن الراهيم مذكور مجمع اللعة العربية في ثلاثس عامًا ج ١ ، ص ٢٧) وفي هذا الانجاد، أيضًا ، أسس فريحة الذي دعا إلى
- تعليم قواعد الصرف (ويسميه الاشتقاق) مطريقة وصعبة تقريريّة لا معصس فيها، ولا بعدل، ولا فلسفة
  - . تقسيم الكلمة تقسيمًا جديدًا وتعليم البحو والصرف ممًّا
- ـ تدريس البحو على أساس الجملة المعيدة لا على أساس حركة الحرف الأحبر س الكلمة
  - \_ إلعاء الإعراب التقليدي والاستعاصة عنه بمحليل الجمعة إلى عناصرها
  - استساط القواعد و لأحكام بطريقة وصعية بقريرية دون ذكر العنة والسبب
- إنهاء جميع أبواب النحو الذي هي من نوع الإحصاءات، والتوكيد في تدريس اللعه
   على نقطة وأنشىء و و قبل عليه و لا على لفظة وأغرب و
- راجع كتابه وتسبيط قواعد اللعة العربية على أسس جديدة واقتسراح ومصودح ( دار الكتاب اللبناني بروت ولاط و ١٩٥٩ م) ص 21 ٩٣ ، ومقاله و هذا العبر ف وهذا النحو أما لهذا الليل من (خرى مجلة الأنحاث ح ٨ ، العدد عن ٧١ ١٠٧ ، ومقاله و ندريس اللعة العربية من مشاكل اللعة العربية و مجلة الأنحاث ح ٤ ، محلة العربية وقد باقشنا هذه المقبر حات في أطروحت آراء أبيس فريحة في تسبيط اللعة العربية وأساليب تدريسها عن 20 ٨٩
- (۱) يمكننا أن نصبَف في هذا الانجاه إبراهم مصطفى، وشاكر الحودي، ويوسف السود، ولجنة المعارف المصرية أمّا ابراهيم مصطفى فقد هاجم القول بالعلّة والعامل، مشددًا على أن الحركات أعلام على معان، وجانعًا كلّ أبواب المرهوعات، والمصودات والمجرورات في ثلاثة أبواب هي باب الإساد، وباب الإصافة، وباب البكمنة (راجع كتابه إحباء النحو، ص ٣٥ ـ ١٠٠، وقد ناقشا آراءه في رسانتا براهيم مصطفى وسبيط البحو من خلال كتابه واحباء البحو، رسالة أعدّت بين شهادة الماجسير في اللمة العربية وإدابها ـ الجامعة اللمائية كلية الآداب، العسرع التاسي، ١٩٧٨، سم مُسمر) واقترح شاكر الجودي أن يحدف من البحو الموضيع التائية
- موضوع الأمعال الناقصة: فتلحق دراسته بموضوع الحال، فيكون اسم العمل الناقص.
   واحلًا له، وحبره حالًا صاحبها هذا العاجل وعاملها ذلك العمل.
- ل موضوع الأفعال التي تنصب معمولين أصلهما مبتدأ وخبر، فيُصدَ معمولها الأول =

معمولًا به، ومعمونها الثاني حالًا ، صاحبها المعمول به وعاملها العمل

 موضوع الأفعال التي سعب معمولين ليس أصلهما مبتدأ و حيراً، فيعد المعمول الأول معمولًا به والمعمول الثاني بمبيراً

- موضوعات المعمول المطلق، والمعمول عنه، والمعمول الأجله على أن بحمل كلّها في موضوع واحد هو وصف العمل (راجع كتابه بشديب سهج البحو ص١١، ٥٥، ٥٥)

وأما يوسف السودا فقد دعا إلى إلعاء أنواب الإعلال، والإدعام، والصفة المشتهة باسم الغاهل، وباب السندأ والحر، وإلى الاستعاصة عن مصطلحي الفاعل وبائدة بكلمه فعيل، وعن المفاعيل والحال بكلمة بميم، وعن أنواب التحدير، والإعراء، والاستعاله، والدنه، واسم الفعل، والتعجب بكلمة يعربيات (راجع كتابه الأحرقية ص ٨ - ١٣) وأمّا بجنة المعارف المصريّة فاقترحت ما يلي

- لاستعماء عن الإعراب التقديري والإعراب المحلي في المفردات والجمل.
- وحد علامات الإعراب الأصنية والفرعية والاستعناء عن القول سابة علامة عن أحرى
- إعطاء كل حركة لقاً واحدًا في الإعراب والساء مماً ، ونهدا يُكتمى بألقاب الساء مقط
- ـ دمج أمواب المشدأ، والعاهل، ونائمه، واسمي «كان» و«إنَّ» هي ناب واحد استمَى الموضوع
- الاستعناء عن تقدير متعلَق الفنوف وحروف الجراء خاصة إدا جاء العنوف أو النجار والمحرور حراً
  - إلعاء إعراب الصمير المستراء واعتبار الصمير الناور المتصل إشارة إلى الموضوع
    - اعتبار كلّ ما يُدكر في الجمعة غير الموضوع والمحمول بكملة العمال أعدال المحمول بكملة المعال إلى المحمول المحمول المحمول المحمول المحمولة إلى المحمولة ال

إعمال إعرب صبح التعجب، والاستعاثة، والدية، والتحدير، والإعرام، ويوحيه العباية إلى درس طرق استعمال هذه الأساليب

اعسار مسائل الإعلال و لإبدال من مسائل هذه اللغه، وحدمها من الكتب المعدَّة المنعلم في المدارس الابتدائلة والثانوية

- راجع مجلة مجمع اللعة العربية ج.٨. ص ١٨٦ - ١٩٣

(١) - يمكننا أن نصبف في هذه الأنجاء حسن الشريف الذي اقترح ما يدي

المستحدف موابع الصرف

د - اتّجاه دعا إلى إسقاط الإعراب فنرتاح من قواعده وصعوباته(١).

وكان من الطبيعي أن يال باب الممنوع من الصرف حظًا كبيرًا من دعوات تبسيط النحو العربي، وذلك لاعتبارين أساسيّين: أوّلهما أنّ هذا الباب أصحى على يد النحاة من أعقد الأبواب النحويّة إن لم نقل أعقدها على الإطلاق، وثانيهما أنّ فلسفة التعليل النحويّ الذي قال به معظم النحاة العرب أكثر ما تتوضّح أسسها، ونظهر جوانيها، واختلاف الآراء في أساليبها في هذا الباب النحويّ. وعندي أنّ كلّ الدين دعوا إلى إلغاء القول بالعلّة النحويّة هم من مبسّطي النحو العربي عامّة، وباب الممنوع من الصرف خاصة، سواء أكانت دعوتهم تخص علل الممنوع من الصرف شكل خاص أم لا، وسواء أكنت معجرد هذه الدعوة، أم لم تكتب بها، مل تخطّتها إلى موانع القواعد على أساس المنهج الوصفي الاستقرائي، وسواء أبقت على موانع الصرف الني قال بها النحاة، أم دعت إلى إلغائها.

#### ٢ - الدعوة إلى إلغاء القول بالتعليل النحوي عامة:

رفض بعض النحاة القول بالتعليل البحوي يقول ابن حزم الأندلسي: إنَّ علل النحو ، كلُّها فاسدة لا يرجع منها إلى الحقيقة شيء أليَّة، وإنَّما الحقّ

مطابق العدد مع المعدود في التدكير والمتأسيث إفرادًا ومركبيًا
 إنجاء المعمول به منصوبًا في حالة بناء العمل للمجهول والإكتماء بقلب المعس

الاقتصار على صيغة جمع المدكّر البالم في الأسماء التي يجور جمعها جمع مدكر سالمًا وجمع بكبير

إدرام المسادى والمستثنى حالة من حالتي النصب والرفع
 راجع مقاله ، تنسسط قبواعبد اللعبة العبريّبة ، مجلّبة الهلال ، ج 21 ، العبدد ١٠٠٠
 من ١١٠٨ - ١١١٩

<sup>(</sup>١) دعم أسس فريحة إلى ما سمّاه واللهجة العربّة المحكيّة المشركة، ومن أهم خصائص هده والنهجة، سعوط الإعراب (رجع كتابة بحو عربّة مسرة، دار الثقافة، بروت، لا ظ، ١٩٥٥م) ص ١٨٤ وانظر مناقشما لهذه الدعوة في أطروحتنا دره ابنس فريحة في بسيط البعة العربيّة وأساليب تدريسها ص ٦١ ـ ٦٧

من ذلك أن هذا سُمع من أهل اللغة الذين يرجع إليهم في صبطها ونقلها. وما عدا هذا ـ مع أنّه تحكّم عاسد متناقض ـ فهو أيضاً كذب، لأن قولهم: كان الأصل كذا، فاستُثقل فنُقل إلى كذا، شيء يعلم كلّ ذي حسّ أنّه كذب لم يكن قطّ، ولا كانت العرب عليه مدّة، ثمّ انتقلت إلى ما سُمع منها بعد ذلك و(١).

ويقول ابن سنان الحفاجي: وإنّ النحاة يجب اتباعهم فيما يحكونه عن العرب ويروونه... فأمّا طريقة التعليل، فإنّ النظر إذا سلّط على ما يعلّل به المحويّون، لم يشت معه إلا الغدّ الغرد، بل لا يشت منه شيء ألبتّة، ولذلك كان المصيب منهم المحصل من يقول: و هكذا قالت العرب، من غير زيادة على ذلك، ورتما اعتدر المعتدر لهم بأنّ عللهم إنّما ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورياضة يشدرّب بها المتعلّم، ويقوى بتأملها المبتدى، فأمّا أن يكون دلك جاريًا على قانون التعليل الصحيح والقياس المستقيم، فـذلسك بعيد لا يكاد يذهب إليه محصل و(\*).

وأنكر ابن جني علّة العلّة، أو العلل الثواني (٣) وما بعدها، واعتبرها شرحًا وتسميمًا للعلّة الأولى وهو يرى أنّ وجود علّة العلّة يقتضي وجود العلل الثوالث وما بعدها وهذا التكلّف يؤدّي إلى تصاعد عللي وهجنة في القول (١).

<sup>(</sup>١) عن سعيد الأفعاني نظرات في اللعة عبد ابن حرم الأندلسي عن 20 - 21

 <sup>(</sup>۲) عن عباس حسن النعه والبحر بين القديم والحديث (دار المعارف بمصر، ط۲، ۱۹۷۱م) من ١٤٤٠

<sup>(</sup>٣) العلّه الأولى هي أن تعلّل، مثلًا، رفع البعلم في نحو و كافأ المعلّم التنبيد و نكونه ماعلًا، والعلّة الثانية هي تعليل رفعه بالرعبة في تعليزه من المععول به لا تنطق العرب، والعلّة الثائثة أن تجيب من يسأل لم تم يُنصب العاعل ويُرفع المعمول به، بأن المععول به أكثر دورانًا على النسان من العاعل، فأعطي الحركة الجعيفة وهي العنجة لا الحركة الثنية وهي العنجة لا الحركة الثنية وهي العنجة.

<sup>(</sup>٤) اس جني الحصائص ١٧٣/١ لكن ابن جني يعسر في كتابه الحصائص وكتابه سرّ =

وقسم الزجاجي العلل المحوية إلى علل تعليمية، وهي ضرورية لتعليم النحو، وقياسية، وقال إنها ضرورية لنماء اللغة، وجدلية نظرية ليس للعة منها نفع، إذ إنها تدحل في باب النظر والجدل، وتكون بين القوم وسيلة استعلاء وتفاحر وسلاح اختبار وتناظر<sup>(۱)</sup>.

ورأى ان مضاء القرطبي أنه وممّا يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، ودلك مثل سؤال السائل عن وزيده من قولنا: وقام زيده: لم رُفع فيقال لأنه فاعل، وكلّ فاعل موفوع، فيقول ولمّ رفع الغاعل؟ فالعسواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر. ولا فوق بين ذلك وبين من عرف أنّ شيئًا ما حرام بالنص، ولا يُحتاج فيه إلى استساط علّة، لينقل حكمه إلى غيره، فسأل. لم حرّم ؟ فإنّ الجواب على دلك عير واجب على الفقيه. ولو أحت السائل عن سؤاله بأن تقول له: للعرق بين الفاعل والمعمول فلم يقعه، وقال علم لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: لأنّ الفاعل قليل لأنه لا يكون للفعل، إلّا فاهل واحد، والمفعول؟ قلنا له: لأنّ الفاعل قليل لأنه هو الرفع، للفاعل، وأعطي الأخفّ، الذي هو النصب، للمفعول، لأنّ الفاعل واحد، والمفعولات كثيرة، ليقلّ في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستثقلون، فلا يزيدنا ذلك علمًا بأنّ الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله، إذ قد صح عدنا رفع الفاعل الذي هو مطلوننا ذلك لم يضرنا جهله، إذ قد صح عدنا رفع الفاعل الذي هو مطلونا ذلك لم يضرنا جهله، إذ قد صح عدنا رفع الفاعل الذي هو مطلونا ذلك لم يضرنا جهله، إذ قد صح عدنا رفع الفاعل الذي هو مطلونا ذلك لم يضرنا جهله، إذ قد صح عدنا رفع الفاعل الذي هو مطلونا

ع صناعة الإعراب من درسان هذا الميدان التعليلي

<sup>(</sup>۱) الرجاجي الإيصاح في على البحو ص ٦٥ والعلة التعليمة هي قولك مثلًا، هذا مرفوع لأنه فاعل، وذك منصوب لأنه معمول به وأما العاسية فهي التي تقوم على اشراك المقس والمقس عليه فيما تصوره البحاة أو ظبّوا أنه علة موحية للحكم فيهما، كحميهم بناء اسم و لا و النافية ليجيس، على بناه وحمسة عشر و وتتعدّد الآراء في تحديد العلة القياسية، فتحنلف باختلاف وجهات البظر والاعتبار وقد نتحادب الحكم الوحد عدنان أو أكثر وقد يكون بلمسأله الواحدة فلنان محنلفان، في قياسي عليهما حكمان محنلفان، كلّ على قياس

باستقراء المتواتر ، الذي يوقع العلم و(١).

ويشتد عباس حسن في حملته على النحاة الذين قالوا بــالعلّــة، فهــو، تعـــد أن يلاحظ أنَّه لا يوجد حكم نحوي، أو قاعدة من قواعد النحاة وإلَّا لها تعليل يطول أو يقصر، ويعتدل أو يلتوي، على حسب مقدرة النحويّ، وتمكنُّه من رمام اللغة والجدل، ورغبته في التنوُّق وإطهار البراعة ع(٢)، يرى أنَّ العقل الراجع يحتكم إلى صحيح الكلام العربي وحده عير ملتفت إلى علل النحاة المصنوعة(٢)، ثمّ يقول: ووالغريب أن تعيش هذه العلل منذ نشأتها إلى اليوم، يتلقّاها النحاة بالقبول جيلًا فجيلًا، ويمثؤون مها فراغ أوقاتهم وكتبهم، ويصدّعون بها الرؤوس، لا يعكر أحد في محاربتها، وإراحة المتعلّمين منها، وممّا احتوته المواجع المطوّلة من ألوانها، وضروب عبثها، اللَّهم إلَّا ما تمَّ في بعض المدارس الحديثة المعاصرة، ولم يمتدّ \_ معد \_ إلى الجامعات والمعاهد الكبرى في البلاد العربية، وإلى كتبها القديمة العنوارئة امتدادًا كاملًا حميدًا لا بنسر فينه ولا هلهلمة. مشكلمة التعليسل هنده خطيرة، فقد ولدت، وممت، وامندت أصولًا وفروعًا على الوجه الدي نرى في مطوّلات النحو، تتسرّب إلى كلّ مسألة، وتتسلّل لكلّ قاعدة، وتملأ الصفحات الكثيرة بكلّ مجاف للعقل بعيد من الحقّ إلّا في أقلّ المسائل وأبدر القواعد ه<sup>(1)</sup>.

هؤلاء هم أمرز الداعين إلى القول بإلعاء القول بالعلّة قديمًا وحديثًا الدين وقفا على آرائهم. واللّافت للانتباء أنّ أحدًا من هؤلاء لم يبتقل من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق، فيضع كتابًا في النحو العربي يقيّن القواعد فيه بحسب المنهج الوصفي الاستقرائي مبعدًا منها كلّ أثر للمنهج الفلسعي

<sup>(</sup>١) ١س مصاء القرطبي الردّ على البحاة ص-١٣٠ ـ ١٣١

 <sup>(</sup>٣) عناس حسن النعة والنحو بين القديم والحديث ص١٤٣

<sup>(</sup>٣) المرجع بسة حن ١٥١

<sup>(2)</sup> المرجع نفسة ص100 ـ 107

التعليلي وعنيّ عن البيان أنّ القول بالعلّة دخيل على اللغة العربيّة لم يعرفه العرب ولا فكروا فيه من بعيد أو من قريب عندما نطقوا بلغتهم، فهو صنيع تخيّل النحاة المناطقة

### ٣ ـ الدعوة إلى إلغاء القول بتعليل موانع الصرف:

بعد أن يشتدُ عباس حسن في حملته على النحاة الدين قالوا بالعلَّة، كما رأيها مند قليل، ينتقل في كتامه والنحو الوافي، إلى الهجوم على ما تحيّله هؤلاء من علل لموامع الصرف، فيعرض أساس فلسفتهم في ثقل الععل وفي اجتماع علَّتين فيه: لفظيَّة ومعنويَّة (١) ، وفي أنَّ الممنوع من الصرف لا بدَّ من أن تجتمع فيه علَّتان: لفطيَّة ومعنويَّة، ثم يقول. وذلك ملخَّص كلامهم الخيالي. وهو مدفوع بأنَّ السبب الحقُّ في تنوين بعض الأسماء، وعدم تنوين يعص آخر أنَّ العرب الفصحاء نطقت بهذا منوَّنًا، وبداك عير منوَّن. فعلت هدا بقطرتها وطبيعتها، لا لسبب آخر، كمراعاة لقواعد علمية، وتطبيق الأسس فنسعية منطقيّة، فإنّ هذه وتلك لم تكن معروفة لديهم في عصر صدر الإسلام، وما قبله من عصور الجاهلية، فلم يستحدموا المشابهة، ولم يستعينوا بقياس المناطقة أو غيره عن (٢). وهو بعد أن يذكر أقوال النحاة في العدل يقول: ووعندي أنَّ كلِّ ما قيل في العدل، وتعريفه، وتقسيمه، وفائدته مصوع متكلّف. ولا مردّ لشيء فيه إلّا السماع. وخير ما يقال عند الإعراب في سبب المنع إنَّه العلميَّة وصيغة وهُعالَ ، أو ومَفْعَلَ ، ، أو و فُعَلَ ، أو غيرها من الصيغ المسموعة نصًّا عن العرب؛<sup>(٣)</sup>. وهو نعد أن يعرض قول النحاة: إنَّ العرب عدلوا هن القول. ﴿ وَاحَدًا وَاحَدًا ۚ إِلَى الْقُولُ: ﴿ أَحَادُ ۗ ۗ ، يقول: ﴿ التعليلُ النحوي السابق ضعيف، فما الدليل على أنَّ العرب الأوائل عدلوا عن استعمال اسم العدد الأصلي المكرّر إلى استعمال الاسم المعدول؟

<sup>(</sup>١) (١جع معصيل هذه المسألة في العصل الثاني من كتابنا هذا

<sup>(</sup>٢) عباس حيس البحو الوافي ج١، ص٣٤، الهامش

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ج٤، ص ٢٢٢، الهامش

لا دليل وما يشبهه. والحقّ أنّ العرب استعملوا النوعين، واحدهما مصروف، والآحر ممنوع من الصرف، ولا داعي لذلك التأويل ه(١).

ولكن بالرعم من أن عباس حسن يحمل بشدة على القول بالتعليل البحوي عمومًا، وتعليل مواتع الصرف حصوصًا، فإنّه قسّم باب المموع من الصرف في كتابه والبحو الوافيء تقسيمًا مبنيًّا على أساس تعليل النحاة لمواتع الصرف، وحعلهم إيّاها نوعين: بوع يَستقلَ بمفرده لمع الصرف، ويشمل ألف التأبيث، وصيغة منهى الجموع، ونوع آخر معنوي يجب أن يبضم إلى كلّ واحد منه علّة لفظية، فتصبح العلّنان، إن اجتمعتا في الاسم العلم أو الوصف، كافيتين لمنعهما من الصرف(") فهو، مع رقضه فكرة التعليل لا يخالف البحاة في تقسيم باب الممنوع من الصرف، وتعريعه وطريقة تناوله، وكان عليه أن يكون منسجمًا مع تمكيره فيعرض هذا الباب عرصاً جديدًا حاليًا من فلسفة التعليل التي بني عليها تقسيم البحاة لهذا عرصاً جديدًا حاليًا من فلسفة التعليل التي بني عليها تقسيم البحاة لهذا

٤ ـ الدعوة إلى إلعاء القول بالتعليل وتطبيق ذلك على باب المموع
 من الصرف:

إذا كان عباس حس قد هاجم القول بالتعليل عمومًا، وعِلَل الممنوع من الصرف عد الصرف حصوصًا دون أن يطبّق مقولته في باب الممنوع من الصرف عد عرضه للقواعد العربية في كتابه والنحو الوافي، كما أسلفنا القول، فإنَّ أبس فريحة قد قرن دعوته لرفض التعليل النحوي بتطبيق عملي، ودلك عدما عرض بموذجًا لنبسيط قواعد العربية ولإعادة ترتيبها فعد أن أشار فريحة إلى المدرسة التاريخية العلسفية في تقعيد النحو العربي التي تبحث عن العلّة والعامل في الظاهرة المحوية، وإلى المدرسة الوصفية التقريرية التي

<sup>(</sup>١) المرجع المانق، ج٤، ص٢٢٢، الهامش

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ج٤، ص٢١٦

تصف الظواهر اللغوية دون تعليلها، اقترح إلغاء بغلرية العامل، وصرف السطر على التعليل العلسفي، وذلك بهدف التخلص من مشاكلهما العديدة فالدي يرهق الطلاب، ويتقرهم من درس العربية، والإقبال عليها، هو تعليمهم فلسمة اللغة، وما تستوجب هذه الفلسفة من القول بالعامل، والعلّة، والمقدر، والمضمر، والمستثقل، والمتعدر، والمتعلّق. أمّا إذا دُرَس النحو بطريقة وصفية تقريرية دون ذكر العلّة والعامل، فإنّا بتخلّص من صعوبات جمة يعانيها كلّ من المعلّم والطالب(۱).

هذا بالنسة إلى التعليل عامة ، أمّا بالنسبة إلى علل الممنوع من الصرف، فبعد أن يعترص فريحة على تسمية الممنوع من الصرف بهدا الاسم، لأنه مادة غير ممنوعة من الصرف() ، يقترح أن يدرّس الطلاب الممنوع من الصرف على ، أنّه ظاهرة لفويّة شاذّة .. دون إعطاء فلسعة العِلّة في منعها من الصرف على ، أنّه ظاهرة لفويّة شاذّة .. دون إعطاء فلسعة العِلّة في منعها من الصرف ، كأن بقول لهم ، مثلا : العدول ، ووزن الفعل ، والعُجْمة ، و ... و ... ما لا يعقهون له معنى ه () ...

وبعد أن يعرض أنيس فريحة اقتراحاته لتبسيط قواعد اللغة العربية ، يشت نماذج تطبيقية الاقتراحاته ، والذي يهمنا منها باب الممنوع من الصرف الذي يعرضه ضمن درس بعنوان والتعريف والتنوين و وقد أثبت في أوّل هذا الدرس بعض الأمثلة(٤) ، ثم انتقل منها إلى الشرح ، فقال ، وعندما بقول:

<sup>(</sup>١) أبس فريحة المسط قواهد اللغة العربيّة على أسس جديدة اص ٤٠

 <sup>(</sup>٢) بقول عربحة وأول ما يسأل الأولاد ما معى مبوع من الصوف؟ و كان مبوعًا عنماد معنفه وقد سألي أحدهم هذا السؤال؛ (أبيس فريحة وهذا الصوف وهذا البحو أما لهذا الليل من احر؟) (مجلّة الأبحاث، ح ١٨، العدد ١١، بروب (أدار، ١٩٥٥) صوف) عربه ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الصفيحة نفسها

 <sup>(</sup>٤) يعرض هذه الأمثلة صمن ثلاث مجموعات على النحو النالي
 أ ـ هذا عصموراً وأيتُ عصموراً على عمن نظرت وإذا عصموراً على عمن بعرد
 ب ـ الشمن مصدر حياة بدون الشمن يموت النت والحبوان يقابلون الشمن \_\_\_\_\_

ţ

وعصفور و، فإنّنا لا بعني عصفورا معينا بالدات، بل تعني عصفورا ما غير محدد ولكن عدما نقول. والعصفور و، فإنّنا بعني عصفورا بالدات، كذلك الحال بقولنا: وولد و والولد و تسمّى هذه وأل وأداة التعريف، وعملها أن تحدّد، أو نعرّف الاسم الداخلة عليه وبلاحظ أنّ أكثر الأسماء الخالية من أداة التعريف حكمها أن ينتهي ببون ساكنة: وعصعورُن، وعصفورَن، وعصفورَن، ولكن اختصارًا في الكتابة اصطلحوا على أن يكتوها هكذا وعصفورة و، وعصفور و، وتسمّى هذه الطاهرة يكتوها هكذا وعصفور و، وتسمّى هذه الطاهرة التعريف على ألاسم سقطت هذه النون الساكنة: العصمور، العصمور،

وبالاحظ أن هنائك فئة من الأسماء لا تقبل التنوين، مثل: ومساجده، وو كنائس، وو بغداد، وو دمشق، وو أصدقاء، وهنالك أسماء تنتهي بألف مقصورة (ى) وهذه تبقى على حالة واحدة في التنوين: وهدا فتى، وو كلمت فتى، وو سلمتها لفتى، وأخرى مثل: وقاض، فإنها في التنوير تكون. قاض، قاض، قاض، مثل: وهدا الرجل قاض، وو عيوا قاضيًا، قاض، مثل: وهذا الرجل قاض، وو عيوا قاضيًا، والحياً،

بعد دلك يذكر فريحة أنّ هناك طائفة من الكلمات التي لا تبوّن، وهي·

١ ـ الكلمات التي على وزن و مفاعل ، مثل: و معارك ، .

٢ ـ الكلمات التي على وزن و معاعيل ٥، مثل: و مكاتيب ٥

٣ ـ أسماء أشخاص وأسماء جغرافية، مثل: 1 يزيد ٢، و ( زيب ٢، و دمشق ٩.

بعيرها من الشموس وإذا عي صعيرة الحجم

حساء إبراهيم، يوسف، صحواء ، معانيح

أسس فريحة السيط فواعد العربيّة على أسس جديدة اص ٨٦

المرجع السابق، ص ٨٧.

٤ ـ أسماء مثل: وصحراء ٤، وعلماء ٤،

۵ ـ صفات على وزن ؛ فَعُلان ،، مثل: ؛ عَطَّشان . .

٦ - صفات على وزن وأَفْعَلَ عمل: وأحمره، وغيرها قليل تتعلّمه بالمران و(١).

والماظر في عرض فريحة لباب الممنوع من العسرف ضمن فصل والتعريف والتنكير ، يرى أن فريحة قد اتبع الطريقة الاستقرائية في تدريس القواعد؛ وهي الطريقة الفضلى في هذا المجال، لكنه بالغ كثيراً في تسبط عرض الكلمات الممنوعة من العسرف، بحيث لا يستطيع معها أن يعرف الطائب ما إذا كانت هذه الكلمة أو تلك ممنوعة من العسرف أم غير ممنوعة. قالطائعة الأولى من الكلمات التي لا تنوّن هي، عنده: والكلمات التي على وزن ومعاعل، ولو قال. والكلمات التي بعد ألف تكسيرها حرفان؛ لكان أدق في التعبير، فوجواهر، ووأكابره، ووتجارب، مثلا ممنوعة من العسرف، وهي على وزن وعجاهر، ووأكابره، ووتجارب، مثلا ممنوعة من العسرف، وهي على وزن وعجاهر، ووأكابره، ووتجارب، عثلا ممنوعة من العسرف، وهي على وزن وعجاه غير دقيقة إلّا إذا عنى وليست على وزن ومعاعل، وهكذا تكون قاعدته غير دقيقة إلّا إذا عنى بدو الورن؛ الوزن العروصي الناتج عن حركات حروف الكلمة وسكوناتها

والطائفة الثابة من الكلمات التي لا تنون هي، عند فريحة، الكلمات التي على وزن ومعاعيل و، ولو قال: والكلمات التي بعد ألف تكسيرها ثلاثة أحرف ثانيها ساكن و، لكان أكثر دقة أيصًا، فالكلمات: وينابيع و و تباشير و، وو أصابيع و مثلًا مصوعة من الصرف، وهي على وزن ويفاعيل و و تفاعيل و، وو أفاعيل و، وليست على ورن و مفاعيل و وهكذا تكون قاعدت على ورن و مفاعيل و وهكذا تكون قاعدت على ورن و مفاعيل و وهكذا تكون قاعدت على حركات المروضي الناتج عن حركات حروف الكلمة وسكوناتها.

وأمًا الطوائف الأربع الباقية من الكلمات التي لا تنون، وهي. ١ ـ أسماء

<sup>(</sup>١) المرجع المابق، ص ٨٧

أشحاص وأسماء جغرافية. ٢ - أسماء مثل وصحراء و وعلماء ٥. ٣ - صفات على وزن و أفعل مثل وأحمر ه وصفات على وزن و أفعل مثل وأحمر ه وغيرها، فلا شك أن ما تتضننه من أسماء وأعلام، وصفات ممنوع من العبرف، ولكنها لا تشمل مع الطائفتين الأوليين كل الكلمات الممنوعة من العبرف، فتعلمها، بالتالي، قاصر لتمييز الممنوع من العسرف في غيرها من الكلمات، فبواسطتها لا نعرف أن و عُمر و و ثلاث و و حُبلى ٥، من الكلمات، فبواسطتها لا نعرف أن و عُمر و و ثلاث و و حُبلى ٥، وو تغلب ٥، وو عثمان و و أحمد و مثلا ممنوعة من العرف، ولا أن و محمد و و حسن و و اجدل ٥، و و معيد ٥ مثلا غير ممنوعة من العرف، ولا أن و أخيل ٥، و و حسان و و مقد ٥، و و دعد ١، و و عقان ١، و و حسان و و مثلا يجوز عيها العرف وعدمه.

٥ ـ الدعوة إلى رفض علل النحاة في الممنوع من الصرف وتعليل
 الصرف بالتنكير وعدم الصرف بالتعريف:

يعترص ابراهيم مصطفى على علل النحاة في منع الصرف، ثم يقدم تعليلًا خاصًا به لهذا المنع. أمّا اعتراصه فيمكنا إيجازه بالتقاط الست التالية:

أ ـ لو كانت مشابهة الفعل هي سبب منع الصرف ولكان أولَى الأسماء بالمنع من الصرف الأسماء المشتقة من اسم فاعل، واسم مفعول، فهما يسايران الععل في هيئته وفي معناه، حتى عدّهما جماعة من النحاة نوعًا من أبواع الععل ها.

ب ـ إن العلم الأعجمي، أو المركب تركيبًا مرجيًّا من أبعد الأسماء من العمل، و فالكلمة العربية قد تنقل إلى اللغة، وتُستعمل اسمًا، أو علمًا، ولكنّها لا تسلك مسائك الفعل حتى تصاغ صوغ الأفعال فيها، وتحضع

<sup>(1)</sup> إبراهيم مصطفى إحداء النحو ص137

لتصريفها، وذلك ما لا يكون للكلمة حتى بكرر استعمالها، وتنسى عجمتها، وتسلك مسلكًا يؤهّلها في اللغة الجديدة. فأولى بالعجمة أن تكون عنوان الاسميّة لا الفعليّة ه(١).

جــ إنّ قاعدة الممنوع من الصرف مضطرية أشدّ الاضطراب، فقد ورد من الأسماء ما هو ممنوع من الصرف، وليس به شيء من علل المنع مثل وسَحَر ، ودأمس، ودغدوة، ودبكرة، ودعشية ، ويختلف النحاة في هده الأسماء أشدّ الاختلاف. ولقد وردت في الشعر أعلام كثيرة مُسعت من الصرف لمجرّد العلميّة حتى جعل الكوفيّون العلميّة وحدها علّة تستقلّ بمنع الصرف.

د ـ قد يستومي الاسم علّة المنع محسب ما اشترط النحاة، ويصرف، عكلمة وعمر ووردت مصروفة في أمثلة كثيرة، وقد روى الفراء عن العرب صرف وثلاث، وورماع، اللذين يمنعهما النحاة من الصرف لزعمهم أنهما معدولان عن وثلاثة ثلاثة، ووأربعة أربعة.

هـ ـ لقد أجاز بعض النحاة صرف الجمع الذي لا نظير له (أي: صيغ منتهى الجموع) اختيارًا، كما أجازوا، في الشعر، صرف كلّ ممنوع الإقامة الورن، وقد ورد ممنوعهم منونًا في مواضع سواء فيها التنوين وتركه بالقياس إلى الوزن

و \_ أجاز البعض صرف ما لا ينصرف في النثر، ثمّ روى أنّ صرف ما
 لا ينصرف في الكلام لغير حاجة لغة.

وبعد نقص علل النحاة في باب المعنوع من الصرف، يعرض ابراهيم مصطفى رأيه في هذا الباب، فيرى أنّ التنوين علم التنكير، وهو يعترف أنّ النحاة نصّوا على أنّ التنويس يبدل على التنكيس هي المنبّات دون

<sup>(</sup>١) إبراهيم مصطفى إخياء النحو أص ١٦٧ ـ ١٧٣

المعربات (۱) ، لكنّه لا يقبل هذا التخصيص بل يرى أنّ التنويس في المعربات أكثر دلالة على التنكير وأوسع استعمالًا . ثمّ عدد المعارف في العربية ، وهي : الضمائر ، وأسماء الإشارة ، وأسماء الموصول ، والمصاف ، والمعرّف بد أل ، والمنادى المعيّن ، والعلم ، فلم يجد التنوين يدخل واحدًا منها إلّا العلم ، فسأل عن سبب ذلك ليجيب بما يلي :

أَ ـ إنَّ العلم إذا دخله التنوين يصبح نكرة، فـ وسيبويه ، موتًّا، لكلُّ من سُمِّي بهدا الاسم، وسيبويه، بغيرتنوين، لمخصوص معيَّن.

ب \_ إن العلم كثيرًا ما يلمح فيه معنى الوصف مثل: والرشيده، ووالمأموده، ووالأمير، ونحن عندما بنقل الكلمة من وصف، أو مصدر لنجعلها علماً على ذات لا يضبع معنى الوصف فيها. واللقب نوع من العلم يقصد به صعة مدح أو ذم، فإن استعملنا العلم للدلالة على هذه الصفة، مكأننا نستعمل صفات، لدلك بنكرها مرة بالتنوير، ونعرّفها مرة أخرى دو أله، ومقول: وفضل، ووالفضل، ووزيده ووالزيده.

جـ ـ إنّ العرب أحسّوا هي العلم نوعًا من التنكير، فاستعملوه مصافًّا أحيانًا (<sup>7)</sup>، وأدخلوا عليه وأله التعريف أحيانًا أخرى<sup>(7)</sup> ولم بصنعوا مثل هذا

 <sup>(</sup>۱) وهو يدكر أن كلمة وسيهويه، بعير بنوين تدل عنى محصوص معيّن، أمّا إن بوتت فندل على واحد مش حعلوا هذا الأسم وكذلك وضه و بالسوين للكف عن كل حديث، ووضه و بلا تنوين للكف عن جنديث خناص (التعبيدر السيابيق عن ١٧٤ ــ ١٧٥)

 <sup>(</sup>۲) ومنه قول الشاعر (من الطويل)
 علا ريّدُما ينوم النّقا رأس ريّدكُم سأبين شاصبي الثّقرتيس يمان
 (البعد دي خرانة الأدب ٢٢٢/١، ٣٢٢/٣ ، ٢٥٢/٣ والأرهري شرح التصريح على البوصنح ١٥٣/١)

 <sup>(</sup>٣) ومنه قول الراحر أبي النجم (من الرجر)
 ساهند أمَّ المشتر من أبيسرهما حسرًاسُ أبسواب علَني قُعبُسورها
 (ابن الأناري الإنصاف في منائل الحلاف ١٣١٧/١ وابن يُعيش شرح المعصل المعصل المعمل عليمان المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل (وير))

في بقية المعارف.

د \_ إنّ الاسم إذا عُيّن تمام التعيين، وذلك حين يُردف بكلمة واس، لم يجز أن يدخله التنوين، مثل: وعليّ بن أبي طالب؛

وبعد هذه الإجابة عن سبب دحول التنوين بعض الأعلام، يقرّر ابراهيم مصطفى القاعدة التي يراها في تنويل العلم، فيقول: والأصل في العلم ألا ينوّن، ولك في كل علم ألا تنوّنه، وإنّما يجوز أن تلحقه التنويل إدا كان فيه معنى من التنكير، وأردت الإشارة إليه عاله، وينتقل إلى اختيار هذه القاعدة في المواضع التي يمتنع فيها الصرف، على النحو التالي:

أ ـ العلم الأعجمي: يمنع النحاة العلم الأعجمي من التنوين بشرط ألا يكون قد استُعمل نكرة في العربية قبل استعماله علمًا، وهذا شاهد له على أنّ التنوين يدخل على العلم من ناحية أصله الذي نقل عنه، أي للمح الأصل

ب \_ الاسم المركب تركيبًا مزجيًّا، يرى ابراهيم مصطفى أنَّ هذا الاسم منقول من لغة أحرى، وليس له أصل منوّن قبل العلميّة، لذلك لا يمكن أن ينوّن بعدها.

جد \_ الاسم الذي على وزن الفعل: اختلف النحاة فيه كثيرًا، لأنهم وجدوا أعلامًا توازن الفعل ولا تمنع، وأعلامًا أحرى توازنه وتمنع، وقد اشترط عبدالله بن أبي إسحاق<sup>(7)</sup> عن حقّ، أن يكون الاسم منقولًا عن الفعل، وظاهرًا منه هذا النقل كي يمنع من الصرف. وتفسير هذا، عند ابراهيم مصطفى، وأنّ العلم إذا كان قد نُقل عن الفعل، وكان ظاهرًا فيه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٧٩

 <sup>(</sup>٧) عو هدال بن أبي إسحاق الزيادي الحصرميّ (٢٩هـ/١٥٠م - ١١٧هـ/ ٢٩٥م)
 بحوي من الموالي من أهل النصرة أخد عنه كبار من النحاة كأبي همرو بن العلاء،
 وهيسي بن همر التقمي، والأحقش، فرّع النحو وقاسه، وكان أعلم البصريين به
 (الزركلي الأعلام ٢١/٤)

هدا المقل، كان واضحًا أنّ أصله محروم من التنوين، فلا أصل يُلمح ويُستأنس به حين تنوين العلم ه<sup>(۱)</sup>.

د - الاسم المعدول: يرى ابراهيم مصطفى أنّ النحاة اشترطوا لمنع الاسم المعدول من الصرف ألّا يكون قد استعمل نكرة من قبل أن يستعمل عدمًا، فيجد أنّ سبب منعه من التنوين ظاهر واضح، وهو أنّ العلم المعدول عير المصروف لم يستعمل مسوّنًا قبل العلميّة، فحّرم التنوين عندما أصبح علمًا.

هـ ـ العلم المؤنّث: يخطّىء ابراهيم مصطفى النحاة في اعتبار التأتيث من موانع الصرف، ودلك الأنه يرى أنّ أكثر هذا الباب استعمالًا أسماء البلاد وأسماء القبائل، وهي ترد منوّنة حينًا وغير منوّنة حينًا آخر. أمّا قول النحاة إنّه إذا قُصد في اسم المكان إلى البقعة لم يُصرف، وإذا قُصد إلى المكان صرف، وإنّه إذا قُصد باسم القبيلة القيلة والجماعة منع التنوين، وإذا أريد الجمع والقوم نُوّن، فيراه تمحّلًا من النحاة يدلّ على أنّهم رووا هذه الأسماء مصروفة تارة وغير مصروفة تارة أخرى، فتكلّفوا لها هذه العلّة، وهي التأنيث. ويقرّر أنّ مناط التنوين وعدمه هو القصد إلى معيّن، فإذا قُصد باسم القبيلة جمعًا محدّدًا فلا ينوّن، وإذا أريد به جماعات كثيرة لا يحاط بأولها وآخرها يسوّن، فعلاك التنوين إرادة التعيين، وأسماء البلاد كأسماء القبائل (\*).

و ـ الوصف المعدول: ولا يكون، بحسب ابراهيم مصطفى، إلّا في كلمات معدودة، هي. وأُخَرَه، ووجُنَعِه، وومَثْنى، ووثُلاث. وهو يرى أنّ وأُخَرِه عُدل به عن والآخره، وأنّ صيغة أفعل التفضيل، إذا نُكّرت،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٨٢

<sup>(</sup>٢) ويعقل هذا ما رواه أبو بكر الزبيدي أن أبا عددالله، كاتب المهدي، قال وقراًى عربية و هواً ، فقال شبيب بن شنة إنّما هي وقرائ عربية و بدون تبوين، دسألوا أن قتية الجعمي الكوفي النحوي، فقال إن كنت أردت القرى التي بالحجار يقال بها قرى عربية، فهي لا بتصرف، وإن كنت أردت قرى من السواد بوانت قال إنما أردت التي بالحجار قال، هو كما قال وشبيب و (المصدر بعمه من ١٨٤ - ١٨٥)

تلزم الإفراد والتدكير، فلا تجمع إلّا إذا كانت معرفة، أو مضافة إلى معرفة، وهكدا فجمع وآخره على وأخّر، دليل على أنّه أريد بها معرّف أمّا كلمة وجُمع، فلا يؤكّد بها إلّا المعرفة ممّا يدلّ على أنّ فيها معى من التعريف لذلك لا تنوّن أمّا ومَثْنى، ووثُلاث، فاستعمالها قليل، والتنوين يحذف منها إذا قصد بهما إلى شيء من التعريف، فلا حاجة إلى هذه العلّة المفترضة التي سمّاها المحاة وعذلًا ».

ر \_ الوصف المنتهي بألف ونون زائدتين. يدكر ابراهيم مصطفى أن النحاة اشترطوا كي يمنع هذا الوصف من الصرف أن يكون على وزن و فعلان الذي مؤنّثه و فَعَلى وليس و فَعَلانة ، ولكنّ بني أسد يجيرون أن يكون لكلّ و فعلان و فعلان ، ولكنّ بني أسد يجيرون أن يكون لكلّ و فَعْلان و مؤنّث على و فَعْلانة ، لذلك يرى أنّ التنوين في هذا الوصف جائر أبدًا ، وإذا حدف فرعاية للألف والنون ، ولأنّ التنويس نون أخرى

جد \_ الوصف الدي على ورن وأفعل و: وأكثر ما يكون على وزن أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل إمّا أن يكون معرّفًا، وإمّا أن يتصل ـ و مِنْ اوفي الحالة الأولى لا ينوّن، لأنّ التنويل لا يجتمع مع التعريف. وفي الحالة الثانية يمنع من التنويل لأنّه فيه حظّ من التعريف، أمّا غير أفعل التفصيل ممّا جاء وزنه على وأفعل 2، فإنّه حُمِل عليه.

وبعد أن يرى إبراهيم مصطفى أنَّ قاعدته في باب الممنوع من الصرف قد استقامت بشطريها، الأوّل أنَّ الأصل في العلم ألّا ينون إلّا أن يدخله شيء من التنكير، والثاني ان الصفة تنون، ولا تحرم من التنوين إلّا إذا كان فيها نصيب من التعريف، يدكر أنّه لم يبق من موابع الصرف، إلّا العلّة التي تقوم مقام العلّتين، كما يقول النحاة، وذلك في موصعين: الأوّل أنف التأنيث مقصورة ومعدودة، والثاني صبعة منهى الجموع، عبعلل امتاع الصرف في الموضع الأوّل بحرص العرب على التمييز بين المدكّر والمؤبّث

أكثر من حرصهم على التعييز بين التنكير والتعريف، لدلك ضحوا بالتنوين في الاسم المستهي بألف التأنيث حرصا مهم على علم التأنيث، وهو الألف المقصورة أو الممدودة. أمّا صيغة منتهى الجموع فيرى أنّ التنوين حُذف منها لما فيها من معنى التعريف، فالمنكّر يدلّ على العرد الشائع والواحد من المتعدّد، فإذا قُصد إلى الإحاطة والشمول جُعل من مواضع التعريف، لدلك يمسع من التنوين، وإذا لم يقصد إلى الاستغراق والإحاطة فالاسم منوّن (١).

هذا تفصيل رأي الراهيم مصطفى في باب الممنوع من الصرف، والناظر فيه يرى أنّه رأي حديد تفرّد به صاحه ودافع عنه صحيح أنّ النحاة قالوا إنّ التنويل يدخل على بعض المبنيّات اللكرات، فيجعلها معارف(١)، كما يدخل على العلم الممنوع من الصرف بعد تنكيره، نحو، وربّ فاطمة وعمران وعمر ويويد وابراهيم ومعديكرب وأرطى لقيتهم ع، لكنّ الراهيم مصطفى يدهب إلى أنّ كلّ مول نكرة، وكلّ عير منون معرفة، وهذا المدهب نعترض عليه مما يلي:

١ – وردت أعلام منوّنة في القرآن الكريم، ومنها ولوط (٢) في الآية ؛
 ﴿ وإنّ لوطًا لَمنَ المرسلين ﴾ (١) ، ووبوح (٥) في الآية ﴿ ولقد أرسلنا

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٧٤ ـ ١٩٢

<sup>(</sup>٢) فكلمة وسيويه و بالسناء على الكسر معرفة وبالسوين بكرة ووإيدو بالسناء على الكسر تعيي استرادة معينة وبالتنوين اسرادة عير معبنه راجع ابن جي سر صماهمه الإصراب 1954 - 1974 والمالقي رصف المعاني هي شرح حروف المعاني ص 1954 والجرجاني كتاب الجعل في السحو ص ٥٦ وابن هشام أوضح المسالك إلى ألهية ابن مائك ١٣٥/٤ والأرهري شرح التصريح على المتوصيح ٢٢٧/٢

 <sup>(</sup>٣) ورد د بوط و منوناً في القرآن الكريم سناً وعشرين مرة (راجع محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المعهرس الألفاظ القرآن الكريم ص ٦٥٤)

<sup>(</sup>٤) العبادات ١٣٣

 <sup>(</sup>٥) ورد و بوح و منومًا في القرآن الكويم ثلاثًا وأربعين مرة (راجع محمد فؤاد عبدالباقي المعجم المعهرس الألفاظ القرآن الكويم ص ٧٣٧ \_ ٧٣٣)

نوحًا إلى قومه (١٠)، وو محمد (١٠) في الآية : ﴿ محمدً لا رسول الله والذين معه أشدًاء على الكفّار (١٠) . وو هود (١٠) في الآية ﴿ إِذْ قَالَ لَهُم أَخُوهُم هودٌ أَلا تَتَّقُونَ (١٠) فهل المراد في هذه الآيات لوطًا من لوطين ، أو نوحًا من بوحين ، أو محمد من محمّدين ، أو هود من هودين ؟ طبعًا لا ، لأنه يؤدّي إلى الكفر ، فالمراد من هده الأسماء ذوات معيّنة ، وذلك كالمراد من بقية أعلام الأبياء التي لم تنوّن . جاء في القرآن الكريم : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسحاقَ ويعقوبَ كُلّا هديما ونوحًا هَدينا مِنْ قَبْلُ ومِن ذُرِيّتِهِ داووذ وسليمان وأيوت ويوسف وهوري وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريًا ويحيى وعيسى وإليّاس كلّ من الصالحين ، وإسماعيل وأليسغ ويونس ولوطًا فَضَلْنَا على المعالمين ﴿ أَنها فهده الآيات جمعت أعلامًا لطائفة من الأسياء ، معضها مون وبعصها من دون تنويى ، ولا شكّ أنها خميعًا في درجة واحدة من التعريف.

ب \_ يفرّق العرب، في اللفظ، بين المعرفة والنكرة بأنّ المعرفة لا توصف إلّا بالمعرفة، والمنكرة لا توصف إلّا بالنكرة، فالأوصاف المعنوعة من الصرف التي ادّعى العؤلّف فيها التعريف، كان حقّها ألّا يوصف بها النكرة لِما فيها من تعريف، فكلمة وأخر و التي ادّعى الراهيم مصطفى أنّها معرفة جاءت وصفًا لنكرة في الآية؛ ﴿ فعدة من أيّام أُخَرَ ﴾ (٢) ، فلو كانت

<sup>(</sup>١) الأمرف ٥٩، وهود ٢٥

 <sup>(</sup>٢) ورد ومحيد و سونًا في القران الكريم أربع مرات (راجع محمد فؤاد عبدالباقي المعجم المعهرس الألفاظ القران الكريم ص ٢١٨)

<sup>(</sup>٣) الصح ٢٩

 <sup>(</sup>٤) وردّت لفظة وهوده عدمًا منونًا ستّ مرات في القرآن الكريم (راجع محمد فؤاد عدالة في المعجم المعهرس الألفاظ القرآن الكريم ص٧٣٩)

<sup>(</sup>۵) الشعراء ۱۲۶

<sup>(</sup>٦) الأنعام ١٤٠ ـ ٨٦

<sup>(</sup>٧) التره ١٨٤

معرفة، ما صح أن تقع صفة لنكرة. وصيفة وأفقلُ مِن والتي ادّعى لها التعريف لم تقع، في كلام العرب، وصفاً لمعرفة بل لمكرة، فأنت لا تقول: وجاء محمد أفضل منك و بل: وجاء زيد الأفضلُ منك ، ووجاء رجلٌ أفضل منك و، وكذلك لا توصف ومساجد و ومصايح و، ونحوهما بالمعرفة إذا كانتا غير معرفتيس بدأل وأو الإضافة، قلا يقال: ومررتُ بمساجدَ الجميلة و، ولا: واشتريتُ مفاتيح الجديدة و بل: ومررتُ بمساجدَ جيلة و، وواشتريت مفاتيح جديدة و.

جـ ـ لقد علّل ابراهيم مصطفى عدم تنوين صيغة وأَفْعَلُ مِنْ و بأنّ فيها حفلًا من التعريف، ويعلّله النحاة بأنّ وأفعل و على صيغة الفعل ووزنه، وهذا التعليل أقرب إلى الواقع اللغويّ، فالتعليل الأوّل ينقضه قولنا: ومحمّد خير من زياده، وه حسن شرّ من ريد، بمعنى ومحمد أخير من زياده، وو حسن أشرّ من ريد، وو شَرّ وو مَشرّ والتنوين للتنكير لكان وخير منونتين، و علو كان عدم السوين للتعريف، والتنوين للتنكير لكان و خير وو أخيره، وو أخيره، وو أشرة عير منونات، لأنّ المعنى واخيره، وو شرة بي وو أشرة إمّا منونات وإمّا غير منونات، لأنّ المعنى واحد، ولا اختلاف إلّا باللفظ، فلمّا رأيناهم ينونون وخيراً وو شراً ، وو شراً ، والمغل المناهنة الفعل، فلمّا تغيرت اللهظ، لا إلى التعريف والسكير، وهو أنّ لفظ و أخيره و و أشرة لما كان على ورن الفعل مُنع التنوين والجرّ اللدين منع منهما الفعل، فلمّا تغيّرت صيغته إلى و خيره و و شرّ ، والت منه مشابهته للفعل، فرجع إليه ما كان حرمه من التنوين والكر (۱).

د ـ يدكر ابراهيم مصطفى أنّ وألى تدخل في بعض الأعلام للمح الأصل كـ والعضل؛ ووالحارث، ووالنعمان، كذلك يدخل التنوين على بعض الأعلام للمح الأصل، فتستعمل استعمال الصفات، تنكّر مرّة بالتنوين، ونُعرّف مررة أخرى مـ وألى، فتقـ ولى وفضل، ووالفصل، ووزيد،

<sup>(</sup>١) محمد عرفة البحو والبحاة بين الأرهر والجامعة ص٢٢٥

و الزيد الله الكلّ لمح الأصل لا يُخرج العلم من التعريف بالعلميّة ، فينكّر مالتوين، و األ الداخلة على العلم للمح الأصل لا تفيده تعريفًا. قال اس مالك (من الرجز):

وَتَعْسَضُ الأَعْلَامِ عَلَيْسِهِ دَخَلًا لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلًا كَالَقَصْلُ وَالعَارِثِ والنَّعْمانِ فَدَكِرُ ذَا وَحَدْقُسَهُ سِيَسانِ (١)

أي ذكر وأل ۽ وحذفها سيّان بالنسبة إلى التعريف

هـــ رأينا في الفصل الثامن من كتابنا هذا أنّ الشاعر قد يضطر إلى منع المصروف من الصرف، وصرف المسوع، وأنّ من العرب من يصرف الممنوع من الصرف اختيارًا، وأنّه جاء في بعض المقرادات صرف الممنوع من الصرف، وفي جميع هذه المواصع برى أنّ العلم مصروعًا أو دون صرف في درجة واحدة من التعريف.

و ـ نقول و جاء زيد وزيد آخرى، فيكون وزيد و الثاني لا يدل على ذات معينة، بل على أحد الذين يحملون هذا الاسم، وهكذا نرى فيه حظا من التنكير، ولكن هذا الحظ من التنكير لم يأته من التنوين، لأنه لو كان كذلك لكان وزيد و الأول لا يدل على شحص بعينه، بل على أحد المعتمين بهدا الاسم.

ز \_ هناك كلمات كثيرة جاءت في كلام العرب مصروفة تارةً وبغير صرف تارةً أخرى، وذلك لأنّ التوين فيها لغة بعض العرب، وعدمه لعة بعصهم الآخر، وليس لأنّ العرب كانوا يستحدمون هذه الكلمات في الحالتين للتمييز بين حالة تكون فيها معرفة، وحالة أخرى تكون فيها نكرة.

حــ قد يكون التنويل للدلالة على زمن المستقبل، تقول او أنا صائمً

<sup>(</sup>٦) - إيراهيم مصطفى: إحياه النحو - ص١٧٧ - ١٧٩

<sup>(</sup>۲) أبن ماذك الألفية ص ١٦ وابن عقيل شرح ابن حقيل على أنفية ابن ماذك ١٨٣/١ - ١٨٤

يوم الخميس،، وتعني أنَّك ستصوم يوم الخميس القادم، وإذا قلت: وأنا صائمٌ يوم ِ الخميس،، فإنَّك تعني أنَّك صمت يوم الخميس الماضي.

وخلاصة رأينا في مذهب إبراهيم مصطفى في التنوين آننا نوافقه في أنّ التنويل أكثر ما يوجد في النكرات، وأنه يدخل المبنيّات وبعض المعربات لإدخال لوع من التنكير فيها، لكننا لا لوافقه على القول إنّ كلّ منوّن فيه حظّ من التنكير، أو إنّ كلّ السم غير منوّن يكون معرصة، وذلك لأتنا لجد أسماء منوّنة كثيرة وهي نكرات، وأحكام المعارف جارية على الأولى، وأحكام الكرات جارية على الثالية.

## ٦ ـ الدعوة إلى صرف الممنوع من الصرف:

يرى حسن الشريف أنّ الطالب يقضي أيّامًا طويلة لاستظهار موانع الصرف، ولا فائدة من هذه الموانع، إذ تحلّل الشعراء منها دول أن يعسد الشعر، ولذلك يدعو إلى صرف كل ما لا ينصرف في النثر. يقول: وحذوا مثلًا موابع الصرف، وقولوا لي كم يقضي الطالب من أيامه في مداكرتها واستظهار أوزانها، وقواعدها، ومستثنياتها، ثمّ قولوا لي ما فائدة وجود هذه الموانع، وماذا يصير اللغة إذا حذفت كلّها بجرّة قلم ؟

لقد تحلّل الشعراء من موانع الصرف، فلم يفسد الشعر، ولم تفسد اللغة، مل انقاد للشعراء عصيها، وسلس قيادها، وفازوا من وراء هذا التحلّل بيسر عطيم. ولقد أقرّهم النحاة على ما فعلوا، فقالوا: ويصرف الشاعر ما لا ينصرف، فماذا عليهم إذا خرجوا من تزمّتهم مرّة أخرى، وقالوا: ووالنائر أيضاً يصرف ما لا ينصرف، فنخلص من عناء حفظ أوزان كثيرة، وقواعد متعددة كأوزان صيفة منتهى الجموع، وأوزان و فعلان، ووأفعل ، ووأفعل ، ووأفعل ، ووأفعل ، ووأفعل المؤمّة وه فعل ، وقواعد التركيب المزجي، والأعلام الأعجمية، والأعلام المؤمّة المنتهية بناء المنتهية بناء التأنيث أو الألف الممدودة، أو الأعلام المؤمّة النلاثية الساكنة العين، والأعلام التأنيث والألف الممدودة، والأعلام المؤمّة الثلاثية الساكنة العين، والأعلام المنتهية بالألف والنول، والفرق بين وزل و أفعال :، وو لَقُعاء ؛ كأمباء وأشياء .

بالله ما الفرق بين وعائشة و، ووزيب و ووأسماء و، ووهند ع حتى يكون لكلّ علم من هذه الأعلام الأربعة حكم خاص في الأجرومية يجب أن تحفظه عن ظهر قلب، فنعرف أنَّ الأوَّل ممنوع من الصرف للعلميَّة وانتهائه بناء التأميث، والثاني ممنوع من الصرف للعلميَّة والتأميث ولو أنَّه غير منته بالتاء، والثالث ممنوع من الصرف للعلميّة وانتهائه بألف ممدودة، والرابع منصرف رغم علميته وتأنيثه لأته ثلاثي ساكن الوسط أو ساكن العين كما يقول المحاة! وما الفرق بين ومحمد، ووأحمد، وكثيرًا ما يجتمعان اسمًا لشخص واحد، فيكون نصف هذا الاسم منصرفًا ونصفه الثاني ممنوعًا من الصرف لا لشيء إلَّا أن ومحمَّدًا ؛ على وزن ومُفَعَّل؛ ووأحمد ؛ على وزن وأَفْعَلَ ؟ ومنا الفرق بين وإبراهيم، ووطلحة ؛، وومعنديكترب،، ووعثمان، ووعُمّر، حتى يكون لكلّ واحد من هؤلاء السادة حُكّم في النحو قائم بذاته؟ فالأوّل ممنوع من الصرف لأنّه أعجمي، والثاني لأنّه في صيعة التأنيث، والثالث لأنَّه مركَّب تركينًا مزجيًّا، والرابع لأنَّه منتهِ بالألف والنون، والحامس لأنَّه على وزن و فُعَل، وماذا يضير اللغة وكتبها وأساليبها وطائعها إذا قلنا ومساجدًا عبدلًا من ومساجد ع، وومصابيحًا عبدلا من و مصابيح ، فنستغني عن حفظ أوزان و مفاعل و و مفاعيل ، وصيغة منتهى الجموع ؟

احذفوا موانع الصرف بجرّة قلم، أو اقتطعوا الصفحات الخاصة بها من كتب النحو، فلن تتعيَّر معاني الكلام، ولن تبحطَّ أساليب الكتابة، وإنّما سنوفّرون على المعلّمين والمتعلّمين عباء لا طائل من ورائه، وجهداً لا فائدة فيه ع<sup>(۱)</sup>

أثاره من قضايا نحويّة في باب الممنوع من الصرف، وهذه القضايا إنْ عمّمتْ على أبواب المحو العربي أدّت الى تغيير الكثير من مسائله. ويسوّغ دعوته في صرف الممنوع من الصرف جملة أشياء منها:

١ - صعوبة باب الممنوع من المصرف كما وصلنا على أيدي النحاة، وخاصة المتأخرين منها، وهذه الصعوبة تستلزم من جهة الطالب أسابيع طوالا لتدليلها وحفظ مواضع منع الصرف ومواضع جواز المصرف وعدمه، أقول ذلك بعد أن قمت بتدريس هذا الباب عشر سوات، حتى الآن لطلاب السنة الثائنة في قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة اللبانية (الفرع الثائث ـ طرابلس)، ووجدت ما يعانيه الطلاب الإتقان هذا الباب النحوي المعقد، وكم يلزمهم من أسابيع لحعظ مسائله.

٢ ـ إنّ من العرب من يصرف في الكلام، وليس في الشعر فقط، جميع ما لا ينصرف<sup>(1)</sup> واستنادًا إلى مذهب ابن جني القائل: إنّ الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء، وإنْ كان عير ما جاء به خيرًا مد<sup>(1)</sup>، فإنّه يجوز صرف الممنوع من الصرف في الكلام

٣ ـ إنّ صرف الممنوع من الصرف لا يؤدّي إلى أيّ لبس في المعنى، أو إلى أي تغيير فيه، أو إلى أيّ إشكال لغويّ. والنحاة أنفسهم أجازوا صرف الممنوع من الصرف في الضرورة الشعريّة، أو للتاسب الإيقاعيّ في النثر(")، ولو كانت هذه الإجازة تؤدّي إلى أي لس في المعنى، أو إلى أيّ

 <sup>(</sup>١) رجع ابن عصمور : صرائر الشعر ص ٢٥٥ وابن هشام أوضح المسائك إلى ألفية ابن
 مالك ١٣٧/٤ والأرهري شرح التصريح على التوصيح ٢٢٨ - ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) اس جي الحصائص ١٣/٢

 <sup>(</sup>٣) يقول ابن مالك
 ولأصطبرار أو تساسب صسرف أو البتع والبعثروف قذ لا يلعسوف
 (اس مالك، الألمية ص٧٥؛ وابن عقيل شوح ابن عقبل على ألمية ابن مالك
 ٣٣٨/٢)

غموض أو تغيير فيه لما قال بها النحاة. وكان العرب الذين يصرفون الممنوع من العبرف في كلامهم يتعاهمون بلغتهم تمامًا كما يتفاهم الدين لا يصرفونه في كلامهم.

2 - إنّ تمييز بعض النحاة بين قولك، مثلاً، وشاهدت أحمد عنه وأحمد عن الصرف، وقولك: وشاهدت أحمداً عصرف، في أن وأحمد ورن مرف يعني شحصاً معيناً معروفاً، ومعهوداً بين المتكلم والمخاطب، وأما وأحمد عبالصرف، فيعني واحداً غير معين من الأحمدين (١) عذا النمييز، أغلب الغلن أنه مصطنع إذ لا شاهد عليه، ولا دليل على أنّ العرب ميزوا هذا التمييز، ولو كان صحيحاً لما أجيز صرف الممنوع من الصرف في الشعر، أو في النشر الغني، أو في بعض لغات العرب، أو في بعض مداهب النحاة، وهو يقتضي التغريق الدقيق بين الممنوع من الصرف، وغير الممنوع منه، والذي يجوز فيه الصرف وعدمه، إذ هو، بحسب زعم النحاة، لا يدخل إلّا على الممنوع من الصرف، فيجعله نكرة، وهذا التغريق الدقيق لا يظن أنّه كان واضحاً في فكر العربي عندما نطق ملغته على العطرة والسجية، شكل يستطيع معه إقامة هذا التمييز بين العلم المعروف، والعلم المنكر على أساس التمييز وعدمه. والنحويّون أنفسهم عدما قالوا إنّ العلم الممنوع من الصرف يدخله التنويس إذا نكر (٢)، كما في وشاهدت عثمان الممنوع من الصرف يدخله التنويس إذا نكر (٢)، كما في وشاهدت عثمان

<sup>(</sup>۱) يقول بن حتي واعلم أن التنوين بقع في كلام العرب على حمسة أصرب؛ أحدها أن يكون هرقًا بين ما ينهبرف وما لا ينصرف، وذلك بحر وعثمان، معرفة، ووعثمان، بكرة، ووأحمد، معرفة، ووأحمد، بكرة، ألا تبرى أنبث إدر قلبت وتقيبت أحمدا، وإنّا كلّمت المحاطب أن يرمي بفكره إلى واحد مشّ اسعه أحمد، ولم تكلّمه علم شخص بعيّن، وإدا قلب ولقيت أحمد، فإنّما تريد أن بعرته أنك لقبت الرجل الذي اسمه أحمد، وبيث وبينه عهد متقدم فيه، فالتنوين هو الذي قرق بين هذين المعيين، (بن حتي سر صناعة الإعراب ٢٤٩٤، وواجع أحمد المالقي رصف المناني في شرح حروف المعاني ص ٣٤٤٠)

 <sup>(</sup>٢) ابن هشام أوصبح المسالك إلى ألعية ابن مالك ١٩٣٥/٤ والأرهوي. شرح التصريح على التوصيح ٢٢٧/٢

وعثمانًا آخره، وه رُبِّ أحمد، وعُمَر ومروان مررَّت بهم؛ لم يزعموا أنَّ التنكير يتأتّى من تنوينه، فهو يُفهَم من كلمة وأخَره في المثال الأوّل، ومن حرف المجر ورُبِّ والذي لا يدخل إلّا على المكرة في المثال الثاني، بدليل قولك: وجاء زيد وزيد آخر، وورُبُّ زيد مررتُ به، فتعرف أنَّ وزيداً و المثال الثاني، ووزيداً و الثاني في المثال الأوّل نكرة لا لأنه وريداً و المثال الأوّل نكرة لا لأنه ومن ومن نوّن، فهو ينوّن أصلًا، ولكن من كلمة وآخر، في المثال الأوّل، ومن حرف الجروربُّ، في المثال الأوّل، ومن حرف الجروربُّ، في المثال الثاني

ولكن لـدعـوة حسن الشريـف إلى صدرف الممسوع من الصرف مخاطرها،فهي أولًا تنحكم في اللغة، فتفرض عليها ما ليس منها، ومهمة اللعوي هي استنباط أحكام اللعة لا فرض أحكام عليها لا تتمق مع شواهدها وتعاميرها. وهذا التحكم إذا ما أبيع، أذى إلى تغييرات كبيرة في قواعد اللغة العربية، بل في اللغة نفسها، فحسن الشريف نعسه، وفي المقال داته الدي يدعو فيه إلى صرف الممنوع من الصرف، يقترح:

- ١ ـ عدم إجازة رقع جزاء الشرط إذا كان عمله ماصيًا.
  - ٢ عدم إيطال عمل و أنْ و الناصبة بالسير.
- ٣ ـ تطابق العدد مع المعدود في الندكير والتأنيث إفرادًا وتركيبًا
- ٤ ــ إبقاء المفعول به منصوبًا في حالة بناء الفعل للمجهول، والاكتماء بقلب العمل.
- ۵ ـ الاقتصار على صيغة جمع المدكر السالم في الأسماء التي يجوز جمعها جمعًا مدكرًا سالمًا وجمع تكسير.
  - ٦ إلزام المنادى والمستثنى حالة من حالتي النصب والرفع.

وإذا ما طبقها هذه الاقتراحات، وعيرها التي اقترحها الداعون إلى تبسيط اللغة العربية، الماهجون نهج من يعالج أوجاع الرأس بقلعه، تحصلت لدينا

دلعة عربية ، مختلفة تمامًا عن اللغة العربية الفصحى التي كُتب بها القرآن الكريم والنراث العربي، بجملته ، وعسد ذلسك ستواجمه متعلّمي العسريية صعوبات جمة في فهم كلّ ما كتب بالعربية الفصحى ، وخاصة القرآن الكريم والتراث الأدبي العربي. هذا فضلًا عن أنّ هذه الاقتراحات إذا ما عُمل بها ستخلق فوضى وتشويشًا كبيرين في اللغة ، إذ إنّ كلّ ناحث يقترح ما يواه يبسّر اللغة ، وهذا سيؤدي الى اقتراحات مختلفة في المسألة الواحدة ، تؤدّي إلى و لغات ، اجتهادية مصنوعة .

#### الفصك الحادي عشر

#### خلاصة البحث

لعلّه من المفيد في كتابنا هذا أن نلحَص أهمٌ ما طرحناه وكشعناه فيها م آراه وحقائق لغويّة مما يلي:

١ - استبدال المصطلح و الممنوع من التنوين و بالمصطلح و الممنوع من الصرف و لأنّ المصطلح الأوّل أصبح خامضاً بالنسبة إلى الدارسين عاشة وإلى الطلاب خاصة و ولأنّ المصطلح الثاني أدقّ وأوضح في التعبير عن المقصود منه وقد يستصغر بعضهم هذه الدعوة بحجة أنّ استبدال مصطلح بحوي بآخر لا يحلّ مشكلة صعوبات النحو العربي، وردّنا أنّ كثرة المصطلحات النحوية والصرفية في اللغة العربية من أهم الصعوبات التي تعترص دارسي لعننا، ومما يريد الطبي بلّة أن معظم هذه المصطلحات يتسم بالغموض في التعريف، أو عدم الفائدة، أو عدم مناسبة معناه اللغوي، كمصطلحات المضارع، والصعة المشبهة، والمثال، والأجوف، واللغيف المفروق، واللغيف المقروق، واللغيف المقروق، واللغيف المقروق، واللغيف المقروق، واللغيف

<sup>(1)</sup> ألس من المنطق العامد أن تُعرب والإسالُ وفي وخُلق الإسالُ ووالحروفُ وفي و ألف الإسالُ ووالحروفُ و و أبخ الأسان و المحروفُ والمحروفُ والمحروفُ والله على الله على وحل الله على وحل الله على وحل الله على وحل الله على المحروف والمعالم الله على السارق في سرقة نفسه والله يقول قاتل إلى بالسالها العامل اصطلاح بحوي لا لعوي، وردّنا أنه كلّما بعدت مصطلحات أي عدم من العلوم عن معانها العوية اردادت صمونة هذا العلم والعكس بالمكس

النواسخ<sup>(۱)</sup> وأخبارها…

7

والمصطلح جزء مهم من المنهج العلمي، ولا يستقيم أيّ منهج إلّا إذا قام على مصطلحات دقيقة تؤدّي الحقائق العلمية أداء صادقاً. وقديماً قيل، عن حقّ: والعلم لغة أحكم وضعها ء(٢)، وذلك لأنّ المصطلحات تستحضر المعاني بأيسر وسيلة، وتقرّبها إلى الأذهان، وتُعين على التعلّم، وتربط العلماء بعضهم بعض، وكلّما كانت دقيقة في أداء مدلولاتها ضاقت مسافة الخلف بين العلماء، إذ إنّ الخلافات العلميّة ترجع، في قدر كبير منها، إلى خلاف على معانى المصطلحات ودلالاتها(٢).

وعليه ، نوى أنَّ من يبسط مصطلحًا نحويًا واحدًا يوفّر على الطلاب ساعات عديدة في التعلّم، ولو كلّ بحث علميّ أسهم في تبسيط مصطلح نحوي ، لقضيا على صعوبة كبيرة يعانيها طلابنا في تعلّم نحو لعنهم.

٢ – رفض التعليل النحوي بعامة، وعلل الممنوع من الصرف بشكل خاص، وإذا كان بعض اللغويين القدامي والمحدثين قد سقونا إلى رفض العلة المحوية، وقد فصلنا ذلك في الفصل السابق، فإنه يبقى لكتابا الفضل في تفصيل تعليلات المحاة لجميع أقسام الأسماء الممنوعة من الصرف، والردّ عليها علة علة مشيرين إلى ما ينقضها طردا وعكما، ومنبتين بطلانها ولاجئين إلى منطق النحاة نفسه حياً، وإلى الواقع اللغوي حيناً آخر وهذا العمل لا نعتقد أننا سبقنا إليه.

٣ ــ التأكيد أنّ المنهج التعليلي الذي أخذ به النحاة في تقعيد النحو هو
 الذي صعّب النحو العربي، ولو أخذ هؤلاء بالمنهج الوصفي الاستقرائي لما

 <sup>(</sup>١) أليس من المعطق العاسد، أيضًا، أن بعرب وريدًا، في قولنا وإن ريسةً مجتهدًا، استنا لـوإن، وبُعرب ومجتهدًا، خبرًا لـوإن، أليس وريدًا، اسمًا لـوردده وهل لـوإن، اسم آخر هير وإن، أليس ومجتهدًا، حبرًا لـوريد، لا نـوإن، أو

<sup>(</sup>٢) عن إبراهيم مدكور سجيع اللمة العربية في ثلاثين هامًا ص ٥١

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه الصفحة نفسها

كان هذا النحو قد وصلنا وفيه من الصعوبات والتعقيدات ما فيه. فقد أذى أخذهم بالمنهج التعليلي إلى اختلافات قلّما تسجو منها مسألة نحوية، إذ التعليل وليد اجتهاد شخصي، فكان من الطبيعي أن يختلف من ماحث إلى آخر. كذلك دفعهم هذا المسهج إلى القول بنظرية والعامل ، وهذه استنبعت القول بأنواع العوامل، وشروط عملها، ومسائل التقدّم، والتأحير، والتعليق، والحذف، والإضمار، والاشتغال، والتنازع... إلى غير ذلك من مسائل أدخلت إلى النحو العربي ما ليس منه، فصعبته وعقدته، وكم يحلو لما أن نرى أحد الدارسين يتصدّى لنظرية العامل، فيرهن بطلانها، ثمّ يقمد النحو العربي على أساس وصفي سليم، فيبسطه للناشئة، وكم نحن محاجة إلى هذا العربي على أساس وصفي سليم، فيبسطه للناشئة، وكم نحن محاجة إلى هذا العربي على أساس وصفي سليم، فيبسطه للناشئة، وكم نحن محاجة إلى هذا العربي على أساس وصفي بدأنا نرى فيه بعض النعور عند طلّابنا من لغتهم.

ş

٤ - الكشف أنّ النحاة كاموا كلّما تقدّم بهم الزمن، اردادوا من الأخد بالمنهج التعليلي، فتكثر فروضهم واختلافاتهم، فقد بدأ التعليل، مع سيبويه، قائمًا على المشابهة، أي على إعطاء الشبيه حكم شبيهه، فامتهى عند بعض النحاة المتأخرين، وخاصة عند الشيخ خالد الأزهري إلى تعليل فلسفي حالص. ودلك أنّ هؤلاء النحاة المتأخرين رأوا أنّ النحاة الدين سقوهم لم يتركوا لهم شيئًا للاستزادة إلّا في الاجتهاد الشخصي في تعليل الظواهر اللغوية.

٥ ـ إنّ المحاة عندما وضعوا مصنّفاتهم النحويّة لم يكتبوها للناشئة أو لطلبة المدارس، وإسما كانت كتب علماء موحّهة إلى علماء، ولذلك جاءت صعبة معقّدة سواء في كثرة الآراء في المسائل النحويّة، أم في اختلاف هذه الآراء، أم في كثرة تعريعات المسألة الواحدة، أم في الأسلوب الموجز الدي يوقع باللبس أحيانًا كثيرة، أم في أخذهم بالمنهج التعليني الفلسفي، أم في افتراصهم ما ليس موجودًا في اللغة، أم في الشروط التي اشترطوها في بعض المسائل النحويّة والتي تصل إلى حد الإعجاز أحيانًا، كما في اشتراطهم لمنع المسائل النحويّة والتي تصل إلى حد الإعجاز أحيانًا، كما في اشتراطهم لمنع

العلم الأصجمي من الصرف أن يكون علمًا في لغنه الأصليّة. وهذا يعترض معرفة كلّ اللغات التي اقترضت منها اللعة العربيّة، وذلك لمعرفة ما إذا كانت الكلمة المقترّضة علمًا في لغنها الأجنبيّة أم غير علم.

آ بان النحاة كانوا منعسفين عندما وضعوا مصنفاتهم، إذ بعد أن استقرأوا اللغة استقراء ناقصا، واستنبطوا بعض القواعد النحوية، عمدوا إلى فرض هذه القواعد على اللغة، بدل أن يخضعوها هي نفسها إلى اللغة، وبدل أن يتراجعوا عن قواعدهم كلما اصطدموا ببعض الظواهر اللغوية التي تنقضها، حاولوا تعليل هذه الظواهر كي تتماشى مع هذه القواعد، ولذلك افترضوا علة والعدل، في وغمره وأمثاله من الأعلام التي وجدوها ممنوعة من الصرف، وليس فيها من عللهم غير علّة العلمية، وهذه المعلّة ليست كافية، بنظرهم، فلا بدّ من أن تقترن بعلّة أخرى لمنع الصرف.

٧ ـ إنّ النحاة حاولوا وضع قواعد مطردة لكلّ اللهجات العربية ما أوقعهم في الاضطراب في كثير من الأحيان، إذ إنّ هذه اللهجات كانت مختلعة فيما بينها وبالمستويات كافة: الصوتية، والنحوية، والعسرفية، والدلالية، وكان عليهم إمّا أن يضعوا لكلّ لهجة من هذه اللهجات قواعدها المحوية الخاصة بها، وإمّا أن يضعوا للظواهر المشتركة بين هذه اللهجات القواعد التي تنتظمها، فالأوصاف، وغَضان، ووسكّران، ووغطشان، وغيرها من الأوصاف التي منعها النحاة للوضعية ووزن وفعلان، الذي لا يؤنّث بالتاء، تؤنّثها قبيلة أمد، أو بعص هذه القبيلة، بالتاء وتصرفها. وس العرب من يصرف كلّ الكلمات الممنوعة من الصرف.

٨ - إنّ الشروط التي وضعها النحاة لحذف همزة ١١٠٠ الواقعة بين عَلَمين زادت عن العشرين شرطًا بحيث يصعب على الدارس الإحاطة بها، وبحيث أضحى على معلم العربية أو متعلمها أن يُتقن علم العروض، وعلم النحو، والتاريح كي يعرف متى يجب حذف همزتها، ومتى يجب إثباتها، ولذلك دعونا إلى إثباتها دائمًا، فنيسر على طلّابنا إملاء العربية، ونوفر ولذلك دعونا إلى إثباتها دائمًا، فنيسر على طلّابنا إملاء العربية، ونوفر

عليهم ساعات ثمينة من أعمارهم يقضونها في حفظ الشروط السابق ذكرها، ونكون، في الوقت نفسه، غير مخلّين بأيّ ركن من أركان العربيّة، وغير خارجين على قواهد النحاة أنفسهم، إذ أوجب هؤلاء إثبات همزتها إذا جاءت بين علمين وكانت بدلًا من العلم الأول، أو بعنًا مقطوعًا، فتكون و ابن ، إذا أوجبنا إثبات همزتها خبرًا، أو بدلًا، أو بعنًا مقطوعًا.

٩ - إنّ مذهب إبراهيم مصطفى القائل إنّ التنوين علامة المنكير ، وعدمه علامة التعريف، وإنّ الأصل في العلم ألّا يُنوّن ، ولما في كلّ علم ألّا ننوته ، وإنّ الحقه التنوين إذا كان فيه معنى من التنكير وأردنا الإشارة فيه ، إنّ هذا المذهب ينقضه ما جاء في القرآن الكريم من الأعلام منوئة وهي معارف ، واعتبار هذه الأعلام نكرات يؤدّي إلى الكفر.

١٠ - إن الدعوة إلى صرف الممنوع من الصرف التي دعا إليها بعضهم فيها من التيسير الشيء الكثير، ولكنّها دعوة تعسّفية تفرض على اللغة ما ليس ملها. وهي لا تتعشّى مع الملهج الوصفي الدي نرتضيه في تقعيد المنحو المعربي، كما أنّها ستؤدّي إلى دعوات أخرى هدفها التبسيط والتيسير أيضًا، ما يؤدّي إذا عملنا بها إلى لغة مختلفة عن اللغة العربيّة الفصيحة.

|  |   | ٧ |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

- ١ فصول من كتاب سيويه: الكتاب.
- ٢ فصول من كتاب الميرد: المقتضب.
- ٣ فصول من كتاب الزجاج: ما ينصوف وما لا ينصرف.
  - ٤ فصل من كتاب ابن يعيش: شرح المفصل.
- عصل من كتاب الأزهري: شرح التصريح على التوضيح.

F 4.5

### ۱ ـ فصول من كتاب سيبويه : الكتاب(١)

# هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف ، فمنعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة

وذلك نحو: حمداء وصغراء، وخضراء، وصحراء، وطرقاء، ونُفَساء، وعُشراء، وقُوناء، ونُفَساء، وعُشراء، وقُوناء، وفقهاء، وسابياء، وحناوياء، وكبرياء، ومثله أيضًا: عاشوراء، ومنه زَمِكَاء وبروكاء، وبراكاء، ودَبُوقاء، وخنفساء، وعُنْظُباء، وعقرباء، وزكريًاه.

فقد جاءت في هده الأبنية كلّها للتأنيث. والألف إذا كانت بعد ألف مثلُها إدا كانت وحدها، إلّا أنّك همزت الآخرة للتحريك، لأنّه لا يسجزم حرفان، فصارت الهمرة التي هي بدل من الألف بمنزلة الألف لو لم تبدل، وجرى عليها ما كان يجري عليها إذا كانت ثابتة، كما صارت الهاء في هراق معنزلة الألف

واعلم أنَّ الألفين لا تزادان أمدًا إلَّا للتأنيث، ولا ترادان أبدًا لتلحقا منات الثلاثة مسرداح ونحوها. ألا ترى أنَّك لم ترَّ قط فَعلاء معروفة، ولم ترَّ شيئًا من بنات الثلاثة فيه ألفان زائدتان مصروفًا.

فإن قلت: فما بال عِلماء وحرباء؟ فإنّ هذه الهمزة التي بعد الألف إنّما هي مدل من ياء، كالياء التي في ودرحاية، وأشباهها، وإنّما جاءت هاتان الزائدتان هنا لتلحقا وعلباء، ووحرباء، مسرداح وسرمال. ألا ترى أنّ هذه

<sup>(</sup>١) سيويه الكتاب ٢١٣/٣ ـ ٢١٩

الألف والياء لا تلحقان اسماً فيكون أوّله مفتوحاً، لأنّه ليس في الكلام مثل سرّداح ولا سرّبال، وإما تلحقان لتجعلا بنات الثلاثة على هذا المثال والباء، فصارت هذه الياء بمنزلة ما هو من نفس الحرف، ولا تلحق ألفان للتأنيث شيئاً فتلحقا هذا البناء به، ولا تلحق ألفان للتأنيث شيئاً على ثلاثة أحرف، وأوّل الاسم مضموم أو مكسور، وذلك لأنّ هذه الياء والألف إنّما تلحقان لتبلغا بنات الثلاثة بسرداح وصطاط لا تزدان ههنا إلا لهذا، فلم تُشرّ كُهُما الألفان اللتأن للتأنيث، كما تُشركا الألفين في مواضعهما، وصار هذا الموضع ليس من المواضع التي تلحق فيها الألفان اللتأنيث، وصار لهما إذا جاءتا للتأنيث أبنية لا تُلحق فيها الياء معد الألف، يعني الهمزة. فكذلك لم تلحقا في المواضع التي تلحق فيها الياء معد الألف، يعني الهمزة.

واعلمُ أنَّ من العرب من يقول: وهذا تُوبِ الاكما تسرى، وذلك الأنهام أرادوا أن يُلحِقوه سِناء فسطاط. والتذكير بذلك على ذلك والصرف.

وأمّا غوغاء، فمن العرب من يجعلها بمنزلة عوراء، فيؤنث ولا يصرف، ومهم من يجعلها ممنزلة قضقاض، فيذكر ويصرف، ويجعل الغين والواو مضاعفتين، بمنزلة القاف والضاد. ولا يجيء على هذا البناء إلّا ما كان مردّدًا، والواحدة غوغاء.

# هذا باب ما لحقته نونً بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة

ودلك نحو عَطشانَ، وسكرانَ، وعجلانَ، وأشاهها. وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء، لأنها على مثالها في عدّة الحروف والتحرك والسكون، وهاتان الرائدتان قد اختص بهما المذكّر. ولا تلحقه علامة التأنيث، كما أن حَمْراء لم تؤنّث عَلَى المذكّر. ولمؤنث سكران بناء على حدةٍ، كما كان لمذكّر حَمْراة مناءً على حِدة.

فلمًا ضَارِح فَمُلاء هذه المضارَعَة وأشبهها فيما ذكرتُ لك أجري مجراها.

### هذا باب ما لا ينصرف في المعرفة

ممًا ليست نونُه بمنزلة الألف التي في نحو: بُشْرَى، وما أشبهها.

وذلك كلُّ نون لا يكون في مؤنَّتها فَعْلَى وهي زائدةً؛ وذلك نحو: عُرِّيان وسِرِّحان وإنسان . يدلك عَلَى زيادته سراح فإنما أرادوا حيث قالوا: سِرْحانُ أَن يَبْلُغُوا به بَاب سِرداحٍ ، كما أرادوا أَن يَبْلُغُوا بِمَعْزَى باب هِجْرَعٍ .

ومن ذلك · صِنْعانً. يدلُّك على زيادته قولك: الضَّبَع والضَّاع. وأشباه هذا كثير.

وإنما تعتبر أزيادة هي أم غير زيادة بالفعل؛ أو الجمع، أو بمصدر، أو مؤنث، نحو: الضَّبعُ، وأشباه ذلك.

وإنّما دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في المعرفة أنّ آجِره كآخِر ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، فجعلوه بمنزلته في المعرفة، كما جعلوا أفْكَلاً منزلة ما لا يدخله التنوين في معرفة ولا نكرة. وذلك أفْعَلُ صفةً الأنه منزلة الفعل، وكان هذه النونُ بعد الألف في الأصل لباب فَعْلانَ الذي نه فَعْلَى، كما كان بناء أفعل في الأصل للأفعال، فلما صار هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع يُستثقل فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما هذه الزيادة له في الأصل.

فإدا حقّرت سِرْحان اسم رجل، فقلت: سُرَيْحينَ صرفته، لأن آخره الآن لا يشه آخر غَصْبان، لأنّك تقول في تصغير غَصْبَانَ: غُصَبُانَ؛ ويصير مسرئة غسلين وسين فيمن قال: هذه سِنينٌ كما ترى. ولو كنت نَدع

صرف كل نون رائدة لتركت صرف رَحْشَن ، ولكتُك إنّما تدع صرف ما آخِره كآخِر خَصْبانَ ، كما تَدع صرف ما كان على مثال الفعل إذا كانت الزيادة في أوله . فإذا قلت : إصليت صرفته لأنه لا يشه الأفعال ، فكدلك صرفت هذا لأن آخِره لا يشبه آخِر خَصْبَانَ إذا صغّرته . وهذا قول أبي عمرو والخليل ويونس .

وإذا سمّيت رجلاً؛ طَحَان، أو سَمّان من السّش، أو تَبّان من التّبن، صرفته هي المعرفة والنكرة، لأنها نونٌ من نفس الحرف، وهي بمنرلة دال حَمّادٍ.

وسألتُه: عن رجل يسمَّى: دِهْقان، فقال إن سمَّيته من التَّذَهْقُن فهو مصروف وكذلك: شَيِّطان إن أَخذته من التَّشَيْطُن، فالنون عندنا في مثل هذا من نفس الحرف إذا كان له فعل يَثْت فيه النون وإن جعلتَ دِهْقان من الدَّهْق، وشَيْطان من شَيَّطَ لم تصرفه.

وسألتُ الخليل؛ عن رجل يسمّى مُرَاناً، فقال: أصرفُه، لأنَّ المُرَان إنما سُمِّيَ للبينه، فهو فُقالٌ، كما يسمَّى الحُمّاص لحموضته، وإنَّما المرانة اللّين.

وسألتُه؛ عن رجل يسمَّى فَيْناناً فقال؛ مصروف، لأنَّه فَيْعالٌ، وإنَّما يريد أن يقول لِشَعره فُنونٌ كأفنان الشجر.

وسألتُه: عن دِيوانِ ، فقال: بمنزلة قِيراطِ ، لأنَّه من دَوَّنتُ . ومن قال دَيُّوانٌ فهو بمنزلة بَيْطار .

وسألتُه: عن رُمَان فقال: لا أصرفُه، وأحملُه على الأكثر إذا لم يكل له معنى يُغْرَف.

وسألتُه؛ عن سَعْدان والمَوْجان، فقال؛ لا أَشُكُ في أَن هذه النون زائدة، لأنه ليس في الكلام مثل: سَرُداحٍ، ولا فَعْلالٌ إلاّ مُضعَّفاً. وتفسيره كتفسير عُرْيانِ، وقصَتَهُ كقصته. فلو جاء شيء في مثال: جَنْجان ، لكانت النون عندنا بمنزلة نون مُرّان ، إلاّ أن يجيء أمر سِّن، أو يَكثر في كلامهم فيدّعوا صرفه، فيُعْلَم أَسَّهُم جعلوها رائدة، كما قالوا: غَوْغاء فجعلوها بمنزلة؛ غوراء. فلماً لم يريدوا دلك وأرادوا أن لا يجعلوا النون زائدة صرفوا، كما أنّه نو كان خَضْخاص لصرفته، وقلت: ضاعفوا هذه النون.

فإن سمعناهم لم يصرفوا قلنا: لم يريدوا ذلك، يعني التصعيف، وأرادوا موماً رائدة، يعني في جَنْجانَ

وإذا سمّيت رجلاً: حَبّنطى، أو عَلْقى لم تصرفه في المعرفة، وتركُ الصرف فيه كترك الصرف في. عُرْيان، وقصَّتُهُ كقصته.

وأمّا عِلْمَا لا وحرَّمَا الله اسم رَجل فعصروف في المعرفة والنكرة، من قبل أنّه ليست بعد هذه الألف نون فيشبّه آخِره بآخِر غَضْبانَ، كما شُبه آخِر عَلْمَى بآخِر شَرُوَى ولا يشبهُ آخِر حَمْراءَ، لأنّه بدلٌ من حرف لا يؤنّث به كالألف، ويتصرف على كلّ حال، فجرى عليه ما جرى على دلك الحرف، وذلك الحرف، وذلك الحرف، بالحرف بمنزلة الياء والواو اللّتين من بقس الحرف.

وسألتُه عن تحقير غَلْقَى، اسم رجل، فقال: أصرفُه، كما صرفتُ سرُحان حين حقرته، لأنَّ آخِره حينئذ لا يشه آخرَ ذِفْرَى وأمّا مِعْزَى فلا يُصرَف إذا حقرتُها اسم رجل، من أجل التأنيث ومن العرب من يؤنّث علْقَى فلا ينوّن. وزعموا أنَّ ناسًا يدكّرون مِعْرَى، زعم أبو الحطّاب أنّه سمعهم يقولون:

ومِعْسَرْي هَسَدِساً يَعلسو قِسرانَ الأرص سُسودانَسا

#### ٢ ـ فصول من كتاب المبرد : المقتضب(١)

#### هذا باب دأفعل ه

اعلمُ أنّ ما كان من وأَفْعَل؛ نعتًا فغير منصرف في معرفة ولا نكرة، ودلك: أحمر، وأخضر، وأسود

وإنمًا ٱمُتَمَعَ هذا الضرب من الصرف في النكرة، لأنّه أشبه الفعل من وجهين أحدهما أنّه على وزنه، والثاني: أنّه بعت، كما أنّ الفعل نعت.

ألا ترى أنَّك تقول ومررت برجل يقوم؛ ومع هذا أنَّ النعت تابع للمنعوت كاتّباع الفعل الاسم.

فإن كان اسمًا انصرف في البكرة، لأنّ شَبَهَه بالفعل من جهة واحدة، ودلك نحو: أفكل، وأحمد فنقول: «مررت بأحمد، وأحمد آخر،

فإن قال قائل. وما بال أحمد مخالفًا لأحمر ؟ و

قيل. مِن قِبَل أحمد، وما كان مثله لا يكون نعتًا إلّا أن يكون معه و من كذا و فإن ألحقت به و من كذا و لم ينصرف في معرفة ولا بكرة، لأنّه قد صار نعتًا و كأحمر و ودلك قولك: مررت برجل أحمد من عبدالله، وأكرم من زيد و، وكلّ ما سمّيت به من الأفعال لم ينصرف في المعرفة، وانصرف في النكرة، نحو: ويزيد و، ويشكر، ويضرب، ونحوه لو كان اسمًا تقول و مررت بيزيد، ويزيد و،

فإن قال قائل. ما باله انصرف في النكرة، وهو فعل في الأصل، وقد ذكرت أنّ ما لا يعصرف إنّما امتنع بشبهه بالفعل، ووأحمر، وما كان مثله لا يعصرف في معرفة ولا نكرة، وهمي أسماء ؟ قيمل له: إنّ وأحمر، أشبه الفعل، وهو نكرة، فلمًا سمّيت به كان على تلك الحال، فلمًا رددته إلى

<sup>(</sup>۱) من كتاب المبرد المقتصب ۳۱۱/۳ = ۳۲٤

النكرة رددته إلى حال قد كان فيها لا ينصرف، فلذلك خالفه. هذا قول النحويين، ولست أراه كما قالوا.

أرى إذا سُنِي بأحمر، وما أشبهه، ثمّ نُكر، أن ينصرف، لأنّه امتنع من الصرف في النكرة، لأنّه نعت، فإذا سبّي به فقد أزيل عنه باب النعت، فصار بمنرلة وأفعل والذي لا تكون نعتًا. وهذا قول أبي الحسن الأخفش، ولا أراه يجوز في القباس غيره.

وكل ما لا ينصرف إذا أدحلت فيه ألفًا ولامًا، أو أضفته انخفض في موصع الخفض، لأنها أسماء امتنعت من التنوين والخفض، لشبهها بالأفعال، فلمنا أضيفت وأدخل عليها الألف واللام باينت الأفعال، وذهب شبهها بها، إذ دخل فيها ما لا يكون في الفعل، فرجعت إلى الاسمية الخالصة، وذلك قولك، ومررت بالأحمر يا فتى، ومررت بأسودكم ه.

# هذا باب ما يُسمَّى به من الأفعال وما كان على وزنها

إعلم أنَّك إذا سمَّيت رجلًا مشيء من الفعَسل ليست في أوَّل زيادة، وله مثال في الأسماء، فهو منصرف في المعرفة، والنكرة.

فمن ذلك : ضَرَبَ ، وما كان مِثْلُه ، وكدلك : عَلِم . وكَرُمُ ، وبالهما ؛ لأَنَّ ( ضَرَبَ ) على مِثال : جَمل ، وحجَر ، و ( علِم ) على مثال : فخِذ ، وكَرُمُ على مِثال ؛ رَجُل ، وعَضُد وكذلك ما كَثْرَ عِدْتُه ، وكان فيه هذا الشرط الذي ذكرنا .

فمن ذلك. دحرج؛ لأنّ مِثَالَه: جعفس. وحبوقسل؛ لأنّ مشالبه كبوئتَس، والملحق بالأصل بمنزلة الأصليّ.

فإن سمَّيت بفِعُل لم تُسمّ فاعله \_ لم تصرفه الآنّه على مثال ليست عليه الأسماء ، وذلك نحو : ضُرب ، ودُخرج ، وبُوطِر ، إلا أن يكون مُعتلاً أو مُدخماً ا فإنّه إن كان كذلك خرج إلى باب الأسماء ، وذلك نحو قبِل ، وبُدْد ، وما كان مِثْلُها ؛ الأنّ (رُدُ ) بمنزلة كُر ، وبُرْد ، ونحوهما ،

وقِيل سنزلة فِيلٍ ، وديك.

وكذلك إن سمَّيت بمثل قطُّع، وكسَّرَ، لم ينصرف في المعرفة؛ لأنَّ الأسماء لا تكون على (فَعَّلَ).

فإن قلت: قد جاءً مِثْلُ (بَقَّمَ)، فإنَّه أعجميًّ. وليست الأسماء الأعجميّة بأصول. إنَّما داخلة على العربيّة.

فَأَمَّا قُولُهُم: (خَضَّم) للعنبر بن عمرو بن تميم، فإنَّما هو لقب لكثرة أَكْلِهُم. وخَضَّم بَعْدُ إنَّما هو فِعْل.

ولو سمَّيت رجلاً ضَارَبَ، أو ضارِبٌ من قولهم؛ صارِبٌ زيدًا إِدا أَمرته انصرف؛ لأنَّ صارِبٌ بمنزلة ضارِبِ الدي هو اسم، وضارَبَ بمنزلة حاتَم، معلى هذا يجري ما ينصرف وما لا ينصرف.

\* \* \*

فأمًّا ما كان فيه زيادةً من زوائد الأفعال الأربع؛ الهمزة، والياء، والتاء، والون، فكان بها على مِثال الفعلُ فقد قلنا فيه، وسنقول في شرحه، وما يُحْكُمُ عليه منها بالزيادة، وإن لم يكن له فِعْل، وما يُحكم بأنَّه أَصْليُّ حتى يتبيّن.

أمّا ما كانت الهمزة في أوّله، والساء، فحكمه أن تكونا فيه زائدتين إذا كانت حروفه الثلاثة أصلية؛ لأنّك لم تشتق من هذا شيئاً إلا أوْصَح لك أنّهما فيه زائدتان، فحكمت بما شاهدت منه على ما عاب عنك. وذلك نحو: أفْكلَ، وأيّدتع، ويَرْمَع؛ لأنّك لم ترها في مثل أحمر، وأصغر، وأخضر، ولا فيما كان له فِعْل إلا زائدة، وكذلك الياء؛ لأنّك لم ترها في مثل الجُمْرة، وكذلك مثل البّعملة وما كان نحوها إلا زائدة؛ لأنّ أحمر من الحُمْرة، وكذلك أخضر، وأسود، ويَعْمَلة من العمل

فأمًّا (أَوْلَق) فإنَّ فيه حرفين من حروف الزيادة · الهمزة والواو. فعند ذلك تحتاج إلى اشتقاق؛ ليُعلمَ أيُهما الزائدة ؟

تقول فيه: أَلِقَ الرجلُ فهو مَالوق. فقد وضح لك أَنَّ الهمزة أَصل والواو زائدة؛ لأَنَّ الهمزة في موضع الفاء من الفِعل؛ فقد وضح لك أَنَّها فَوْعَل

وكذلك (أَيْصَرَّ)؛ لأَنَّ فيه ياءً، وهمزة. هكلاهما من الحروف الزوائد. فجمْعُه على إصار؛ فقد بان لك أَنَّ (أَيْصَرَ) فَيْعَل. قال الأعشى:

فهــذا يُعِــدُ لَهُــنُ الخَلَــى ويجْمَـعُ ذا سِنهُـنُ الإصــارا

فَأَمَّا النوں والتاء، فيُحكم بأنَّ كلَّ واحد منهما أَصْل حتَّى يجيءَ أَمْرٌ يُبين زيادتها.

فمن ذلك قولك · نَهْشَل ، ونَهْسَرُ الذئب. يدلُك على أصليهما أَنَّك نقول : نَهْشَلت المرأة ونَهْشَلَ الرجل: إذا أَسنًا ، وقد وصح لك أنَّه بمنولة دحرج ؛ لأنَّ النون أَصليَّة .

وكذلك تُواَّم إِنَّما هو فَوْعَل من أَتَأْمَتِ العراَّة كما تقول: أَكْرَمَتْ.

فَأَمَّا (تَتْفُل)، و(نرْجِس) فقد وضح لك أنَّ فيهما رائدتين؛ لأنَّهما على مِثال لا تكون الأسماءُ عليه ألا ترى أنَّه ليس في الأسماء مثل جَعْفُرُ، ولا جَعْفِر؛ فقد وضح لك أنَّ تَتَفَلَّا مثل تَقْتُل فلو سمَّيت به رجلًا لم تصرفه.

وكدلك نرجس سنزلة بضرب. فهذا حكمه

فأمًّا من قال تُتَفُل فإنَّه يصرف إن سمَّى مه؛ وذلك لأنَّه على مثال لا يكون الفِعْل عليه؛ ليس في الأفعال تُغْمُل.

ألا ترى أنَّ الزيادة لا تمنع الصرف من الأسماء إلاَّ ما كان منها على وزن الأفعال.

هما كان في أُوَّله زيادة ليس هو بها على وزن الأفعال فهو مصروف

وذلك نحو: يَربوع، وتَعضوض، وطريق أسلوب؛ لأنَّ الأفعال لا تكون عليه، وكذلك إسْكاف، وفيما قلنا دليل على ما يرد عليك إن شاة الله.

# هذا باب ما ينصرف مماً سمنيت به مذكراً من الأسماء العربية

إعلم أنَّ كُلَّ ما لا ينصرف من مذكِّر أو مؤنَّث، عربيَّ أو أعجميًّ، قلَّت حروفه أو كثُرت في المعرفة، فإنَّه ينصرف في النكرة، إلاَّ خمسةً أشباء، فإنَّها لا تنصرف في معرفة، ولا مكرة فمنها:

ما كان من (أَفْعَل) صِفةً؛ نحو: أخضر، وأحمر.

وما كان من (فَعْلان) الذي له (فَعْلَى)؛ نحو: سكران، وسَكْرى، وعطشان وعَطْشَى. وفصبان وغَضْبي، وسنذكر علَّته في موضعه إن شاءَ الله.

وما كان فيه ألف التأنيث مقصوراً كان أو ممدوداً.

فالمقصور؛ نحو؛ سَكُرى وخَضْيي

والممدود؛ تحو: حمراة، وصفراة، وصحراة.

وما كان من الجمّع على مثال لا يكون عليه الواحد؛ نحو: مساجد، وقناديل، ورسائل.

وما كان معدولاً في حال النكرة؛ نحو · مَثْنَى، وثُلاث، ورُبّاع.

وإذا سمَّيت مذكَّراً باسم عربي فهو مصروف إلاَّ أن يمنعه أحد هده الموانع التي وصفت، أو ما أذكره لك مما يُوجب تَرْك الصَّرْف في المعرفة، إلاَّ المعدولَ فإنَّ له حُكماً آخر إذا سمَّى به نذكره إن شاء الله.

فمن ذلك أن تُسمِّيه بمؤنَّث فيها هاءُ التأنيث فإنَّه لا يعصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة.

وإنَّما منعه من الصرف في المعرفة عَلَم التأنيث الذي فيه، وذلك نحو رجل سنَّيته حَمْدَة، أو طلَّحة، أو نحو ذلك.

وقد تقدَّم قولُنا: إِنَّ كُلُّ ما كان فيه الهاء، مؤنَّناً كان أو مذكّراً، عربيًّا كان أو أعجميًّا لم يمصرف في المعرفة، وانصرف في النكرة.

فإنّ قال قائل: ما ماله ينصرف في النكرة وما كانت فيه ألف التأنيث لا يعصرف في معرفة، ولا نكرة؟

قيل: إنَّ الفَصِّل سِنهِما أَنَّ ما كان فيه الهاء فإنَّما لحِقتُه، وبناؤه بناءُ المذكَّر؛ نحو قولك: جالسٌ؛ كما تقول: جالسة، وقائم ثمَّ تقول: قائمة. فإنَّما تخرج إلى التأنيث من التذكير، والأَصِّلُ التذكير.

وما كانت فيه الألف فإنَّما هو موضوع للتأنيث على غير تذكير خرج منه، فامتع من الصوف في الموضعين؛ لـُعْدِه من الأصل.

أَلَا تَرَ أَنَّ حَمَرَاءَ عَلَى غَيْرِ بِنَاءِ أَحَمَرٍ ، وَكَذَلَكُ عَطْشَى عَلَى غَيْرِ بِنَاءِ عطشان

#### \* \* \*

وما كان مؤمَّناً لا علامة فيه سميت به مذكِّراً، وهذهُ حروفه ثلاثة أحرف، فإنَّه ينصرف إذا لم تكن فيه هاءُ التأنيث، تحرَّكت حروفُه أو سكَن ثانيها. وذلك نحو: دَعْد، وشَسْ، وقدَم، وقفاً فيمن أنَّنها. إن سميت شيء من هذا رجلاً الصرف.

وكذلك كلُّ مذكَّر سوى الرجل.

فإن كان على أربعة أحرف فصاعداً ومعناه التأنيث لم ينصرف في المعرفة، وانصرف في النكرة. وذلك نحو رجل سمَّيته عَقْرناً أو عَناقاً أو عُقابًا، فإنَّه ينصرف في النكرة، ولا ينصرف في المعرفة

وإنَّما انصرف في الثلاثة لخفَّته؛ لأنَّ الثلاثة أقَلُّ أصول الأسماء.

# وكذلك إن كان الاسم أعجميًا

ألا ترى أنَّ نوحاً، ولوطاً مصروفان في كتاب الله - تبارك وتعالى - وهما اسمان أعجميّان، وأنَّ قارون، وفرعون غير مصروفين للعجمة، وكذلك إسحق، ويعقوب، ونحوهما، ونذكر هدا في باب الأعجميّة إلى شاء الله

فَأَمَّا صَالِح وشُعَيب، فاسمان عربيان، وكذلك محمَّد صلى الله عليهم أجمعين.

فكلُّ ما اشتققته، فرأيت له فِعْلاً، أو كانت عليه دلالة بأنَّه عربيّ، ولم يمنعه من الصرف تأنيث، ولا عُجمة، ولا زيادةً من زوائد الفِعْل تكون بها على مِثال، ولا أن يكون على مِثال الأفعال، ولا عَدْل، فهو مصروف في المعرفة، والنكرة.

# هذا باب ما كان من أسماء المذكر أو سُمِّي به ما هو على ثلاثة أَحْرُف

إعلم أنَّ جميع دلك منصرف إلاَّ ما استثنيناه ممَّا فيه هاءُ التأنيث؛ نحو: شاة، وشبة.

أو تكون فيه زائدة يكون بها على مثال الفِمْل؛ نحو: يضَعُ، ويزن.

أو يكون معدولاً ؛ نحو : عُمَر ، وزُفَر .

أو يكون على مثال لا يكون إلاَّ للأفعال، نحو: ضُرِّب، وقُتِل.

فأمًّا غير ذلك فمصروف.

وإنَّما ذكرناه لنبيِّن المعدول منه من غيره.

فأمًّا ما كان منه نكرة، ويعرَّف بالألف والسلام، فهو مصروف، واحداً كان أو جَمْعاً.

فالواحد؛ نحو: صُرد، ونُغَرِ، وجُعَل، ينصرف في المعرفة والنكرة والجمع، نحو: ثُقَب، وحُفَر، وعُمَر؛ إذا أردت جمع عُمْرة، وكذلك إن كان بَعْتاً نحو: سُكَع، وخُتَع، وحُطَم كما قال؛

قَد لَمَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَّمْ

ولُبَد (وهو الكثير) من قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَهْلَكُتُ عَالًا لُبَدًّا ﴾ (١).

فأمًّا ما كان منه لم يقع إلاًّ معرفة؛ نحو عُمَر، وقُثْم، ولُكَع، فإنَّه غير مصروف في المعرفة؛ لأنَّه الموضع الذي عُدِل فيه

أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَا تَقُولُ هَذَا الْقُثَمَ، ولَا هَذَا الْعُمَرِ } كما تَقُولُ هذَا الجُعَلَ، وهذَا النَّغَرِ .

# هذا باب ما كان من فُعِل

إعلم أنه ما كان على قُمِلَ غيرَ مُعتلَّ لم يكن إلاَّ فِعْلاً. وكدلك كلُّ مناهِ من الفِعْل معناه فُمِل إذا كان غيرَ مُعتلَّ؛ تحو، دُخْرِج، واستُخْرِحَ، وضُورِبَ.

فإن ستَّيتَ من هذا رجلاً لم تصرفه في المعرفة؛ لأنَّه مِثال لا يكون للأسماء، وإنَّما هو فيها مُدخل.

فإن كان من ذوات الواو والياء، أو ممّا يلزمه الإدعام، فكان ذلك مُخَرِجاً له إلى مثال الأسماء، انصرف في المعرفة، لأنّ المانع له قد (1) الله 1.

فارقه، وذلك قولُك. قد قِيلَ، وبِيعَ، ورُدَّ، وشُدَّ إذا أَردت مِثْلَ فُعِل؛ لأنَّه قد خرج إلى مِثال فِيل، ودِيك؛ كما خرج المدغم إلى مثال البُرِّ، والكُرِّ.

وإن كان على مثال: أطبع، واستُطِيع، وتُوول لم ينصرف في المعرفة، وكذلك: احْمُورَ في هذا المكان؛ لأنّه لم يخرج إلى مثال من أمثلة الأسماء. فهذا جُمْلةُ هذا.

٣ - فصول من كتاب الزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف<sup>(۱)</sup>
 باب ما يكون في أوله هذه الزوائد الأربع وهي:
 الألف، والتاء، والنون والياء

فإدا دخل الاسم زيادة في أوله من هذه الأربع، وكان على مثال الفعل وإنّه لا ينصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة؛ وذلك نحو: ديرمع، وهو حجر الرجل، فإذا سمّيت رجلًا ويرمع ولم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة. وكذلك ويزيد وديشكُرُ ولانهن على وزن ويَفْعَل، وويَفْعُل، وويَفْعُل، وويَفْعُل، وويَفْعُل. ويَغْعُل، وويَفْعُل.

فأمّا قولهم وجَمَلٌ يَعْمَلُ ووناقة يَعْمَلُة عريدون به كثرة العمل والقوة عليه ، فإنها مصروفة في النكرة ، تقول: ومررت بِجَمَل يَعْمَل ، وإنمَا نونت وإن كانت صفة ؛ لأنها ليست من أسماء الفاهلين ، لا تقول غيل الرجل فهو يَعْمَل ، إنّما تقول : غيل الرجل فهو عامِل ، فإدا أردت كثرة العمل قلت : وعمّال ، ووعمول ، وومِعْمَال ، وومِعْمَل ، ووعمِل ، فليس العمل قلت : وعمّال ، ووعمول ، وومِعْمَال ، وومِعْمَل ، وقميل ، فليس ويَعْمَل ، من أسماء الفاعلين ، إنّما هو مخصوص به الإبل ، وإنّك تلفظ في المؤنث بالياء ، ولو كان صعة لحقتها هذه الياء لوجب أن تلحقها في المؤنث التاء .

إِلَّا أَنْكَ إِذَا سَمِّيتَ رَجُلًا بِهِ يَعْمَلُ وَ لَمْ تَصَرَفُهُ فِي الْمَعْرَفَةُ ، وصَرَفْتُه

<sup>(</sup>١) الرجاج ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٣ - ٢٣.

في النكرة، تقول: « مررث بيَعْمَلُ ويَعَمَّلُ آخر » وكذلك « يَعْمَرُ » اسم رجل، فعلى هذا قياس هذا الباب

فإدا جاءك شيء على ويَفْعَل و فالحكم عليه إذا رأيت في أوّله الياء ألا تحكم مأنّ الياء فيه أصل نحو ويرمع وإن كان لا يعلم له اشتقاق لم يجز أن تحكم عليه بأنه وفَعُلَل ، لأنّ الياء لم توجد، ولا توجد في ذوات الأربعة من أصل الكلمة ، فلذلك حكمت أنّ ويَرْمَعًا ويَفْعَلُ.

ومثل و الياء ، في الزيادة ، الهمزة ، في أوَّل الكلمة .

فإذا كان الاسم على مثال الفعل لم تصرفه، وحكمت بأنَّ الهمرة زائدة، نحو ، أَبْلُم ،، وهو خوص المُقَل ، واحدته ، أَبْلُمَة ،

فهذا يحكم عليه بأنّه والمُعُل على وزن واقتُل ، فلا ينصرف في المعرفة وينصرف في المكرة، وإن لم يعلم بالاشتقاق أنّه فيه ريبادة. فإن قبال قائل: لِمَ صارت الهمزة يحكم عليها بالمزيادة دون أن يصرف ذلك بالاشتقاق ؟ فالجواب على ذلك: أنّ جميع عا وجدت فيه الهمزة مماً علم اشتقاقه وجدت فيه رائدة، بحو: الجُدّل ، لأنّه من والجَدّل ، وهو شدّة القتل، وبحو الرُبّع ، لأنّه من ربّعتُ، ونحو الصفات في الأثوان كلّها، بحو: أخضر وأحمر، فأصله من والخضرة والحمرة،

فقد ثبتت زائدة فيما وجد له اشتقاق. فقياس ما لم تجد له اشتقاق قياس ما وجدت له اشتقاقًا.

فإدا اجتمع في الاسم: الهمزة، وزائد غيرها، أو حرف يشبه حروف الزوائد، نظرت بالاشتقاق أيهما الزائد، فحكمت بالزيادة على ما يحذف بالاشتقاق.

همن دلك قولهم: (بعلان أولَقَّ، وهو ضرب من الجنون، واشتقاقه من (من الرجر): ولَقَ يَلِقُ، إذا أسرع قال الشاعر (من الرجر):

# جَاءَتْ بِهِ عَنْسٌ مِنَ الشَّامِ تَلِقُ

أي تسرع.

و فأولَقَ ، هندهم و فَوْعَلَ ، الآنَ أكشرهم يقول: وألِقَ الرجل فهو مَأْلُوقَ ، فكأنَ اشتقاقه على هذا القول من أنَ الهمزة فيه أصل لقولهم: وألِقَ فهو مألُوقٌ ، ولو كانوا ربّما أبدلوا الهمزة من الواو لقالوا: ومَوْلُوقٌ ، فقولهم: ومَأْلُوقٌ ، يدلّ على أنّ الهمزة فيه أصل.

فإل قال قائل: فيجب على ما ذكرت هي أنّه من. ووَلَقَ إذا أسرع وأَفْعَلَ ، فالجواب في ذلك: أنّ وفَوْعَلَ ، قد ثنت على أنّ الهمزة فيه أصل، فكذلك يجب أن يكون وفَوْعَلَ ، ووالواو ، فيه أصل، فيصير الأصل فيه ووَوُلَقًا ، فتبدل من الواو الأولى الهمزة فإذا سمّيت رجلًا وإثميد ، لم تصرعه في المعرفة وصرفته في النكرة.

فعلى ما وصعنا قياس والياء ۽ ووالهمرة،.

# هذا باب ما كانت في أوله التاء أو النون

زعم سينويه والخليل

أن الاسم إذا كان على أربعة أحرف وكانت في أوّله التاء وكان ذلك الوزن بشبه وزن الفعل ووزن الاسم، لم تحكم بأنّها رائدة إلا بثبت، وكدلك حكم المون.

فمن دلك -

قولهم للحمار الصغير ، تَوْلَبٌ ». التاء فيه أصل، وتقديره ، فَوْعَلَ »، قال امرؤ القيس.

فيوماً على بُقُع دقاق صُدُورُها ويُواماً على تَشْدَانَـة أُمَّ تَـوْلَـب فإذا سَمِّت به رجلاً انصرف في المعرفة والنكرة. فأمًا وتَأْلَتُ، فهو وتَفْعَلُ، لأنّه يقال وقد ألّبَ الحمار طريدته، إذا طردها.

فإذا سمّيت رجلاً و تَأْلَباً ۽ لم تصرفه هي المعرفة وصرفته في النكرة.

وإذا سمّيت رجلاً وتُدْرَأُه \_ والتُدْرَأُ الرجل الشديد الدفع في الخصومة وغيرها ـ لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة.

والدليل على أنَّ التاء زائدة قولهم: و دَرَأْتُ ، أي دفعت.

والدليل - لولا الاشتقاق - بنية الكلمة، لأنّها لو لم يحكم عليها أنّها و تُغُمّلُ و لكان الحكم عليها أنّها و تُغْلَلُ و.

ورعم سيبويه أن و فَعْلَلَ ، ليس في الكلام بضم الفاء وفتح اللام.

و يَجُخْذَبُ عَلَى وهو ضرب من الجَنَادِبِ، والجنادب هذه العظام من الجَنَادِبِ، والجنادب هذه العظام من الجَنَادِبِ، لأنَّه يقال لمه وأبسو جحادب،

وإذا سمّيت رجلاً ﴿ تُرْتَبِ ﴾ لم تصرفه أيضاً .

و، التُرْتَبُ، ؛ العيش المقيمُ، أي الرّاتِبُ، فاشتقاقه مـن رَتَـبَ إِدا أقـام، ولولا الاشتقاقُ لكان حكمه حكم و تُدْرإ ،

فأَمَّا ﴿ تَتْرَى، فإنَّمَا هُو مِنَ المُوَاتَرَةَ، وأَصلها ﴿ وَتُرَى، ولكن الواو قلبت تاء

فهذا أمر التاء.

ممن لم يصرف و تُشرَى ، جعلها و فَعْلَى ، ، والأَلف أَلف تأنيث.

ومن صرفها جعل الألف ألف النصب، وجعل ؛ وَتُوا ؛ على تقدير ؛ فَعُل ؛ وأَلحق الأَلف للنصب. ويجوز أن يكون بمنزلة ألف ومِعْزَى، وهو أبعد هذه الرجوه

وإذا سمّيت رجلاً وتَتَغُلَ علم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة، وحكمت بأنّ التاء رائدة، لأنّه ليس في الكلام اسم على مثال و فعُلُل ع.

وكذلك من قال وتُتَفَلُ، لم يصرف، لأنّ الأصل الفتح في التاء الأولى ولكنّها ضمّت تمعاً للفاء. ووالتَتْفُلُ، الثعلب.

وإذا سَمَيْت رَجَلاً وَتَابَلُ، فَهُو مَصْرُوف، لأَنْ تَقْدَيْرَهُ وَفَاعَلُ، يَدَلَّكُ على ذَلِكَ أَنَّ جَمِعَهُ تَوَابِلُ. وَوَالْتَاتِلُ، أَبْذَارُ الْقِدْرِ.

وإذا سمّيت رجلاً ونَهْشَلاً ، وونَهْصَراً ، صرفته في المعرفة والنكرة ، لأَنَّ ونَهْشَلُ ، ولا يحكم بأَنَّ النون زائدة إلا مثبت ووالنَهْشَلُ ، والمُسِنَّ .

وقد ذكر معض النحويين أن و مَهْشَلًا ؛ يجوز أن يكون ؛ نَفْعَلُ ه.

وهذا غلط

لأُنّه يقال ورَجُلٌ نهْشُلٌ، ووامرأةٌ نَهُشَلَةٌ و للمسنّ والمسنّة، ولو كانت النون زائدة لكان وهَشَلَ، معروفاً في اللغة إذا أَسَنَ الإنسان.

وإذا بنيت منه فعلًا قلت: وقد نَهْشَلَتِ المَرْأَةُ و، فتأويله و مَعْلَلَتْ و.

وليس في الكلام وقد نَفْعَلَتِ المَراقُهُ.

وإذا سمّيت رجلاً « نَرُجِسَ» لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة ، لأنّ:

أرْجِساً ، على وزن ، نَفْعِل ،

وإذا سمّيت رجلاً و مَقْتُلُ ،

ود النَّقْتُلُ، من والنَّقْتُلَةِ، وهي: أن يمشي الرجل مِثْبَةً كَأَنَّه يتعقّل فيها ويغبر فيثير التراب. فَإِنْ تَرَيْنِسِي فَسِي المَسِيسِ والعَلَسه قَارَبْتُ أَمْشِي المَنْجَلَى والعَّفُولَـه وتَـسارَةٌ أَنْبِستُ نَبْسَاً نَقْتَلَـه

صرفته، لأنَّ ونَقْتُلاً ، ههنا وفَعْلَلٌ ، الدليل على أنَّه وفَعْلَلٌ ، قولهم ونَقْتُلَ الرجل نَقْتُلَةً ».

فأمّا من كسر فقال « نِرْجِسُ »، فهو أيضاً لا يصرفه في المعرفة لأنّ الكسر يقع تابعاً للكسر، وقد ثبت أوّلاً أنّه « نَفْعِلُ » فصار بمنزلة « تُتّعُلُ » المضموم الأوّل من « تَتْفُلُ » المعتوج الأوّل

وإذا سمّيت رجلاً بـ امْرِىء ، صرفته وإن كان على وزن ؛ افْعِلِ ، أو ؛ افْعُلُ ، ، وإنّما انصرف لأنّ الفعل لا يكون ما قبل آخره متغيّراً .

وإذا ستيت رجلاً ؛ اضرب، أو ؛ اسْتَضْرَب، أو ؛ اخْرَنَجْمَ، ومعنى احرنجم اجتمع ـ فإنّك تقطع الألف، فتقول ؛ هذا إضربُ قد جاء ، وتمنعه الصرف، لأنّه على وزن الفعل، وهو معرفة.

فأمًا قوله جلّ وعزّ ﴿ مِنْ إِمُشَبُرَق ﴾ (١) فإنّما صرف الأنّه نكرة. والألف مقطوعة، وإنّما قطعت الألف الأنك نقلت الأفعال إلى الأسماء، وأصل ألفات الوصل للأفعال، فلمّا أخرجتها إلى الأسماء أخرجتها إلى ماب غير ألفات الوصل.

فإن سميته واستخراج والسيضراب وصلت الألف لأن هده الألف كانت في الفعل موصولة فقلت الألف كانت في المصدر موصولة كما كانت في الفعل موصولة فقلت اسما فيه ألف وصل من معنى إلى معنى، وكلا المعيين اسمان فتركت الألف على حالها.

وَإِذَا سَمِّيتَ رَجَلاً وَابْنَ ۗ وَصَلَتَ أَلَفُهُ أَيْضًا فَقَلَتَ وَهَذَا ابْنُ قَدْ جَاءَ } (١) الرحس ٤٤ وصرفت هذه الأسماء كلها أعني واسْتَفْعَالَ : (وانْفِعَالَ :، لأَنَّها ليست على وزن الفعلَ.

وإذا سمّيت رجلاً مما في أوّله زيادة تشبه ريادة الفعل ولم يكن على ورن العمل صرفته، وذلك نحمو ويَعْسُوبِ، ووتَعْضُوضِ، وويَعْشُوضِ ووأَنْيُوبٍ، ووإنْريقٍ، فهذه مصروفات، لأنّها ليست على وزنّ الفعل

وإذا سميت رجلاً واضرب والذي فيه ضمير تركت ألفه موصولة ووقفت آخره في الرفع والنصب والجر \_ وكذلك كل كلام عمل نعضه في نعص \_ تقول: وهذا اضرب قد جاء وتلفظ بالضاد بعد الذال وسقطت ألف اصرب للوصل وسقطت ألف هذا لسكون الضاد وبقي موقوفاً والأنه قدر مع المضمر كأنك قلت واضرب أنت و.

# هذا بابُ الأَفْعَالِ إِذَا سَمَيْتَ رَجُلاً بِشَيء مِنْها فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى مِثَالٍ فِي الأَسْمَاء ليستِ الأَفْعَالُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الأَسْمَاء

فإنَّ أَكْثَرَ قُولِ البصريين أنَّه منصرفٌ في المعرفةِ والنكرةِ، وذلك إدا سَمَّيْتَ بها ولا ضَمَيرَ فيها، وذلك نحو رجل سميته بـ فَسَارِبُ ، من قـولـك، وضَارِبُ زَيْدًا ، أو وصَارَبَ ، من قـولـك ، وقـد فسَارَبَ زَيِّـدٌ عَشَرًا ، لأن وصَارَبُ ، مثل وحَاجِزٍ ، ووصَارَبَ ، مثل وتَائل ، وو خَاتم ، عليس هدا المثالُ بأحقَّ بالأَفْعَال منه بالأَسْعَاء ، وكذلك وضَرَبَ .

إلا أنّ عيسى بن عُمرَ كان لا يصرفُ شَيئًا من هَــذا اســمَ رجــلٍ، ويَخْتَجُّ بقول الشَاعر

أنا اسن جَلاً وطبلاً ع النَّسَايَسا مَتَى أَضَعِ العِماصَةَ تَعْرِفُونِي قال سيويه: هذا على الحكاية وفيه ضمير، وهو بمنزلة قول الشاعر:

كَدَنْتُمْ وَتَيْسَتِ الله لاَ تَنْكِحُونَهَا بنِي شَابَ قَرْنَاهَا تَعمُسُ وَتَجُلُّبُ قال سيويه ·

وقول عيسى خطأ، سمعنا العرب تصرف وكَعْسَاً، وإنّما هو وفَعَلَ، من الكَعْسَنَة ووالكَعْسَبَةُ والعَدُورُ مع تقارب الخُطّا، كأنّه يتدحرج في مشيته.

وإدا سمَّيتَ رَجُلا بـ و نَقَم و أو و ضَرَّب و لم تصرف الأنّه على مثال ليست عليه الأسماء ، فأمّا و نَقَمَ وو شَلَّمُ واسم بيت المقدس فأعجميان.

وهدا المثال دخلته التشديدة للكثرة كما تدخل الباء للاستقبال

قال الشاعر :

منقى الله أمواها عَرَفْتُ مَكَمَانَهَا جُرَاناً ومَلكُوماً وتَمَلَّزُ والغَمْرَا وكدلك وحضَمُ و وهو العسر ابن أخي تعيم.

قال مينويه والحليل

إذا صغّرت وخَضَمَّ وما أَشْبَهَهُ صَرَفته ، فقلت: ورأيت خُضَيْضِمَا ، ومــا ومررت مخضيْضم ، لا عَبرُ ، لأَنَّ وفُعَيْللا ، مثال ينصرف كل ما كان عليه .

# بَابُ تَثَنْيةِ الأَفْعَالِ وَجَمُعِها إِذَا سَمَيْتَ بِهَا رَجُلاً

زعم سيبويه والمخليل ويونس أنَّك إذا سمّيتَ رَجُلًا سه ضَرَنَا ، من قولك ، و ضَرَنَا الزيدان ، قلت : وهذا ضَرَنَان قد جاء ، وورأيت ضَرَبَيْن ، . وإنّما أَلْحَقْتُه النونَ لأنّ تثنيةَ الأسماء تَلْحَقها النونُ. وإِنَّمَا سَمِّيتُه بِلَفْطِ مِثْنِي فَلَا بُدًّا فِي لَفْظ تَثْنِيةِ الأَسْمَاءِ مِن النون.

وَجَعَلْتَ إعرَانه وإنْ كان وَاحِداً إعرابَ الاثْنَيْنِ لأَنَّ لَفُظْلَكَ لَفَظُ الاثْنَيْنِ حَكَايةً لَلتَثنية

وإن شِئْت قُلْت: ﴿ هَذَا ضَرَبَانُ قَدْ جَاءَ ؛ فَجَعَلَتُ الأَلْفَ وَالدُنَ فَيَهَا بِمَنْرَلْتُهَا فَي وَالدُّنَ الْحَرَفَةِ فَي المَعْرَفَةُ وَصَرَفَتُهُ فَي المُعْرَفَةُ وَصَرَفَتُهُ فَي النَّكَرَةَ، كَمَا تَفْعَلُ سَوْعُتُمُانَ ﴾ .

وهذا يحكم شرحه في موضعه إن شاء الله.

وقالوا كلهم.

إذا سمّيت رجلاً وضَرَبُوا عني هذا القول قلت: وهذا ضَرَبُونَ قد جاء ه و رأيت صَرَبِينَ و و مورت مضرّبينَ ، تلحق النون كما ألحقتها مع الألف، لأنّ لفظ الجمع في الأسماء لا يكون إلا بالنون كما لم تكن التثنية إلا بالنون، وجعلته كالجمع في الإعراب، كما قال الله جل وعر: ﴿ كَلاً إِنّ كَتَابِ الأَبْرارِ لَهِي عَلَيْين وَمَا أَذْرَاكُ مَا عِلْيُون ﴾ (١) .

قالوا٠

فإن جعلته معرب الآخر بمنزلة قولك: وهذه سبينٌ ، قلت. وهذا ضَرَبينٌ قد جاء ، وورأيت ضَرَبِينًا قد جاء ، وو مررت بضَرَبين ،

فهدا إجماعهم

والذي أراء:

أنَّ الواو ثبوتها جائر

وأنهم قد غلطوا في قلبهم هذا الباب إلى الياء دون الواو ، وكمان ينبغني أن يقولوا إنّه على ضربين من قال ، وسينين ، قال ، و ضَرَبِينَ ، ومن اعتبد بسزيمادة الواو والمون قال ، و هذا ضَرَبُونَ قد جاء ، مثل زَيْتُون ما وو مردت بضَرَبُون ، .

<sup>(</sup>۱) البطقين ۱۹،۱۸

ولا أعلم أحداً قال هذا إلّا محمد بن يزيد رحمه الله، فإنّه أنبأنا بهذا القياس

فإذا سنيت رجلاً وضَرَبَاء أو وصَرَبُوا، والأَلف للضمير، فلا اختلاف بين جميع النحويين أنّه حكاية على لفظ واحد في الرفع والنصب والجر، تقول وهذا ضَرَنَا، وورأَيت ضَرَبًا، وومررت بضَرَبًا،

## ٤ \_ فصل من كتاب ابن يعيش : شرح المفصل (١)

### الاسم الممنوع من الصرف

قال صاحب الكتاب(٢): ووالاسم المعرب على نوعين، نوع يستوفي حركات الإعراب والتنويل كريد ورجل ويسمّى المنصرف، ونوع يختزل عنه الجرّ والتنويل لشبه الفعل، ويحرّك بالفتح في موضع الجرّ كأحمد ومروان إلا إذا أضيف، أو دخله لام التعريف، ويسمّى غير المنصرف، واسم المتمكّن يجمعهما وقد يقال للمنصرف الأمكى على .

قال الشارع: واعلم أنّ الاسم المعرب على ضربين: مسوف وغير مصرف. فالمنصرف ما دخلته الحركات الثلاث والتنوين، سواء كان دخولها عليه لفعلًا، أو تقديرًا، فاللفظ نحو: وهذا رجلٌ وفرسٌ وزيدٌ وعمروً و، وورأيت رجلًا وفرسًا وريدًا وعمرًا و، وومرت برجل وفرس وزيد وعمرو و، والتقدير نحو قولك: وهذا عصا ورحى و، ورأيت عصا ورحى و ومرت بعصا ورحى، فهذه الأسماء كلّها متمكّنة، وما كان مثلها، وإن لم يظهر فيها الإعراب، لأنّ عدم ظهور الإعراب إنّما كان لبور حرف الإعراب عن تحمل الحركة على ما ذكريا. والمتمكّن وصف راجع

<sup>(</sup>۱) من کتاب ابن يعيش شرح المعصل ٥٦/١ - ٦٢

<sup>(</sup>٣) أي الرمحشري صاحب دالمعصَّل د

إلى جملة المعرب، وأصل الصرف التنوين وحده على ما سنذكر في موضعه وهذا الصرب من الأسماء سمّى المتمكّن الأمكن، فالمتمكّن أعمّ من الأمكن، فكلّ أمكن متمكّن وليس كلّ متمكّن أمكن، والتمكّن رسوخ القدم في الاسميّة، وقولنا اسم متمكّن، أي راسخ القدم في الاسميّة، وقولنا اسم متمكَّن، أي هو بمكان منها، أي لم يخرج إلى شبه الحرف فيمتنع من الإعراب، والأمكن على زمة أفعل التي للتفضيل، أي هو أتم تمكّنًا من غيره، لم يعرص فيه شبه الحرف فيخرجه إلى البناء، ولم يشابه خصائص الاسماء، فكان بذلك أمكن من غيره، أي أرسخ قدمًا في مكانه من الأسميّة، وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ المكان مأخوذ من ٤ كان يكون،، فهو معمل منه وكالمقام والمراح، ولا أراه صحيحًا لقولهم في الجمع أمكنة، وهذا نصَّ الضرب الثاني، وهو غير المنصرف، وهو ما يشابه الفعل من وجهين، فلم يدخله جرّ ولا تنوين، ويكون آحره في الجرّ مفتوحًا نحو: وهذا أحمدُ وعمرُ مِن وورأيت أحمدَ وعمرُ مِن وومررت بأحمدَ وعمرُ مِن والبغداديّون يسمّون ماب ما لا ينصرف باب ما لا يجري، والصرف قريب من الإجراء، لأنّ صرف الاسم إجراؤه على ما له في الأصل من دخول الحركات الثلاث التي هي علامات الإعراب، ويدخله التنوين أيضًا، وذلك لأنَّ الاسم بإطلاقه يستحقُّ وجوه الإعراب للفرق بين المعاني الطارئة عليه بعد دلالته على مسمّاه. والاسم على ضربين: نكرة ومعرفة، والنكرة هي الأصل والأخفّ عليهم والأمكن عندهم والمعرفة فرع، فلمّا كانت النكرة أَخْفُ عليهم ألحقوها التنوين دليلًا على الخفّة، ولذلك لم يلحق الأفعال لثقلها، ولا مدّ من وبيان ثقل الأفعال:، فإنّ مدار هذا الباب على شه ما لا ينصرف الفعل في الثقل حتى جرى مجراء فيه، ولدلك حذف التموين ممًّا لا ينصرف لثقله حملًا على الفعل. وإنمَّا قلن إنَّ الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين: أحدهما أنَّ الاسم أكثر من الفعل من حيث إنَّ كلَّ معل لا بدّ له من فاعل اسم يكون معه، وقد يستغني الاسم عن الفعل، وإذا ثبت أنَّه اكثر في الكلام كان أكثر استعمالًا، وإذا كثر استعماله خفَّ على

الألسنة لكثرة تداوله، ألا ترى أنَّ العجمي إذا تعاطى كلام العرب ثقل على لسانه لقلَّة استعماله له، وكدلك العربي إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلًا عليه لقلَّة استعماله له، والوجه الثاني أنَّ الغمل يقتضي فاعلَّا ومفعولًا، فصار كالمركّب منهما ، إذ لا يستغني عمهما ، والاسم لا يقتضي شيئًا من ذلك إذ هو سمة على المسمّى لا غير. فهو مفرد، والمفرد أخفٌّ من المركب، فقد ثبت بهذا البيان أنَّ الأفعالِ أثقل من الأسماء، وهي مع ثقلها فروع من الأسماء من حيث كانت مشتقة من المصادر التي هي ضرب من الأسماء على الصحيح من المدهب، وأنَّها مفتقرة إلى الأسماء من حيث كانت لا تقوم بأنفسها، وكان في الأسماء ما هو فرع على غيره من حيث إنَّه ثانٍ له ودخيل عليه، فحصل بين هذا الضرب من الأسماء ومين الأفعال مشاركة ومشابهة في العرعيّة، والشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكمًا من أحكامه على حسب قوة الشبه، وليس كلّ مشبه بين شيئين يوجب لأحدهما حكمًا هو في الأصل للآخر، ولكن الشبه إذا قوي أوجب الحكم، وإذا صعف لم يوجب، فكلَّما كان الشبه أخص كان أقوى، وكلَّما كان أعمَّ كان أصعف، فالشبه الأعمّ كشبه الفعل بالاسم جهة أنّه يدلّ على معنى فهذا لا يوجب له حكمًا لأنه عام في كل اسم ومعل، وليس كذلك الشه من جهة أنه ثال باجتماع السببين فيه، لأنَّ هذا يختص نوعًا من الأسماء دون سائرها، فهو خاصٌّ مقرّب الاسم من الغمل، فإذا اجتمع في الاسم علّتال فرعيّتان من العلل التسع، أو علَّة واحدة مكرَّرة على ما سيوضَّح فيما بعد، إن شاء الله تعالى، فإنَّه يشبه العمل من وجهين، ويسري عليه ثقل الفعل، فحينتد منع الصرف، فلم يدخله جرّ ولا تنوين. واختلفوا فني منبع الصبرف منا هنو. فقنال قنوم: ه هو عبارة عن منع الاسم الجرّ والتنوين دفعة واحدة، وليس أحدهما تابعًا للآخر إذ كان الفعل لا يدخله جرّ ولاتنوين وهو قول بظاهر الحال. وقال قوم ينتمون إلى التحقيق: إنَّ الجسر في الأسماء نظير الجزم في الأفعال، فلا يمنع الدي لا ينصرف ما في الفعل نطيره، وإنَّما المحذوف منه علم الخفّة وهو التنوين وحده نثقل ما لا ينصرف لمشابهته الفعل، ثمّ يتبع الجرّ

التنوين في الزوال، لأنَّ التنوين خاصَّة للاسم، والجرَّ خاصة له أيضًا، فتتبع الخاصة الخاصة، ويدلُّ على ذلك أنَّ المرفوع والمنصوب لا مدخل الجرّ هيه، إنَّما يدهب منه التنوين لا غير. قال أبو علي: لو جرَّ الاسم الذي لا ينصرف مع حدف تنوينه فقيل: ومررت بأحمد وابراهيم، لأشبه المبنيات نحو آمين وجير، ثمّ لمّا منع الجرّ ولا بدّ للجارّ من عمل وتأثير شارك النصب في حركته لتآخيهما ، كما شارك نصب الفعل وجزمه في مثل: ولم يفعلا ۽ ود لن يفعلا ۽ وأخراتهما ، على أنَّ أبا الحسن وأما العباس رحمهما الله ذهبا إلى أنَّ غير المنصرف منى في حال فتحه إذا دخله الجارَّ، والمحقَّقون على خلاف ذلك، وهو رأي سيبويه، فعلى هذا القول إذا قلت: ونظرت إلى الرجل الأسمر وأسمركم، فالاسم باق على منع صرفه، وإن انجرٌ، لأنَّ الشبه قائم، وعلم الصرف الذي هو التنوين معدوم، وعلى القول الأوّل يكون الاسم منصرفًا، لأنَّه لمَّا دخله الألف واللام والإضافة وهما خاصة بالاسم، بعد عن الأفعال، وغلبت الاسميّة فسانصرف. وقبولته وواسم المتمكّن يجمعهما ، يريد أنَّ ما لا ينصرف متمكّن، لأنَّ التمكّن هو استحقاق الاسم الإعراب بحكم الاسميّة، وما لا ينصرف معرب فهو متمكّل لذلك وإن كان غيره أمكن منه فاعرفه.

قال صاحب الكتاب: ووالاسم يمتع من المصرف عتى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة، أو تكرّر واحد، وهي: العلمية والتأنيث اللازم لفظا أو معنى نحو: وسعاد وطلحة، ووزن الفعل الذي يغلبه في نحو، وافعل و فإنه فيه أكثر منه في الاسم، أو يخصه في نحو: وضرَبَ وأن سُمّي به، والوصفية في نحو: وأحمر والعدل عن صيغة إلى أخرى في نحو: وعمر وثلاث، وأن يكون جمعًا ليس على زنته واحد وكمساجد ومصابيح و إلا ما اعتل آخره بحو: وجواره فإنه في الرفع والجر وكقاصي و وفي النصب كضوارب، وحضاجر وسروالة، النصب كضوارب، وحضاجر وسراويل، في التقدير جمع حضجر وسروالة، والتركيب في نحو: ومعديكرب وبعلبك، والعجمة في الأعلام خاصة،

والألف والنون المضارعتان لا في التأنيث في نحو: وسكران وعثمان؛ إلَّا إذا اضطرّ الشاعر فصرف،.

قال الشارح: والأسباب المانعة من العسرف تسعة، وهي: العلميّة والتأنيث ووزن الفعل والوصف والعدل والجمع والتركيب والعجمة والألف والنون الزوائد. فهذه التسعة متى اجتمع منها اثنتان في اسم أو واحد يقوم مقام مسين امتع من الصرف، فلم يدخله جرّ ولا تنوين، ويكون في موضع الجر مفتوحًا، وذلك قوليك: وهيذا أحميد وعمر، وورأيت أحميد وعمر، و، مررت بأحمد وعمر ،، وإممّا كان ذلك لشبهه بالفعل لاجتماع السبين فيه، وذلك أنَّ كلُّ واحد فرع على غيره، فإذا اجتمع في الاسم سببان فقد اجتمع فيه فرعان، فصار فرعًا من جهتين، إحداهما أنَّه لا يقوم بنعسه، ويفتقر إلى اسم يكون معه، والاسم لا يفتقر إلى فعل، فكان فرعًا عليه والآخر أنَّه مشتقٌ من العصدر الذي هو ضرب من الأسعاء، فلمَّا أشبهه في العرعية امتنع منه الجرّ والتنوين كما امتنع من العمل، والتعريف فرع على التنكير، لأنَّ أصل الأسماء أن تكون نكرات، ولدلك كانت المعرفة ذات علامة وافتقار إلى وضع لنقله عن الأصل كنقل وجعفر ، عن اسم النهر الدي هو تكرة شائع إلى واحد بعينه، فالتعريف المناتع من الصرف هو الدي ينقل الاسم من جهة أنَّه متصمَّن فيه من عير علامة تدخل عليه، وهو تعريف العلميَّة، والتأنيث فرع على التذكير لوجهين. أحدهما أنَّ الأسماء قبل الاطلاع على تأميثها وتذكيرها يعبر عنها للفظ مدكر نحوه وشيء وحيوان وإنسان، وإذا علم تأنيثها ركب عليها العلامة، وليس كدلك المؤنث. الثاني، أنَّ المؤنث له علامة على ما سبق، فكان فرعًا، وقوله والتأنيث اللازم؛ وصف احترر به عن تأنيث العرق، وهو الفارق بين المدكر والمؤنث في مثل وقائمة وقاعدة، ونحوهما من الصفات، ووامري، وامرأة، وتحوهما من الأجناس، ومن ذلك ما كان من التأنيث فارقًا بين الواحد واللجمع مثل: وقمح وقمحة وشعير وشعيرة؛ فهدا التأسيث لا اعتداد به،

وإنَّما الممانع من الصرف التأنيث اللازم، فإن سمِّي بشيء مما ذكر، وفيه تاء التأنيث العارصة لزمه التأنيث بالتسمية، فلم يجز سقوطها، واعتدّ بها سببًا مانعًا من الصرف إذا انضمّ إليه غيره لحو: طلحة وحمزة، فإنّهما لا ينصرفان لاجتماع التأنيث والتعريف، فإدا نكِّر انصرف، لأنَّه لم يبق فيه إلَّا التأنيث وحده، فأمّا وألف التأنيث المقصورة والممدودة؛ نحو وحبلي وبشرى وسكرى وحمراء وصفراء ؛ فإنَّ كلَّ واحدة منهما مانعة من الصرف بالفرادها عن غير احتياج إلى سبب آخر، فلا ينوَّل شيء، من ذلك عي النكرة، فإذا لم ينصرف في النكرة فأحرى أن لا ينصرف في المعرفة لأنَّ المانع ماق بعد التعريف والمتعريف مما يزيده ثقلًا، وإنما كان هذا التأنيث وحده كافيًا في منع الصرف، لأنَّ الألف للتأنيث، وهي تزيد على تاء التأنيث قوَّة لأنَّها يبنى معها الاسم، وتصير كمعض حروفه، ويتغيَّر الاسم معها عن بنية التذكير نحو: وسكران وسكرى وأحمر وحمراء، فسنية كلُّ واحد من المؤنث فير بنية المذكر، وليست الناء كدلك إنَّما تدخل الاسم المذكر من غير تغيّر بنيته دلالة على التأنيث نحو: • قائم وقائمة • ويؤيّد هندك ذلك وضوحًا أنَّ الف التأنيث إذا كانت رابعة تثبت في التكسير نحور وحبلي وحبالي وسكري وسكاري، كما تثبت الراء في دحوافر، والميم في و دراهم و، وليست التاء كذلك، بـل تحـذف فـي التكــيــر محــو٠ وطلحة وطلاح وجفنة وجفان ، فلمّا كانت الألف مختلطة بالاسم الاحتلاط الذي ذكرناه كانت لها مزيّة على التاء، فصارت مشاركتها لها في التأسيث علة، ومزيِّتها عليها علَّة أخرى كأنَّه تأنيثان، فلدلك قال صاحب الكتاب: و متى اجتمع سبال أو تكرّر واحد ، ويعبّر عنها بأنّها علَّة تقوم مقام علّتين ، والفقه فيها ما ذكرناه.

فأمّا والألف الزائدة للإلحاق، نحو وأرطى، ووحبنطى، وما أشبه ذلك من الأسماء المذكّرة التي في آخرها ألف زائدة، فهي تتصرّف في النكرة، نحو: وهذا أرطى، وورأيت أرطى، وومررتُ بأرطى، فتنوينُه دليل على تذكيره وصرفه، فإنَّ سمَّيتَ به رجلاً لم ينصرف التعريف وشبه ألفه بألف التأنيث من حيث إنها رائدة، وإنّها لا تدخل عليها تاء التأميث، لأنَّ العلميَّة تحمُّر الزيادة كما تحظّر النقص، فتقول: وهدا أرطى مقبلاً ، من عير تنوين، وقوله: ولفطأ أو معنَّى، يريد باللفظ أن يكون فيه علامة تأسِث في اللفظ، وإنَّ لم يكن مسمَّاه مؤنثاً كـ وطلحة ، ووحمرة ، وإنَّهما لا ينصرفان للتعريف ولفظ التأنيث، وإنَّ كان مسمَّى كلِّ واحد منهما مدكِّراً. ويريد بالمعنى أن يكون مسمّاه مُؤمَّاً وإنَّ لم يكن فيه علامة تأنيث طاهرة، وإنَّما يقدَّر فيه علامة التأنيث تقديراً، نحو: وهند، ووجمل، ووسعاد،، وه زيس ، ، والذي يدلُّ أنَّ علم التأنيث مقدِّر أنَّه يطهر في التصغير ، متقول: وهميدة)، ووجميلة)، فتظهر التاء، فأمَّا وزينب، ووسعاد)، فإنَّ تاء التأميث لا تطهر في تصغيرهما لأنَّ الحرف الزائد على الثلاثة ينول منزلة علم التأنيث، ولو سمَّيتَ رجلاً بـ زينب، ووسعاد، لم نصرفهما أيصاً لعلبة التأنيث على الاسم، فكذلك لو سميته بـ عناق، لكان حكمه حكم وسعاده في غلبة التأنيث، فلا ينصرف، وأمَّا ووزن الفعل، فهو س الأساب المانعة للصرف، وهو فرع لأنَّ البناء للفعل إذَّ كان يخصُّه أو يغلب عليه، فكان أولى به، وجملة الأمر أنَّ وزن الفعل على ثلاثة أضرب. وزن يخص الفعل لا يوجد في الأسماء، وصرّب يكون في الأفعال والأسماء إِلاَّ أَنَّهُ فِي الأَفْعَالُ أَعْلَمُ، وصرب يكون فيهما من غير غلبة لأحدهما على الآخر. فالأوَّل نحو: ﴿ صُرَبِ ﴾ ووضُوربَ ﴾ ، فهذان بناءان يحميَّان الأفعال لأنه بناء ما لم يُسمُّ قاعله، فلا يكون مثله في الأسماء وإنَّما جاء ودُبِّل ،، وهو اسم قبيلة أبي أسود، وقد تقدُّم الكلام عليها في الأعلام، فإذا سمَيت سه ضَرَبَ، أو وضورب، لم ينصرف ذلك الإسم في المعرفة للتعريف وورن الفعل، قلو خُقِّف هذا الاسم، أعني وضَرَبَه وبحوه بأنَّ أسكنْتَ عينُه، فقلتُ وضَرَّب، على حدّ قولهم في وكَتِف،؛ كَتْف سكون الناه، فسيبويه، رحمه الله، يصرفه لزوال لفظ بناء الفعل، ولأبي العبّاس فيه تفصيل ما أحسنه وهو إنَّ كان الشخفيف قبل النقل والتسمية انصرف للزوم

الإسكان له ومصيره إلى زنة الاسم، تحود وقفل و وبرد ، وإن كان الإسكان بعد النقل والتسمية لم ينصرف إذ الإسكان عارض بدليل جواز استعمال الأصل، فالحركة وإن كانت محذوفة من اللفظ فهي في حكم المنظوق بها ولو سمّيت بمثل درد ، ودشد ، و قبل ، وه بيع الانصرف لأن هذا إعلال لازم لرفض أصله، وهو عدم استعماله، فصار كأنه لا أصل له غير البناء الذي هو طلبه، والتحق ورد و وشد استعماله، فصار كأنه لا أصل و قبل الله و دبيع المعرفة و كتر البناء الذي هو عليه ، والتحق ورد و لله فعل مثل : وضرب و و كتر البناء الدي العين الذا سمّيت بشيء من ذلك فعل مثل : وضرب المعرفة للتعريف ووزن الفعل وينصرف في المعرفة للتعريف ووزن الفعل وينصرف في المعرفة للتعريف ووزن الفعل وينصرف في المعرفة التعريف، لأنّ هذا أيضاً بناء خاص للفعل لا حظ فيه للأسماء وإنّما وردت الفاظ في الأعلام، قالوا: وخَضّم وهو اسم رجل، وهو خضم بن عمرو بن كلاب بن تميم، قال الشاعر :

لَـوْلاَ الألَّهُ مَا سَكَنَّا خَضَّمًا ولاَ ضَلَلْنَا بِالمَشَاءِي قُيَّمًا

يريد بلاد خضَّم، أي بلاد مني تميم، قالوا: وعَثْرَه ووبَدْرَه فـ وعَثْرَه اسم مكان، ووبَدْرَه ماء معروف، قال الشاعر، وهو زهير:

لَيْتُ بِعَشْرَ يَصْطَادُ الرَّجَالَ إذا مَا كَذَّبَ اللَّيْثُ عَنْ أَقْرَانِهِ صَدَقَا وقال الآخر، وهو كثير:

سَقًا اللهُ أَمُواهاً عَسرَفْت مَكَانَها جُرَاباً ومَلْكُوماً وبَسَدَّرَ والْعَصْرَا

وهذه أعلام، ولا اعتداد بالأعلام في الأبنية، وقد تقدّم شرح ذلك؛ فأمّا وبقّم، للنّب المصبوغ به وه شلّم، لبيت المقدس، فهما عجميّان، وأمّا الفرب الثاني وهو ما يغلب وجوده في الأفعال نحو: وأفّكُل، وهو اسم للرحدة، ووأيدع، وهمو صبّغ، ووأرمل، ووأكلّب، ووإصبّع، وويرمع، ووأيدع، ووإصبّع، وويرمع، وهي حجارة دقاق تلمع، وويعمل، وهو جمع ويعملة، وهي الأسماء وإنّ السريعة، وويلمق، وهو من أسماء القباء، ههذه الأبنية في الأسماء وإنّ

كانت صالحة العدة، فهي في الأفعال أعم وأغلب، لأن في أولها هذه الروائد، وهي تكثر في أوائل الأفعال المضارعة، فكان البناء للفعل لذلك فده أفكل ، وه أيدع ، وه أرمل ، معنزلة وأذهب ، وه أشرب من الأفعال وه أخرب بمنزلة و أشبع ، بمنزلة واغلم ، وو أكثر به بمنزلة و أغرب بمنزلة واغلم ، وو أسمع ، في الأمر وفي المضارع فيمن يكسر حرف المضارعة ما عدا البه ، وو يَرْمَع ، وو يَعْمَل ، وو يَلْمَق ، بمنزلة ويذهب ، وو يَرْكَب ، فإذا ستي بشيء من ذلك لم يصرف في المعرفة للتعريف ووزن الفعل لأنه لما غلب بشيء من ذلك لم يصرف في المعرفة للتعريف ووزن الفعل لأنه لما غلب في المعل كان البناء له والأسماء دخيلة عليه . وأمّا الفرب الثالث وهو البناء الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال وذلك بأن يُسمّى بمثل وضرَب ، وو عَلَم ، وو ظَرَف ، فإنه منصرف معرفة كان أو نكرة ، لأنه يكثر في الأسماء كثرته في الأفعال من فير غلبة ، فنظير و ضرَب ، في الأفعال من ونظير و ظرَف ، و مَتَب ه و و و يقظ ، ونظير و قلم ، ونظير و قلب ، ولم منه في الآخر ، ولم منه في الآخر ، فلم يكن سبباً ، وقد ذهب عيسى بن عمر إلى منع فلم يكن الفعل أولى به ، فلم يكن سبباً ، وقد ذهب عيسى بن عمر إلى منع فلم يكن الفعل أولى به ، فلم يكن سبباً ، وقد ذهب عيسى بن عمر إلى منع فلم يكن الشاعر :

į.

أنَّا السنُّ جَلاً وطَلاَّعُ النَّنسايسا ﴿ مَنَى أَصَبِعِ العِمَامَةَ تَصْرِفُونِي

قال: الرواية: وجلا، من غير تنوين، وهو فعل سُمِّي به أبوه، وليس في ذلك حجّة عند سيبويه لاحتمال أن يكون سُمِّي بالفعل، وفيه ضمير فاعل، فيكون جملة، والجمل تُحكى إذا سُمِّي بها، نحو: وبرق بحره، ودشاب قرناها،، أو يكون جملة غير مُسمِّى بها في موضع الصفة لمحذوف، والتقدير: أما ابن رجل جلا، كما قال:

كَأُنَّكَ مِنْ جَمَالِ بَنِي أَقَيْشِ يُقَعْقَبِعُ بَيْسِنَ رِجُلَيْسِهِ بِشَسْنُ والمراد: جمل من جمال بني أقيش، فلا يكون فيه على كلا الوجهين حجّة، وأمّا الوصف فهو فرع على الموصوف، وهو علّة في منع الصرف لأنّ العبّقة تحتاج إلى الموصوف كاحنياج الفعل إلى الفاعل والموصوف متقدّم على العبّقة، كقولك: ومررتُ برجل أسمَرَه، ووثوب أخمَرَه، والصفة مشتقّة كما أنّ الفعل مشتقّ، فكان فرعاً كما أنّ الفعل فرع، فإذا انضمّ إليه سبب آخر منعا العسرف، نصو: وأحسره، ووأصفره، ووعطشانه، ودسكران، فدوأحمره وشبهه لا ينصرف للعبّقة ووزن الفعل، وكذلك لوصفّرته لكان غير متصرف أيضاً لأنّ هذا الفعل قد صُغّر في التعجّب، قال الشاعر؛

يا ما أُمَيْلِحَ غَبِـزُلاَنـاً شَـدَنُّ لنـا مِنْ هَوْلَيُّـاثِكُـنَّ الضَّـالِ والسَّمَـرِ

وأمّا العدل فهو اشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير له، نحو اشتقاق وعُمر ه من وعامر ه، والمشتق فرع على المشتق منه، والعرق بين العدل وبين الاشتقاق الدي ليس بعدل أنّ الاشتقاق بكون لمعنى آخر أخذ من الأول، كمه فسارب ه من والمضرب ه، فهذا ليس بعدل، ولا من الأسباب المامعة من العبر المنتق من الأصل بعمنى المعاعل، وهو غير معنى الأصل الذي هو الفرب. والعدل هو أن تريد لفظآ ثم تعدل عنه إلى لفظ آخر، فيكون المسموع لفطاً والمراد غيره، ولا يكون العدل في المعنى إنّما يكون في المعموع لفطاً والمراد غيره، ولا يكون العدل في المعنى إنّما يكون في م دعامر، علماً أيضاً، وكدلك وزُفَر، معدول عن وزافر ه علماً أيضاً، وفي الأعلام وزافر ، وإليه تُنسب الزافريّة، وزافر من زَفَر الحمل يزفره إذا عمله، وهو منقول من والقائم، وهو اسم الفاعل من وقتم ه، إذا أعطى كثيراً، ووزُحَل ه معدول عن وزاحل، اسم الفاعل من وقتم ه، إذا أعطى كثيراً، ووزُحَل ه معدول عن وزاحل، أسم الفاعل من وقدَد الأسماء كلها معدولة، ألا ترى أنّ ذلك ليس في أصول الكوات.

# ٥ ـ فصل من كتاب الزمخشري؛ شرح التصريح على التوضيح(١)

#### نوعا الاسم الذي لا ينصرف

... (ثمّ الاسم الذي لا ينصرف نوعان: أحدهما ما يمتنع صرفه لعلّة واحدة، وهو شيئان، أحدهما ألف التأنيث مطلقًا، أي مقصورة كانت، أو ممدودة)(۱)، وإليه الإشارة بقول الباظم:

فألبف التأنيبث مطلقها منسع صرف الذي حواه كيفمها وقسع

لأن وجود ألف التأنيث في الكلمة علّة، ولزومها بمنزلة تأنيث ثان، فهو بمنزلة علّة ثانية، وهو الذي عبر عنه الزمخشري في مفصله بتكرير السبب الواحد (ويمتنع صرف مصحوبها كيفها وقع، أي سواه وقع نكرة كذكرى) بالقصر مصدر ذكر و(صحواه) بالمدّ (أم معرفة كرضوى) بعتع الراه، والقصر اسم جبل بالمدينة و(زكريا) بالمدّ علم نبي (أم مفردًا كما تقدم) تمثيله (أم جمعًا كجرحي) بالقصر جمع جريح و(أصدقاه) بالمدّ جمع صديق (أم أسماه كما تقدم) تمثيله (أم صفه كحبلي) بالقصر (وحمراه) بالمدّ، وأصلها عند سيبويه حمرى بالقصر بوزن سكرى، فلمّا قصدوا المدّ بالمرض المطلوب، لأنهم لو حدفوا الألف الأولى ثفات المدّ، ولو حذفوا الغرض المطلوب، لأنهم لو حدفوا الألف الأولى ثفات المدّ، ولو حذفوا النابية لفات الدلالة على التأميث، وقلب الأولى أيضاً مخلّ بالمدّ المطلوب، فل يبق إلّا قلب الثانية همزة، وذهب إلى أنّ الألف الأولى للتأنيث، والثانية مريدة المفرق بين مؤنث أفعل، ومؤنث فعلان مضعف بأنّه يفضي إلى وقوع علامة التأنيث حشو، أو ذهب بعضهم إلى أنّ الألفين ممّا للتأنيث، وردّ

<sup>(</sup>١) من كتاب الأزهري شرح التصويح على التوصيح ٢١٠/٢ ٣١٠ ٢

 <sup>(</sup>٢) ما وصح بين قوسين في هذا العصل هو كلام ابن هشام في كتابة وأوضح المسائك إلى
 ألمية ابن مالك در وما ليس بين قوسين هو شرح الأرهري تكلام ابن هشام

معدم النظير وإذ ليس لنا علامة تأميث على حرفين (و) الشيء (الثاني الجمع الموازن لمعاعل ومفاعيل) في كون أوَّله حرفًا مفتوحًا، وثالثه ألفًا غير عوض، يليها كسر أصلي ملفوظ مه، أو مقدّر على أوّل حرفيل بعد الألف، ولا فرق بين الحرف الأول من الكلمة بين الميم وغيرها (كدراهم) ومساجد بكسر ما بعد الألف تفظا ودواب ومداري بكسر ما بعد الألف تقديرًا إذ أصلهما دواب ومداري بالكس فيهما أو ثلاثة أوسطها ساكن غير منوي به وبما يعده الانقصال كمصابيح (ودنانير) فإنَّ الجمع متى كان يهده الصفة كان فيه فرعيّة اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربيّة، وعرعيّة المعنى بالدلالة على الجمعيَّة، فلسنحقُّ المنع من الصرف، والدليل على أنَّ هذا الجمع خارج عن صبغ الآحاد العربية أنَّك لا تجد مفردًا ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة إلّا وأوّله مضموم كعدافر بالعين المهملة والدال المعجمة والعاء والراء الجمل الشديد، أو الألف عوض من إحدى ياءي النسب تحقيقًا و كيمال وشآم ،، وأصلهما : ويمني وشامي ،، أو تقديرًا وكنهام ،، فإنَّ الألف في وتهامة، موجودة قبل النسب، فهي كالعوض، فكأنَّه نسب إلى فعل مثل وشام؛ سكون العين أو فعل وكيمن، بفتح العين، أو ما يلي الألف ساكن وكعمال و بفتح العين المهملة والباء الموحدة وتشديد الملام جمع وعبالة و، وهي الثقل. يقيال: ألقسي عليه عبيالشه، أي ثقلبه، أو معشوح و كبراكا ، بفتح الموحدة والراء، وهي الثبات في الحرب، أو مضموم و كتدارك و مصدر وتدارك و، أو عارض الكسر لا لأجل اعتلال الآخر ه كتوان وتدان ٥، واصلهما تواني وتداني بضم النون فيهمسا، قلبت الصمة كسرة وَأُهِلًا إعلَال قاض، أو ثاني الثلاثي محرك 1 كطواعية وكراهية 1، مصدرين، أو الثاني والثالث عارضان للنسب منوي بهما الانفصال، وضابطه أن لا يسبقا الألف في الوجود سواء كان مسبوقين بها و كظفاري ووباري ه سبة إلى ظفار ووبار، قبيلتين، أو غير منفكيّن عن الألف وكحواري، وهو الناصر، وه حوالي، وهو المحتال بخلاف تحود وقماري وكراسي، فإنَّ الياثين فيهما موجودتان في المفرد وهو: قمري وكرسيء، فليست الياءان

عارضتين في الجمع، وفقماري، ونحوه بمنزلة مصابيح، وإلى ذلك أشار النّاظر بقوله:

وَكُنْ لِحْمسِمِ مُشْبِهِ مَفْسَاعِلاً أو المَفْسَاعِيسَلَ بِمَسْمِ كَسَافِلاً (وإذا كان مفاعل) معتلًا (منقوصاً عقد تبدل كسرته فنحة فتقلب ياؤه ألفاً) لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ويجري مجرى الصحيح (فلا ينون) بحال اتعاقاً، ويقدر إعرابه في الألف (كعدارى) جمع عدراء بالمذ وهي البكر، (ومدارى) جمع ميدرى بكسر الميم والقصر، وهو مثل الشوكة تحلل بها المرأة رأسها، وهذا الاستعمال غير غالب (والغالب أن تبقى كسرته) وياؤه على حالهما (فإذا خلا من وأله و) من (الإضافة أجرى في) حالتي وياؤه على حالهما (فإذا خلا من وأله و) من (الإضافة أجرى في) حالتي حدف يائه وشوت تنوينه نحو) هؤلاء جوارٍ وه مررت بجواره، قال الله عدف يائه وشوت تنوينه نحو) هؤلاء جوارٍ وه مررت بجواره، قال الله تعالى: ﴿ ومن فوقهم غواش﴾ (ا) ﴿ والعجر وليال ﴾ (٢) فغواش مرفوع على الابتداء، وليال مجرور بالعطف على الفجر وإلى ذلك أشار النباظم مقوله؛ الإبتداء، وليال مجرور بالعطف على الفجر وإلى ذلك أشار النباظم مقوله؛

<sup>(</sup>١) الأعراف. ١٤

<sup>(</sup>٢) العجر ١ ـ ٢

|  |    |   | • |
|--|----|---|---|
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    | • |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  | -0 |   |   |

# ٥ ـ فهوس المحتويات

| الصفحة                                                    |
|-----------------------------------------------------------|
| ـ المقدمة                                                 |
| ـ القصل الأوّل: التنوين والصرف والممنوع من الصرف ١٥٠      |
| ١ - تعريف التنوين ١٥٠                                     |
| ٢ ــ نوعا التنوين ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠                          |
| أ ــ التنوين الأصيل١٦                                     |
| ب ــ المتنوين غير الأصيل ب                                |
| ٣ ـ تعريف الصرف والممنوع من المصرف٣٠                      |
| أ ــ في اللغة                                             |
| ب ـ في الاصطلاح المبرقي ٢٦                                |
| ج ـ في الاصطلاح النحوي                                    |
| ٤ – حكم الممنوع من الصرف ٢٧                               |
| - الفصل الثاني: علل الممنوع من الصرف عند النحاة           |
| ١ ـ تمهيد ١                                               |
| ٢ ـ تاريخ القول بالعلَّة النحويَّة ومواقف العلماء منها ٣٦ |
| ٣ ـ علل الممنوع من الصرف ٢٨                               |
|                                                           |

| <ul> <li>٤ ـ تعليل جرّ الممنوع من الصرف بالفتحة عوضاً من الكسرة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ ـ تعليل بقاء الممنوع من الصرف خير منصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إذا كان مضافًا إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ـ الغصل الثالث: الجمع المماثل لـ « مفاعل » و « مفاعيل »                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والملحق به ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١ ــ الجمع المماثل لــ و مفاعل و وو مفاهيل و ٢٠٠٠ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣ _ صيبَغ ما جاء مماثلًا ك و مفاعل ۽ وو مفاعيل ۽ ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣ ـ حُكُم الملحق بالجمع المماثل لـ ( مفاعل ) و ( مفاعيل ) ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤ _ تعليلُ النحاة لمنع صرف المماثل لـ و مفاعل ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| و و مفاعیل ی والملحق به ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥ _ تعليل النحاة لمنع الملحق بالجمع المماثل كـ و مفاعل و                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وو مفاعيل ۽ من الصرف عد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ma deti dili ser ti i attivisio i ti di ti citi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>الفصل الرابع: الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث ٦٥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١ _ زيادة الألف في الأسماء ٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>١ ـ زيادة الألف في الأسماء</li> <li>٢ ـ الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المقصورة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>١ - زيادة الألف في الأسماء</li> <li>٢ - الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المقصورة</li> <li>٣ - الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث الممدودة</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>١ ـ زيادة الألف في الأسماء</li> <li>٢ ـ الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المقصورة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>١ - زيادة الألف في الأسماء</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>١٥ - زيادة الألف في الأسماء</li> <li>٢ - الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المقصورة</li> <li>٣ - الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث الممدودة</li> <li>١٥ - تعليل النحاة لمنع الاسم المنتهي بألف التأنيث</li> <li>١٥ - تعليل النحاة لمنع الاسم المنتهي بألف التأنيث</li> <li>١٥ - من الصرف</li> </ul>                                 |
| <ul> <li>١ - زيادة الألف في الأسعاء</li> <li>٢ - المعنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المقصورة</li> <li>٣ - المعنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المعدودة</li> <li>١ - تعليل النحاة لمنع الاسم المنتهي بألف التأنيث</li> <li>من العمرف</li> <li>من العمرف</li> <li>٠ - وزن و أشياء و وتعليل معها من العمرف</li> </ul>                              |
| <ul> <li>١ - زيادة الألف في الأسماء</li> <li>١ - للممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المقصورة</li> <li>١ - الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث الممدودة</li> <li>١ - تعليل النحاة لمنع الاسم المنتهي بألف التأنيث</li> <li>١ - من الصرف</li> <li>١ - وزن و أشياء و وتعليل معها من الصرف</li> <li>١ - وزن و غوغاء و وإجازة صرفها وعدمه</li> </ul> |

\$

| ٣ ــ تعليل منع الوصف الذي حلى وزن ۽ فعّلان ۽ ومؤنثه          |
|--------------------------------------------------------------|
| د فَعْلَى ﴾ من الصوف ١٩٠٠ قَعْلَى ﴾                          |
| ٤ ــ الوصف الذي على وزن الفعل ٥٥                             |
| ۵ ـ تعليل النحاة لمنع الوصف الذي على وزن و أفعل و            |
| والمذي لا يؤنثُ بالتاء من الصرف                              |
| ٦ - الوصف و المعدول؛ الممنوع من الصرف                        |
| ٧ ـ تعليل النحاة لمنع الوصف و المعدول؛ من الصرف ١٠٩          |
| ٨ - التسمية بالوصف المعنوع من الصرف٨                         |
| الفصل السادس: العلم الممتوع من الصرف ١٦٥                     |
| ١ - تعريف العلم ١٦٥                                          |
| ٢ - أنواع المعلم ٢٦٦                                         |
| ٣ ــ علَّة العلميَّة عند النحاة٣                             |
| ٤ - العلم المركّب تركيبًا مزجيًّا وأوجه إعرابه ١٢١           |
| ٥ - تعليل المحاة لمنع صرف العلم المركَّب تركيبًا مزجيًّا ١٢٩ |
| ٣ ـ العلم ۽ المعدول ۽ وحکمه                                  |
| ٧ ـ تعليل النحاة لمنع صرف العلم و المعدول؛٧                  |
| ٨ ـ العلم المنتهي بألفُ ونون مريدُتين الممنوع من الصرف ١٤٢ . |
| ٩ _ تعليل النحاة لمنع صوف العلم المنتهي                      |
| بألف ونون مزيدتين ١٤٦                                        |
| ١٠ ـ العلم المؤنَّث١٤٧                                       |
| أ - الحكم العام للعلم المؤنَّث بالنسبة إلى الصرف وعدمه ١٤٧   |
| ب ـ تسميّة المذكر بأسم مؤنّث ١٥٠                             |
| ج - أسماء القبائل ١٥١                                        |
| د ــ أسماء الأحياء ١٥٤                                       |
| هـــ أسماء البلدان                                           |
|                                                              |

| و ــ أسماء سور القرآن الكريم١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ز ـ أسماء حروف المعجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حــ أسماء الأحيان ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٦ تعليل النحاة لمنع صرف العلم المؤنَّث ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٠ ـ العلم الأعجمي الممنوع من الصرف ١٦٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٣ _ تعليل النحاة لمنع صرف العلم الأعجمي ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤٨ ــ العلم الموازن للفعل ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨٥ ـ التسمية بتثنية الأفعال١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٦ _ التسميّة بجمع الأفعال ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٧٤ ـ تعليل منع العلم الموازن للفعل من الصرف١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٨٥ العلم المنتهي بألف الإلحاق المقصورة الممنوع من الصرف ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٩ _ تعليل النحاة لمنع صرف العلم المنتهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بألف الإلحاق المقصورة ١٩١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>_</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠ _ صرف العلم الممنوع من الصرف إذا تكُّر ٢٠٠٠.٠٠٠٠ ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ـ الفصل السابع: حكم الممنوع من الصرف إذا صغّر ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ |
| ـ الفصل السابع: حكم الممنوع من الصرف إذا صغّر ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ |
| - الفصل السابع: حكم المعنوع من الصرف إذا صغّر ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - الفصل السابع: حكم المعنوع من الصرف إذا صغّر ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - الفصل السابع: حكم المعنوع من الصرف إذا صغّر ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٠٠ . ١٩٧٠ . ١٩٠٠ . ١٩٧٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٧٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ |
| - الفصل السابع: حكم المعنوع من الصرف إذا صغر ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ٣ ـ حكم الاسم المعائل لـ و مفاعل : و و مفاعيل : إذا صغر ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ أو المعدودة إذا صغر ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - الفصل السابع: حكم الممنوع من الصرف إذا صغّر ١٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - الفصل السابع: حكم المعنوع من الصرف إذا صغّر ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ٣ ـ حكم الاسم المعائل لـ و مفاعل و و مفاعيل و إذا صغّر ١٩٨٠ ٤ ـ حكم الاسم المنتهي بألف التأنث المقصورة أو المعدودة إذا صغّر ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - الفصل السابع: حكم المعنوع من الصرف إذا صغّر ١٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ٨ - حكم العلم المؤنَّث الممنوع من الصرف إذا صغَّر ٢٠٠          |
|----------------------------------------------------------------|
| ٩ - حكم العلم المركّب تركيبًا مزجيًّا إذا صغّر٩                |
| ١٠ ـ حكم العلم و المعدول؛ إذا صغَّر                            |
| ١١- حكم العلم الأعجميّ إذا صغّر                                |
| ١٢ ـ حكم العلم المنتهي بألف ونون زائدتين إذا صغّر              |
| ١٣ - حكم العلم المنتهي بألف الإلحاق المقصورة إذا صغر           |
| ١٤ ـ حكم العلم الممنوع من الصرف الذي على وزن                   |
| الفعل إذا صغّر ٢٠١                                             |
| ١٥- حكم العلم المؤنَّث الذي يجوز فيه الصرف                     |
| والمنع إذا صغَّن ٢٠١                                           |
| ٦٦- حكم الاسم المصروف إذا صغّر                                 |
| ١٧- التخفيف وحكم العلم الممنوع من الصرف إذا خفّف ٢٠٣           |
| - الفصل الثامن: حكم الاسم الممنوع من الصرف إذا كان منقوصًا 200 |
| ١ – تعريف الإسم المتقوص ٢٠٥                                    |
| ٣ - أنواع الممتوع من الصرف المنقوص٢                            |
| ٣ - حكم ما كان منقوصًا على مثال و مفاعل و و مفاعيل ،           |
| أو ملحقًا بهما                                                 |
| ٤ - حكم الممنوع من الصرف المنقوص إذا كان وصفًا أو علمًا . ٢٠٩  |
| ـ الفصل التاسع: صرف الممنوع من الصرف ومنع                      |
| المصروف من الصرف                                               |
| ١ - صرف المعنوع من الصرف في الشعر ٢١٣                          |
| ٢ - صرف الممنوع من الصرف في النثر٢                             |
| ٣ - صرف الممنوع من الصرف في بعض لغات الغرب٣٠                   |
| ٤ ــ منع صرف المصروف في الشعر ٢٣٦                              |
|                                                                |

|     | ٥ _ حكم الاسم المصروف إذا منع من الصرف للضرورة       |
|-----|------------------------------------------------------|
| TTT | الشعريّة وإعرابه                                     |
| TTE | ٦ ــ منع صرف المصروف في النثر                        |
|     | ٧ ــ منع صرف المصروف في بعض لمفات العرب              |
| T£0 | وبعض مذاهب النحاة                                    |
|     |                                                      |
| Y£V | ـ القصل العاشر : دعوات تبسيط باب الممنوع من الصرف    |
| T£Y | 🦠 ۱ – تمهید                                          |
| Y02 | ٢ ـ الدعوة إلى إلغاء القول بالتعليل النحوي عامة      |
| TOA | ٣ ـ الدعوة إلى إلغاء القول بتعليل موانع الصرف        |
|     | ٤ ـ الدعوة إلى إلغاء القول بالتعليل وتطبيق ذلك على   |
| T04 | باب الممتوع من الصرف باب الممتوع من الصرف            |
|     | ٥ ـ الدعوة إلى رفض علل النحاة في الممنوع من الصرف    |
| ۲٦٣ | وتعليل الصرف بالتنكير وعدم الصرف بالتعريف            |
| ۲۷۳ | ٦ الدعوة إلى صرف الممئوع من الصرف                    |
| YY4 | ـ الفصل الحادي عشر: خلاصة البحث                      |
|     | ١ _ فصول من كتاب سيبويه: الكتاب                      |
|     | ـ هذا باب ما لحقته أنف التأنيث بعد ألف، فمنعه ذلك من |
| YAY | الانصراف في النكرة والمعرفة                          |
|     | ـ هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة    |
| YAA | ولا نكرة                                             |
| YA4 | ـ هذا باب ما لا يتصرف في ظمعرقة                      |
|     | ٢ ـ فصول من كتاب المبرّد: المقتضب                    |
| T9T | ـ هذا با <b>ب أفمل</b>                               |
|     | w                                                    |

| ـ هذا باب ما يسمّى به من الافعال وما كان على وزنها ٢٩٣           |
|------------------------------------------------------------------|
| - هذا باب ما ينصرف ممّا سمّيت به مذكّرًا من الأسماء العربيّة ٢٩٦ |
| ـ هذا باب ما كان من أسماء المذكّر أو سُمّي به                    |
| ما هو على ثلاثة أحرفما هو على ثلاثة أحرف                         |
| هذا باب ما كان من هذه الأسماء على مثال فُعَل                     |
| ـ هذا باب ما كان من فُعِلَ                                       |
| ٣ _ فصول من كتاب الزجاج؛ ما ينصرف وما لا ينصرف                   |
| ـ باب ما يكون في أوَّله هذه الزوائد الأربع وهي:                  |
| الألف، والتَّاء، والنون والياء                                   |
| ــ هذا باب ما كانت في أوّله الناء أو النون                       |
| ـ هذا باب الأفعال إذا سمَّيتَ رجلًا بشيء منها فكان ذلك           |
| على مثال في الأسماء ليست الأفعال أحقّ به من الأسماء ٣٠٦          |
| ـ باب تثنية الأفعال وجمعها إذا سمِّيتَ بها رجلًا ٣٠٧             |
| 1 - فصل من كتاب ابن يعيش: شرح المفصلً                            |
| - الاسم الممنوع من الصرف                                         |
| ٥ ـ فصل من كتاب الزمخشري؛ شرح التصريح على التوضيح                |
| ـ نوعا الاسم الذي لا يتصرف                                       |
| القهارس                                                          |
| ١ - فهرس الآيات القرآنية ٢٠٥                                     |
| ٢ - فهرس قوافي الشواهد الشعرية ٢                                 |
| ٣ = فهرس الأعلام ٣٤١                                             |
| ٤ ــ فهرس المصادر والمراجع ٣٦٣                                   |
| ٥ ـ فهرس المحتويات ٢٧٧                                           |
|                                                                  |

The state of the s

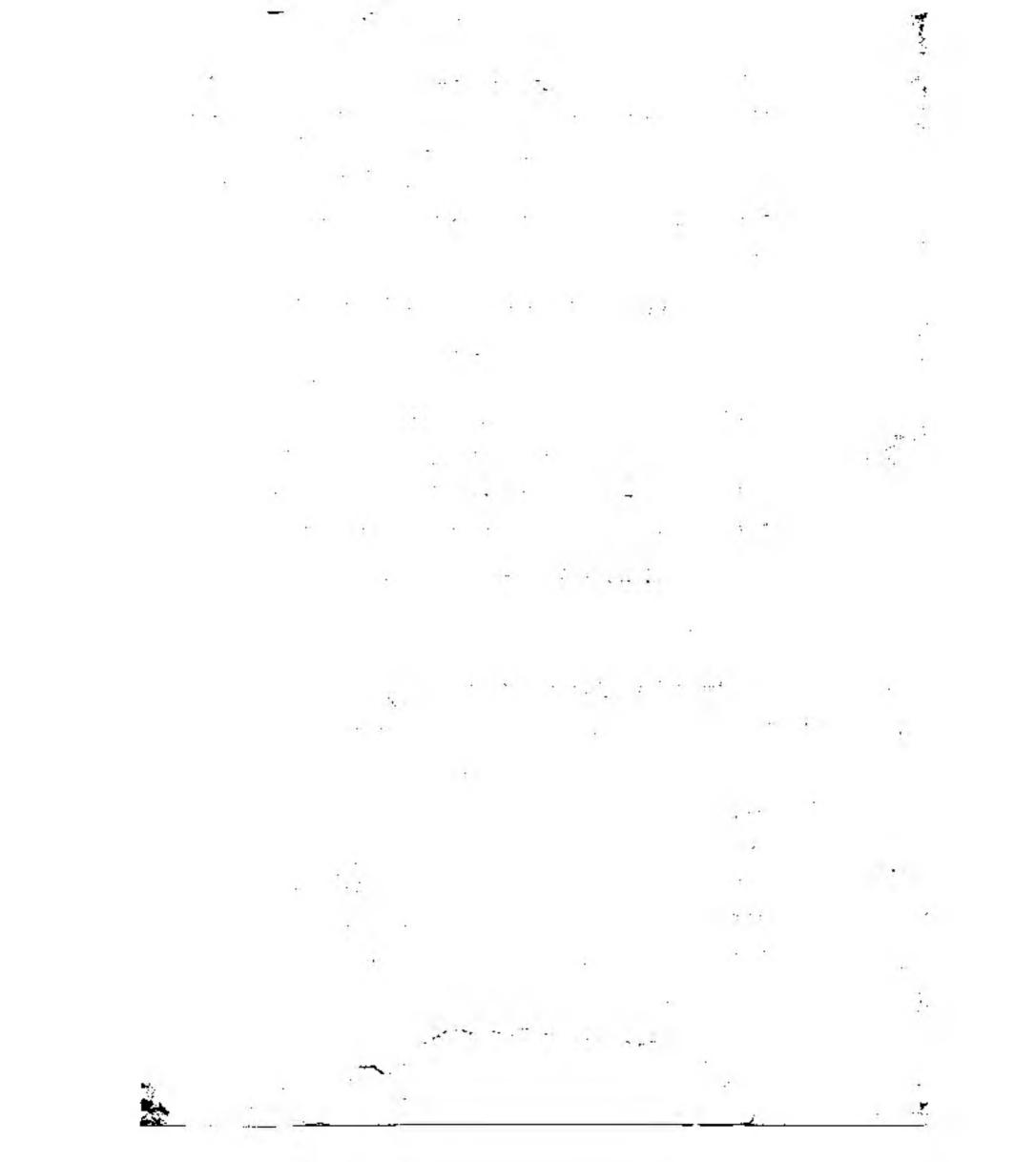